

(سورة النمل)

إعْدَدادُ القِسُمِ العِلْمِيِّ بِمُؤْسِّ سِيَةِ ٱلدُّرَرِ ٱلسَّنِيَّةِ

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشراف العامَّ المستخ عَلَوي بَر جُرُولِ لِقَا وِرُولِ لِسَقَان

المجلد الثاني والعشرون



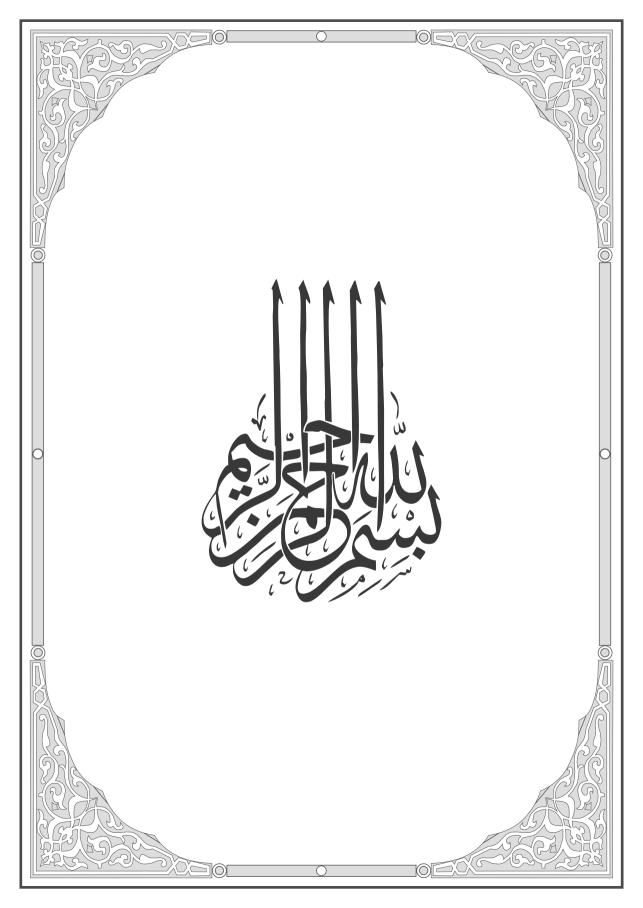





تَفْسيرُ سُورَةِ النَّملِ











# سورةُ النَّمل

## أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَت هذه الشُّورةُ سُورةَ (النَّمل)(١).

## بِيانُ المكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سورةُ النَّمل مكِّيَّةُ (١)، ونقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن المفسِّرينَ (١).

# مَقاصدُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ مقاصِدِ هذه السُّورةِ:

الحديثُ عن أدلَّةِ وحدانيَّةِ الله تعالى وقدرتِه، وعن مظاهرِ فضلِه تعالى على عباده (٤٠).

## موضوعاتُ السورة:

مِن أهمِّ الموضوعاتِ التي اشتَمَلَتْ عليها هذه السُّورةُ:

١ - الإشارةُ والتنبيهُ إلى إعجازِ القُرآنِ الكريم، ببلاغةِ نَظمِه وعلوِّ معانيه؛

<sup>(</sup>١) شُمِّيت هذه السورةُ بسورةِ (النَّملِ)؛ ووجهُ التسميةِ بذلك أنَّ لفظَ النَّملِ لم يُذكَرُ في سورةٍ مِنَ القرآنِ غيرِها. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٤٨)، ((تفسير ابن عاشورً)) ((٢١٥).

وقد ورَدت بعضُ الآثارِ عن الصحابةِ فيها تسميتُها بهذا الاسمِ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) ممَّن نقل الإجماع على ذلك: القرطبي، وأبو حيان، والفيروزابادي، والبقاعيُّ، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٥٤/١٣)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٤٨)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/ ٣٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) ((١٥٤/١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٠/ ٢٩٦).



وعِظَم شأنه.

٢- بيانُ صفاتِ المؤمنينَ وجزائِهم، وصفاتِ الخاسرينَ وجزائِهم.

٣- ذِكرُ شَيءٍ من قِصَّةِ موسى عليه السَّلامُ.

٤ - ذِكرُ قِصَّةِ سُليمانَ عليه السَّلامُ مع النَّملةِ، ومع الهُدهدِ، ومع ملكةِ سَبأٍ وقومها.

٥- ذِكرُ قِصَّةِ صالح عليه السَّلامُ مع قَومِه.

٦- ذِكرُ قِصَّة لوطٍ عليه السَّلامُ مع قَومِه.

٧- بيانُ البراهينِ الدالَّةِ على وحدانيَّةِ اللهِ، وإبطالُ دينِ المشركين وعبادتِهم
 لغير الله، وإثباتُ البَعثِ.

٨- إخبارُ القُرآنِ الكريم عن أنباءِ السَّابقين، وأنَّه مُهيمِنٌ على الكتُبِ السَّابقةِ.

٩ خَتْمُ السُّورةِ بذِكرِ بعضِ أشراطِ الساعةِ، وبَعضِ مشاهِدِ القيامةِ، وما
 يَنتظِرُ المكذِّبين بالسَّاعةِ في ذلك اليوم العظيم.







#### الآيات (١-١)

﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْفُرَءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ رُبِينًا لَمُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمَّ سُوَّةُ ٱلْعَلَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْلَقَىءَانَ مِن لَذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ ﴾.

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ زَيَّنَا ﴾: أي: حَسَّنًا، وأصلُ (زين): يدُلُّ على حُسن الشَّيءِ وتَحسينه (١).

﴿ يَعُمَهُونَ ﴾: أي: يَتمادَونَ، ويَتردَّدونَ متحَيِّرينَ، وأصلُ (عمه): يدُلُّ على حَيرةٍ وتردُّدِ (٢٠).

﴿ لَٰكُفِّى ﴾: أي: تأخُذُ وتتلَقَّنُ، والإلقاءُ: طَرحُ الشَّيءِ حيثُ تَلْقاه، أي: تراه، ثمَّ صار اسمًا لكلِّ طرح، وأصلُ (لقي) هنا: يدُلُّ على طرح شَيءٍ (٣).

﴿ لَّدُنَّ ﴾: بمعنى: عِندَ، وهو أبلَغُ مِن عندَ وأخَصُّ (١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٨٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۲۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۳۳/۶)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۵۸۸)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۸۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٢)، ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٧)، ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٠)، ((المفردات)) لابن ابن جرير)) (٨/١٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٢٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٣٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٠)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٠١).





### المعنى الإجماليُّ:

ابتدأت السُّورةُ ببَعضِ الحُروفِ المقطَّعةِ، التي تُبيِّنُ إعجازَ القرآنِ، وتُبرِزُ عجزَ الخَلْقِ عن معارضتِه بالإتيانِ بشَيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مرَكَّبٌ مِن هذه الحروفِ العربيَّةِ التي يَتحدَّثون بها. تلك الآياتُ آياتُ القرآنِ وهو نفْسُه كتابٌ ظاهرٌ صِدقُه، ومُظهرٌ كذلك الحقَّ ببيانِه، هُدًى للمُؤمِنينَ، وبشارةٌ لهم.

ثمَّ وصَف سبحانَه هؤلاءِ المؤمنينَ، فقال: هؤلاء المؤمِنونَ هم الذين يُقيمون الصَّلاةَ بأركانِها وشُروطِها وحُدودِها، ويُعطونَ الزَّكاةَ، وهم بالآخرة يُؤمِنونَ إيمانًا يقينيًّا.

ثمَّ قال تعالى، مبَيِّنًا ما عليه غيرُ المؤمنينَ مِن ضلالٍ وحَيرةِ: إنَّ الذين لا يُؤمِنونَ بالآخرةِ حسَّنًا لهم أعمالَهم السيِّئةَ فرَأُوْها حَسَنةً؛ جزاءً لهم على كُفرِهم، واستحبابِهم العمَى على الهدَى، فهم يَتردَّدُون حائِرينَ في ضلالِهم، ولا يَهتَدونَ للحَقِّ.

ثمَّ أخبَر عن سوءِ عاقبتِهم، فقال: أولئك لهم أشدُّ العذابِ، وهم في الآخرةِ هم الأخسَرون؛ لأنَّهم اشتَروا الضَّلالةَ بالهدى.

ثُمَّ مَهَّد سبحانَه لِمَا سيَذكُرُه بعدَ ذلك مِن الأخبارِ العجيبةِ بقولِه: وإنَّك تتلقَّى هذا القُرآنَ -يا محمَّدُ- وتتلقَّنُه مِن جبريلَ المُرسَلِ إليك مِن قِبَلِ الحَكيمِ الذي يضعُ الأشياءَ في مَواضِعِها الصَّحيحةِ، العليم الذي يعلَمُ ظاهِرَ الأمورِ وباطِنَها.

## تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ طَسَ ۚ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ ثَمِينٍ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ طَسَ ﴾.



هذه الحروفُ المقطَّعةُ التي افتُتِحَت بها هذه السُّورةُ وغيرُها، تأتي لبيانِ إعجازِ القرآنِ؛ حيثُ تُظهِرُ عجْزَ الخَلْقِ عن معارَضتِه بمِثلِه، مع أنَّه مركَّبُ مِن هذه الحروفِ العربيَّةِ التي يَتحدَّثونَ بها(۱).

﴿ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَمْبِينٍ ﴾.

أي: تلك (٢) الآياتُ العَظيمةُ العاليةُ المقامِ: آياتُ القُرآنِ وكِتابٍ واضحٍ صِدقُه، وأنَّه مِن عندِ اللهِ، ومُظهِرِ الحقَّ ببَيانِه (٣).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ١٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن عُثيمين-الفاتحة والبقرة)) (۱/ ٢٤).
- (٢) قيل: المشارُ إليه جميعُ القرآن. وممَّن قال بذلك: الزَّجَّاجُ، والواحديُّ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٠٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٩٩).
- قال الزجاج: (معنى ﴿ تِلْكَ ﴾ أنَّهم كانوا وُعِدوا بالقرآنِ في كتبِهِم، فقيل لهم هَذِه «تلك» الآياتُ التي وُعدتُم بها). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٤/ ١٠٧).
- وقيل: المشارُ إليه سورةُ النمل. وممَّن قال بذلك: القرطبي، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٤٤/١)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٤٤)، ((تفسير الألوسي)) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤٨٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين سورة النمل)) (ص: ١١).
- وقال الزمخشري: (و ﴿ وَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى آياتِ السورة، والكتابُ المبينُ: إمَّا اللَّوحُ، وإبانتُه: أنَّه قد خُطَّ فيه كُلُّ ما هو كائنٌ، فهو يبيئُه للناظرين فيه إبانةً. وإمَّا السُّورةُ. وإمَّا القرآنُ). ((تفسير الزمخشري)) (٣٤٦/٣). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٤٠).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۵۵، ۱۵۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲ ۱۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰).
   ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۹)، ((تفسير ابن عثيمين سورة النمل)) (ص: ۱۲، ۱۳).

ذكر ابنُ عثيمينَ أنَّ كلمةَ ﴿ مُبِينٍ ﴾ يجوزُ أن تكونَ مِن (أبان) اللازمِ بمعنى (بان)، ومِن (أبان) المتعدِّي بمعنى (أظهر) وأنَّ هذا مِن المشتركِ المستعمَلِ في معنييه على وجه لا تعارضَ فيه، قال: (فالقرآنُ بيِّنٌ والقرآنُ أيضًا مظهِرٌ. وعلى هذا التفسيرِ تكونُ دلالةُ ﴿ مُبِينٍ ﴾ على أنَّ القرآنَ بيِّنٌ دلالةَ مطابقةٍ، يعني: إذا جعَلْنا ﴿ مُبِينٍ ﴾ مستعملةً في المعنيين فالدلالةُ مطابقةٌ، لكن لو =



### ﴿ هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾.

أي: هُدًى (١) للمُؤمِنينَ يَهديهم إلى الطَّريقِ المُستَقيمِ، وهو بِشارةٌ لهم بالخيرِ والثَّوابِ في الدُّنيا والآخرة (٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُّبِينُ \* يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى بِهُ اللَّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٦،١٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

وقال جلَّ ثناؤه: ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَ الْمَانُوا هُدَى وَشِفَآءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَ الْمَانِ مِعْ مَا اللهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٤].

﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣٠٠.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كان وصْفُ الإيمانِ خفيًّا، وصَفَهم بما يُصدِّقُه مِن الأمورِ الظاهرةِ، فقال(٣):

<sup>=</sup> قلنا: إنَّ «مُبِينٍ» بمعنى: مظهِر فدلالته على كونِه بيِّنًا مِن بابِ دلالةِ الالتزامِ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٢).

<sup>(</sup>۱) و ﴿ هُدًى وَيُشْرَىٰ ﴾ قيل: هما حالانِ مِنَ الآياتِ أو مِنَ الكتابِ، أي: تلك آياتٌ هاديةٌ ومبشِّرةٌ، ويجوزُ أنْ يكونَ في محلِّ رفع على الابتداءِ، أي: هو هُدًى، أو هما خبرانِ آخرانِ لِـ ﴿ تِلْكَ ﴾، أو هما مصدرانِ منصوبانِ بفعلٍ مُقَدَّرٍ، أي: يَهدي هدًى ويُبشِّرُ بُشْرَى. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (١٤٥/٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۷۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱ – ۱۹). ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۲۱ – ۱۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٢٦).



### ﴿ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾.

أي: إِنَّ القرآنَ هُدًى وبُشرَى للمُؤمِنينَ الذين يُحافِظونَ على أداءِ الصَّلُواتِ(١) بأركانِها وشُروطِها وحُدودِها(٢).

﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾.

أي: ويُعطُونَ الزَّكاةَ المفروضةَ عليهم مُستحقِّيها (٣).

(۱) قيل: المرادُ بها: الصلاةُ المفروضةُ. وممَّن ذهب إلى ذلك: مقاتلُ بن سليمان، ويحيى بن سلام، وابن جرير، وابن كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٩٦)، ((تفسير يحيى ابن سلام)) (٢/ ٥٣٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١/ ١/٨)، ((تفسير ابن كثير)) (١/ ١٧٨).

وقيل: الصلاةُ هنا تشمَلُ الفرائِضَ والنوافِلَ. وممَّن قال بذلك: السعدي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱۸)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۶۸۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۶۸)، ((تفسير ابن کثير)) (۱/ ۱۷۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۱).

قال البقاعي: (﴿ ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ أي: بجميع حُدودِها الظَّاهرةِ والباطِنةِ؛ مِن المواقيتِ، والطَّهاراتِ، والشُّروطِ والأركانِ، والخُشوعِ والخُضوعِ، والمراقبةِ والإحسانِ؛ إصلاحًا لِما بيْنَهم وبيْنَ الخالق). ((نظم الدرر)) (١٢٦/١٤).

وقال ابنُ عثيمينَ: (وإقامةُ الصَّلاةِ نوعان: نوعٌ لا بدَّ منه، وهو الإتيانُ بالأركانِ والواجباتِ والشُّروطِ، ونوعٌ يكونُ على وجهِ الكمالِ، وهو الإتيانُ بالمكمِّلاتِ مِن السُّنَن وغَيرِها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢١).

(۳) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سُلَيمان)) (۳/ ۲۹٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ۲۲).

وممن قال بأنَّ المرادَ بالزكاةِ هنا: الصدقةُ المفروضةُ: مقاتل بن سُلَيمان، ويحيى بن سلام، وابن جرير، والسعدي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سُلَيمان)) (٣/ ٢٩٦)، ((تفسير يحيى ابن سلام)) (٢/ ٥٣٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٦/١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٢٢).

قال ابن عطية: (الزكاةُ هنا يحتَمِلُ أن تكونَ غيرَ المفروضةِ؛ لأنَّ السُّورةَ مكِّيَّةٌ قديمةٌ، ويحتَمِلُ =



## ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾.

أي: وهم يُؤمِنونَ إيمانًا يقينيًّا بالدَّارِ الآخرةِ، ووقوعِ البَعثِ والجزاءِ يومَ القيامة (١).

كما قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمَا رَنَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا آَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْأَخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ٢ - ٤].

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٤٠٠٠.

= أن تكونَ المفروضةَ مِن غيرِ تفسير [أي: مِن غيرِ تفصيلٍ لأحكامِها]. وقيل: الزكاةُ هنا بمعنى الطهارة من النقائص، وملازمة مكارم الأخلاق). ((تفسيرُ ابن عطية)) (٢٤٨/٤).

وقال ابَنَ عثيمينَ: َ(السورةُ -كَما تقدَّم- مكيَّةٌ، فهل معنى ذلك أنَّ الزكاةَ فُرِضَت بمكَّةَ أو في المدينة؟

المعروفُ عندَ أهلِ العلمِ أنَّها فُرِضتْ في المدينةِ، ولكنَّ الصحيحَ أنها فُرِضَت بمكَّةَ، ولكِنْ تقديرُ أنصبائِها وبيانُ الأموالِ على وجهِ التفصيلِ كان ذلك في المدينةِ، هذا هو الصَّحيحُ، وهو الذي به تجتَمعُ الأدلَّةُ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢٢).

(۱) یُنظر: ((تفسیر یحیی بن سلام)) (۲/ ۵۳۲)، ((تفسیر ابن جریر)) (۱/۱۸)، ((تفسیر ابن کثبر)) (۱/ ۱۷۸).

قال السعدي: (يقينُهم بالآخرةِ يقتضي كمالَ سَعيِهم لها، وحَذَرَهم من أسبابِ العذابِ ومُوجِباتِ العقابِ، وهذا أصلُ كُلِّ خيرٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠١،١٢٦).

وقال ابنُ عثيمين: (كُلُّ ما أخبر اللهُ تعالى به ممَّا يكونُ في هذا اليوم، أو أخبَرَ به رسولُه؛ فإنَّه داخِلٌ في الآخرة، بل إنَّ شيخَ الإسلام رَحِمَه الله يقولُ: إنَّه يدخُلُ في الإيمانِ باليوم الآخِرِ كُلُّ ما أخبر به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ممَّا يكونُ بعدَ الموتِ. فعلى هذا يكونُ المرادُ بالآخرةِ: ما بعْدَ الدُّنيا؛ فتشمَلُ عذابَ القبر ونعيمَ القبر، وتشمَلُ كذلك الموازينَ في يوم القيامة، والحوضَ المورودَ للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ...). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٤، ١٥م). ويُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيميَّة (٣/ ١٤٥).





## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّنَ شُبِحانَه ما للمُؤمِنِينَ مِن البُشرى، أَتَبَعَه بِما على الكُفَّارِ مِن سوءِ العذابِ، فقال(١):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ ﴾.

أي: إنَّ الذين لا يُؤمِنونَ بالدَّارِ الآخرةِ، ووُقوعِ البَعثِ بعْدَ الموتِ، والجزاءِ على الأعمالِ يَومَ القيامةِ: حسَّنًا لَهم أعمالَهم السيِّئةَ القبيحةَ، وحَبَّبْناها إليهم، وسَهَّلْنا عليهم فِعلَها؛ جزاءً لهم على كُفرهم (٢).

كما قال اللهُ تعالى: ﴿ قُلُ هَلْ نَنْيَتُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْنَلًا \* ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صَنْعًا \* أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَنَظَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزُنًا ﴾ [الكهف: ٣٠١ – ١٠٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَملِهِ عَفُرَهَ أَهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨].

وقال الله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَأَمَّا مَنُ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل: ٨-١٠].

﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾.

أي: فهُم في ضَلالِهم وأعمالِهم الخَبيثةِ القَبيحةِ يَتردَّدُون حائِرينَ، لا يَهتَدونَ للحَقِّ(٣). للكَقِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤١٥).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/۷)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٠٨)، ((تفسير القسير ابن عاشور)) (١٠٨/٢).
 (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٨/٧)، ((معاني القرآن)) للزجاج (١٠٨/٤)، ((تفسير ابن =



كما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

وقال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [يونس: ١١].

﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ ﴾.

مناسبةُ الآية لما قبلَها:

لَمَّا خَصَّ المؤمنينَ بما عُلِمَ منه أنَّ لهم حُسنَ الثَّوابِ، وأنَّهم في الآخرةِ هم الفَائِزونَ؛ ذكرَ ما يَختصُّ به هؤلاء مِن ضدِّ ذلك، فقال(١):

﴿ أُولَٰئِهِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ﴾.

أي: أولئك لهم أشدُّ العذاب وأسوَوُّه وأعظمُه (٢).

= عطية)) (٢٤٨/٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢١/١٩).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٢٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١).

ممن اختار أنَّ المرادَ سوءُ العذابِ في الدَّنيا، وهو القتلُ يومَ بدر: ابنُ جرير، والواحدي، والزمخشري -وزاد على القتلِ الأُسْرَ-، وابنُ جُزَي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۹۹۷)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/۸۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۲/۱۹).

قال ابن عاشور: (والظَّاهرُ أَنَّ المرادَ به عذابُ الدُّنيا، وهو عذابُ السَّيفِ وخِزيُ الغَلَبِ يومَ بدر وما بعْدَه؛ بقرينةِ عطفِ: ﴿ وَهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢٢/١٩). وقال ابنُ جزي: (ويحتملُ أن يريدَ عذابَ الآخرة). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٨).

وممن اختار أنَّ المرادَ به: سوءُ العذابِ في الدُّنيا والآخرةِ: أبو حيان، وابنُ كثير، والبِقاعيُّ، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۷۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۱۲۷)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ۳۳).



﴿ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾.

أي: وهم يومَ القيامةِ المُختَصُّونَ بأنَّهم أشدُّ النَّاسِ خَسارةً؛ لفَواتِ المَثوبةِ، واستِحقاقِ العُقوبةِ باشترائِهم الضَّلالةَ بالهُدى(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَعَبُدُواْ مَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ \* لَهُمُ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّن ٱلنَّارِ وَمِن تَحْلِمِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَحْلِمِمْ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦،١٥].

وقال سُبحانه: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ, مِن وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِ مِن سَبِيلِ \* وَتَرَنهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِ مِن سَبِيلِ \* وَتَرَنهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذَّيلِ يَنظُرُونَ مِن طَرِفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ اللّهُ اللهُ اللهُ هَا لَهُ مِن عَذَابٍ مُقِيمٍ \* وَمَا كَانَ هَمُ مِنْ أَولِيآا وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَلا إِنَّ الظّيلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ \* وَمَا كَانَ هَمُ مِنْ أَولِيآا يَنصُرُونَهُمْ مِن دُونِ ٱللّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللّهُ فَاللهُ مِن سَبِيلٍ \* [الشورى: ٤٤ - ٢٤].

ثُمَّ مَهَّد سبحانَه مُقَدِّمةً نافعةً لِمَا سيَذكُرُه بعدَ ذلك مِن الأخبارِ العجيبةِ (١)، فقال:

﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا وَصَف الله تعالى القرآنَ بما اقتضَى بيانَ أهلِ الفَوزِ والخُسرانِ، وكان حاصِلُ حالِ الكَفَرةِ أنَّهم يتلَقَّونَ كُفرَهم الذي هو في غايةِ السَّفَه إمَّا عن الشَّياطينِ الذين هم في غايةِ الشَّرِّ، وإمَّا عن آبائِهم الذين هم في غايةِ الجَهل؛ وصَفَ النبيَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۵۵)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٤٥).



صلَّى الله عليه وسلَّمَ بضِدِّ حالِهم، فذكر جلالةَ المنَزَّلِ عليه والمُنزِّلِ؛ ليكونَ أدعى إلى قَبوله، فقال(١):

# ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ ﴾.

أي: وإنَّك لَتَتلقَّى القُرآنَ -يا محمَّدُ- فتأخُذُه وتتلقَّنُه وتَعلَمُه بواسطة جبريلَ مِن عندِ مَن له كَمالُ الحِكمةِ في خَلقِه وشَرعِه، فيَضَعُ الأشياءَ في مواضِعِها الصَّحيحةِ اللَّائقةِ بها، ومَن له كَمالُ العِلمِ، فيعلَمُ أسرارَ الأمورِ وظاهِرَها وباطِنَها، ومصالِحَ عباده؛ وإذا كان القرآنُ مِن عندِ الحكيمِ العليمِ عُلِم أنَّه كُلَّه حِكمةٌ وعِلمٌ، وصَلاحٌ للعبادِ في دُنياهم وأُخراهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنْ هُو إِلَّا وَحَىُّ يُوحَىٰ \* عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ \* ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ \* وَهُوَ بِٱلْأُفْتِ ٱلْأَعْلَىٰ \* ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ \* فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ [النجم: ٤- ١٠].

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى الْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ إقناعُ النَّاس بما يقضيه اللهُ تبارك وتعالى مِن قَضاءٍ قَدَريِّ أو قَضاءٍ شَرعيِّ، وجْهُ ذلك: أنَّنا إذا عَلِمنا أنَّه صادِرٌ عن حكمةٍ فإنَّنا نُسَلِّمُ ونَرضى، ولا نقولُ: لِمَ وكيف؟ فإنْ عَلِمْنا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/۸۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۵۰)، ((تفسير العز بن عبد السلام)) (۲/ ٤٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٢٣).





الحِكمةَ فلا شَكَّ أنَّه يَزيدُنا طُمأنينةً، وإذا لم نَعلَمْ؛ فإنَّنا نجزمُ أنَّه لحِكمة (١٠).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ قِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ سؤالٌ: أنَّه إنْ قلتَ: الكتابُ المبينُ هو القرآنُ، فكيف عَطَفَه عليه مع أنَّ العطفَ يقتضي المغايرة؟

الجوابُ: المغايرةُ تصْدُقُ بالمغايرةِ لفظًا ومعنًى، وباللَّفظِ فقط، وهو هنا مِن الثانى، وقيل غير ذلك(٢).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ﴾ سؤالٌ: كيف صحَّ أنْ يُشارَ لاثنين - أحدِهما مؤنَّثُ والآخرِ مُذَكَّرٌ - باسمِ الإشارةِ المؤنثِ! ولو قلتَ: (تلك هندٌ وزيدٌ) لم يَجُزْ؟!

#### الجوابُ مِن ثلاثةِ أوجهِ:

أحدها: أنَّ المرادَ بالكتاب هو الآياتُ؛ لأنَّ الكتابَ عبارةٌ عنِ الآياتِ المجموعةِ، فلمَّا كانا شيئًا واحدًا صحَّتِ الإشارةُ إليهما بإشارةِ الواحدِ المؤنَّثِ.

الثاني: أنَّه على حذْفِ مضافٍ، أي: (وآياتُ كتابِ مبينِ).

الثالث: أنَّه لَمَّا وَلِيَ المؤنَّثَ ما تصحُّ الإشارةُ به إليه اكتُفيَ به وحَسُنَ، ولو وَلِي المذكَّرَ لم يَحْسُنْ، أَلَا ترى أنَّك تقولُ: (جاءتني هندٌ وزيدٌ) ولو أُخِّرَتْ هندٌ لم يَجُزْ تأنيثُ الفعل(٣)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١٧٤).

ويُنظرُ ما سيأتي في البلاغةِ مِن تفصيل.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٤١).



٣- قال الله تعالى: ﴿ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في التَّصريحِ بهذا الحالِ تلويحٌ بأنَّ القرآنَ فِتنةٌ وإنذارٌ للكافرين (١).

٤ - القرآنُ هدًى للناس، والمرادُ هدايةُ الإرشادِ، فكلُّ الناسِ يَسترشِدون به لو شاؤوا، يعني أنَّ القُرآنَ لا نَقصَ في دَلالتِه، لكنَّ هدايةَ التوفيقِ خاصَّةٌ بالمؤمنينَ؛ قال تعالى: ﴿ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لَمَّا كان الشيءُ قد يَهدي إلى مقصود يُكدِّرُ حالَ قاصدِه، قال نافيًا لذلك، وعَطَفَ عليه بالواوِ دَلالةً على الكمالِ في كلِّ مِن الوصفَينِ: ﴿ وَيُشْرَىٰ ﴾ أي: عَظيمةً (٣).

٦ - قال الله تعالى: ﴿ هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يُستفادُ مِن ذلك أنَّه كلَّما كَمَلَ الإيمانُ في العبدِ كَمَلَ اهتداؤه بالقُرآنِ؛ لأنَّ الشَّيءَ إذا عُلِّقَ بوَصفٍ زاد بزيادة ذلك الوَصف، ونَقَصَ بنقصه (٤).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ هُدًى وَهُثَمَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةِ وَالبُخلَ بالزكاةِ يُنافي الزَّكَاةِ ﴾ أنَّ الأعمال مِن الإيمانِ، وأنَّ تضييعَ الصَّلاةِ والبُخلَ بالزكاةِ يُنافي الإيمانَ؛ لأنَّ الله جَعَلَ مِن أوصافِ المؤمنينَ إقامةَ الصَّلاةِ وإيتاءَ الزكاةِ، فمَن لم يكُنْ يُقيمُ الصَّلاةَ ولم يُؤتِ الزكاةَ فهو ناقِصُ الإيمانِ، وقد يكونُ مَعدومَ الإيمانِ بالكليَّةِ، كما في ترْكِ الصَّلاةِ (٥)، على خلافٍ بينَ أهلِ العلم في ذلك.

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦،٢٥).



النَّرَكَوْةَ ﴾ أنَّ الإنسانَ إذا آمَنَ بالشَّرائعِ المنزَّلةِ فهو كاملُ الإيمانِ، وإنْ لم يُدركِ الفرائضَ المتأخِّرةَ؛ فالذين ماتوا مِن الصحابةِ قَبْلَ فرْضِ الصِّيامِ إسلامُهم كامِلُ، بل إنَّ الرجُلَ يمكِنُ أنْ يؤمِنَ ويموتَ قبلَ أن يُصلِّي صلاةً واحدةً، ويكونُ بذلك كاملَ الإيمانِ، يعني: إيمانُه كاملُ وإنْ كان غيرُه -الذي أدرك- أكمَلَ منه، لكنَّه هو بالنِّسبةِ إليه لا يُقالُ: إيمانُه ناقصٌ، أي: نقصًا يُخِلُّ به(۱).

٩ - في قُولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ ﴾ أنَّ مَحَلَّ الثَّناءِ على المُصَلِّينَ هو في إقامتِها والإتيانِ بها على الوَجهِ الأكمَل (٢).

• ١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أشارت الآية إلى معنى دقيق جدًّا، وهو أنَّ تفاوُتَ الناسِ في قَبولِ الخيرِ كائِنٌ بمقدارِ رسوخِ ضدِّ الخيرِ في نفوسِهم، وتَعَلُّقِ فِطرتِهم به؛ وذلك من جرَّاءِ ما طرأ على سَلامةِ الفِطرةِ التي فطر اللهُ النَّاسَ عليها مِن التطوُّر إلى الفسادِ (٣).

11 - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ مُوَّةُ عَمَلِهِ عَوْرَاهُ حَسَنَا ﴾ [فاطر: ٨]، وقال: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُنُ مَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٣]، فأحيانًا يَحذِفُ فاعِلَ النَّهُ اللهُ إليه، وهذا النَّزيين، وأحيانًا يَنشُبُه إلى سَبَبه ومَن أجراه على يَدِه، وأحيانًا يُضيفُه اللهُ إليه، وهذا التَّزيينُ منه سُبحانَه خَلقًا ومشيئةً، وهو منه حَسَنٌ؛ إذ هو ابتلاءٌ واختبارٌ؛ ليتميَّز المطيعُ منهم من العاصي، والمؤمِنُ مِن الكافِر، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا الشَيطانِ غِلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٠).



قَبِيحٌ، وأيضًا فتزيينُه سُبحانَه للعَبدِ عَمَلَه السَّيِّعُ: عُقوبةٌ منه له على إعراضِه عن توحيدِه وعبوديَّتِه، وإيثارِ سَيِّعُ العمَلِ على حَسَنِه؛ فإنَّه لا بدَّ أن يُعَرِّفَه سُبحانَه السَّيِّعُ مِن الحَسَنِ، فإذا آثر القبيحَ واختاره وأحبَّه ورَضِيه لنفسِه، زيَّنه سُبحانَه له وأعماه عن رؤية قُبحِه بعد أن رآه قبيحًا، وكُلُّ ظالم وفاجر وفاسِق لا بدَّ أن يريهَ اللهُ تعالى ظُلمَه وفُجورَه وفسقَه قَبيحًا، فإذا تمادى عليه ارتفعَت رؤية قُبحه مِن قلبِه، فربَّما رآه حسنًا عُقوبةً له؛ فتزيينُ الرَّبِّ تعالى عَدلٌ، وعُقوبتُه حِكمةُ، وتزيينُ السَّبُ الخارجُ عن العبد، والسَّبَ الداخِلُ فيه حُبُّه وبُغضُه وإعراضُه، والرَّبُ سُبحانَه خالِقُ الجميع، والجميعُ واقعٌ بمشيئتِه وقُدرتِه، ولو شاء لهدى خَلْقَه أجمعين، والمعصومُ مَن عَصمَه اللهُ، والمخذولُ من خَذَلَه اللهُ ﴿ أَلَا لَهُ اَلْخَانُ وَالْأَمْنُ تَبَارِكَ اللّهُ رَبُ الْعَالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥].

17 - في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ حُجَّةٌ قاطعةٌ مُسكِتةٌ على المعتزلة والقدريَّة؛ إِذْ قد أخبرَ عن نفسه جلَّ جلاله أنَّه مُزيِّنُ أعمالِ الكُفَّارِ -نصَّا بِلا تأويلِ - ففيه دَليلٌ على أنَّ ما أخبرَ مِن تزيينِ الشَّيطانِ فهو تَبَعُ لتزيينِه سُبحانه - كما أنَّ مَشيئة عبادِه في المعصية تابعةٌ لمشيئته فيهم - إذ مُحالُ أنْ تكونَ مشيئةُ الخالق تَبَعًا لمشيئة مخلوق، أو تزيينُه تبعًا لتزيينِ الشَّيطانِ، فإمَّا أنْ يجعلوهما تَبَعًا ويَكفُروا، أو يَجحدوا هذه الآيةَ فيكفروا أيضًا، وإمَّا أنْ يُقِرُّوا بما قُلْناه ويُسَلِّمُوا، ويَكِلُوا عِلمَ العدلِ فيه إلى مَن لم يَتعبَّدُهم بمعرفتِه، ولم يُلْزمْهُم مزاحمتَه في سِرِّهِ (٢٠)!

١٣ - في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٠٤، ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٤٠).



عُقوبةُ مَن لم يؤمِنْ بالآخرةِ بهذه العُقوبةِ العظيمةِ، وهي تزيينُ الأعمالِ السيِّئةِ لا الحَسَنةِ، وكلَّما ضعُف الإيمانُ بالآخرةِ ازداد تزيينُ القبيحِ في عينِ الإنسانِ، وكلَّما ازداد إيمانُه بالآخرةِ عرَف القبائح وكرِهها واتَّضَح له الحقُّ؛ لأنَّ الإيمانَ بالآخرةِ يَستلزِمُ أنَّ الإنسانَ يرَى الحقَّ حقًّا، ويرَى الباطلَ باطلًا، فلا يُزَيَّنُ له الباطلُ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ لاَ يُؤَمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١)!

١٤ - في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيْنَا لَهُمُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾
 أنَّ الجزاءَ مِن جنسِ العمَلِ؛ لأنَّهم لَمَّا لم يُوقِنوا بالآخرةِ -مع وضوحِها - اشتبه عليهم الحقُّ مع وضوحِه (٢).

01- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَمُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ في قوله: ﴿ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ في قوله: ﴿ أَعْمَلَهُمْ ﴾ فيه نسبةُ الأفعالِ للعبد، ففيه ردُّ على الجبْريَّة؛ لأنَّ الجبْريَّة لا يَنسُبون العمل للإنسان إلَّا على سبيلِ المجاز؛ إذْ إِنَّهم يَرُون أَنَّ الإنسان مُجبَرُ على العَملِ العمل للإنسان مُجبَرُ على العَملِ المحالِ على العَملِ الله وقُدْرَتِه وخَلْقِه، ومَفعولةٌ على العَملِ مُجازًا، فتُنسَبُ لله عزَّ وجلَّ تقديرًا وخَلْقًا، وتُنسَبُ لله عزَّ وجلَّ تقديرًا وخَلْقًا، وتُنسَبُ الله عزَّ وحلَّ تقديرًا

١٦ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ في قوله: ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أنَّ عدمَ الإيمانِ بالآخرةِ سببٌ للحيرةِ، وعلى هذا فالإيمانُ بالآخرةِ سببٌ لليقينِ والنورِ، وهذا أيضًا أمرٌ مُشاهَدٌ، والإنسانُ ما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢٩، ٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٣/ ٢٥٧)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: ٢٧٢).



يصابُ بعدم اليقينِ إلَّا بسببِ أعمالِه، ونقْصِ إيمانِه، وكلَّما قَويَ الإيمانُ فإنَّ معرفةَ الإنسانِ تزدادُ حتى في الأمورِ غيرِ العِلميَّةِ الشَّرعيةِ، فيُعطيه اللهُ تبارك وتعالى فراسةً يَتبيَّنُ بها الأشياءَ(١).

١٧ - قال الله تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَءُ ٱلْعَكَدَابِ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ في قَولِه: ﴿ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ الرَّدُّ على الخوارج والمُعتَزلة؛ لأنَّنا لو قلنا: إنَّ أهلَ الكبائرِ الذين يؤمِنون بالآخرةِ مُخَلَّدون في النَّارِ لاتَّصفوا بهذا الوَصفِ وكانوا مِن الأخسرين، مع أنَّ اللهَ إنما حَصَرَ الأخسرَ في الذين لا يُؤمِنون بالآخرةِ (٢٠).

١٨ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ أنَّ القرآنَ
 كلامُ اللهِ؛ لأنَّه نَزَل مِن لَدُنْه، والقرآنُ صِفةُ المتكلِّم (٣).

١٩ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَى الْقُرْءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ في قوله: ﴿ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ سؤالٌ: وهو أنه قَدَّمَ (الحكيمَ) على (العليمِ)؛ وأكثرُ ما يَرِدُ في القرآنِ تقديمُ (العليم) على (الحكيم)! فما الجوابُ؟

الجوابُ: أنَّه قَدَّمَ اسمَ الحكيمِ -الذي يدُلُّ على وصفِ اللهِ تعالى بالحكمةِ في هذا المقامِ- لأنَّ ما يُلَقَّاه الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن القرآنِ مُشتمِلُ على التشريعِ الذي يَحتاجُ إلى بيانِ الحِكمةِ فيه حتى يَقتَنِعَ به المرءُ؛ فلذلك قُدِّمَتِ الحِكمةُ على العلم، أمَّا العلمُ فإنَّه مفهومٌ مِن كلمةِ (تُلَقَّى)؛ إذْ إنَّه إذا لُقِّيَ القرآنَ فقد عُلِّم؛ لذلك صار العِلمُ في المرتبة الثانية (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٢).



٢٠ قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنْلَقَى ٱلْقُرْءَاتِ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ تجِدُ في القرآنِ أَنَّ الحكيمَ مَقرونٌ بالعليم كثيرًا، فما الحِكمةُ مِن الجمع بيْنَهما؟

### الجوابُ مِن أوجهٍ:

الأول: أنَّ الحِكمةَ قد تخفَى على بعضِ النَّاسِ، فخَفاؤُها علينا لا يقتضي أنَّها ليست معلومةً عندَ الله، فكأنَّه جمَع بيْنَهما ليَتبيَّنَ أنَّ هذه الحِكمةَ مَعلومةٌ عند الله، فهو حَكيمٌ عليمٌ يضَعُ الأشياءَ في مواضِعِها، وإن خَفيَ علينا ذلك. فلا نقولُ: إنَّه إذا شَرَع اللهُ شَيئًا أو قضى بشيء، فهذا ليس عن علم، بل هو عن عِلم، حتى لو فُرض أنَّنا نحن لم نعلَمْ حِكمَتَه ووجهته (۱).

الثاني: أنَّ وجهَ الجمعِ بينهما -معَ أنَّ وصفه نفسه سبحانه بكونه حكيمًا يُعلمُ منه كونُه عليمًا - أنَّ العلمَ الذي يدخُلُ في الحكمةِ هو العلمُ العمليُّ، وهو الذي يتعلَّقُ بكيفيةِ عملٍ، والعلمُ أعمُّ منه، فكأنَّه قيل: مصيبٌ في أفعالِه، لا يفعلُ شيئًا إلا على وَفْقِ علمِه، عليمٌ بكلِّ شيءٍ، سواءٌ كان ذلك العلمُ مؤديًا إلى العملِ أم لا أنَّ على وَفْقِ علمِه، عليمٌ بكلِّ شيءٍ، سواءٌ كان ذلك العلمُ مؤديًا إلى العملِ أم لا أنَّ على وَفْقِ علمِه، العمومِ العلم، ودلالةِ الحكمةِ على إتقانِ الفعلِ، والإشعارِ بأنَّ علومَ القرآنِ منها ما هو كالعقائدِ والشَّرائعِ، ومنها ما ليس كذلك؛ كالقصصِ، والإخبار عن المغيَّباتِ (٣).

الثالث: أنه سبحانه يَذكرُ هذين الاسمينِ (الحكيم العليم) عندَ ذِكرِ مصدرِ خلقِه وشرعِه؛ تنبيهًا على أنَّهما إنَّما صدرا عن حكمةٍ مقصودةٍ مقارِنةٍ للعلمِ المحيطِ التامِّن، فصِفتا الحكمةِ والعِلمِ هما مصدرُ الخَلقِ والأمرِ، فجميعُ ما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٤)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٠٠).



خلَقَه سبحانه صادرٌ عن عِلمِه وحِكمتِه، وكذلك أمرُه وشرعُه مصدرُه عن عِلمِه وحكمتِه.

الرابع: أنَّ العِلمَ والحِكمةَ مُتضَمنانِ لجميعِ صِفاتِ الكمالِ؛ فالعِلمُ يَتضمَّنُ الحياةَ ولَوازِمَ كمالِها مِن القَيُّوميَّةِ والقُدرةِ والبقاءِ والسَّمعِ والبصرِ، وسائر الصَّفاتِ الَّتي يَستلزِمُها العِلمُ التَّامُّ، والحِكمةُ تَتضمَّنُ كمالَ الإرادةِ والعدلِ والرَّحمةِ والإحسانِ والجُودِ والبِرِّ، ووضْع الأشياءِ في مَواضِعِها على أحسَنِ وأجوهِها، وتَتضمَّنُ إرسالَ الرُّسلِ، وإثباتَ الثَّوابِ والعِقابِ(۱).

الخامس: أنَّ اقترانَهما يحصُلُ منه صِفةُ كمال أخرى، وذلك قَدْرٌ زائدٌ على مُفرَدَيْهِما، وهكذا عامَّةُ الصِّفاتِ المُقترِنةِ والأسماءِ المُزدوَجةِ في القُرآنِ؛ كالغَنيِّ الحميدِ، العفُوِّ القديرِ، الحميدِ المَجيد؛ فإنَّ الغنى صِفةُ كمالٍ، والحمدَ كالغَنيِّ الحميدِ، العفُوِّ القديرِ، الحمدِ كمالُ آخَرُ؛ فلَهُ ثناءٌ مِن غِناهُ، وثناءٌ مِن حمدِه، كذلك، واجتماعُ الغنى مع الحمدِ كمالُ آخَرُ؛ فلَهُ ثناءٌ مِن غِناهُ، وثناءٌ مِن الحكيمُ، وثناءٌ مِن الجيماءِ وكذلك العفُوُّ القديرُ، والحميدُ المَجيدُ، والعزيزُ الحكيمُ، فتأمَّلُهُ؛ فإنَّه مِن أشرَفِ المَعارِفِ(٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ طَسَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴾

- ﴿ طَسَ ﴾ في افْتتاحِ السُّورةِ بالحروفِ المُقطَّعةِ: تَعريضٌ بالتَّحدِّي بإعجازِ القرآنِ، وأنَّه مُؤْتلِفٌ مِن حُروفِ كلامِهم (٣).

- وما في اسم الإشارة ﴿ تِلْكَ ﴾ مِن مَعنى البُعدِ مع قُربِ العهدِ بالمُشارِ إليه؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/٧١٧).



لِلإِيذَانِ ببُعدِ مَنزلَتِه في الفضل والشَّرفِ(١).

- وإضافةُ الآياتِ إلى القرآنِ والكتابِ المُبينِ في قولِه: ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَإِضَافَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العظيمِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴾: على سبيلِ التَّفخيمِ لها والتَّعظيمِ؛ لأنَّ المُضافَ إلى العظيمِ يَعظُمُ بالإضافة إليه (٢).

- ولما كان في التنكيرِ نوعٌ مِن الفخامةِ، وفي التعريفِ نوعٌ آخرُ، وكان الغرضُ الجمعَ للاستيعابِ الكاملِ؛ عرَّف القرآنَ ونكَّر الكتاب، وقدَّم المعرفَ لزيادةِ التنويهِ، ولمَّا عقَّبه سبحانَه بالحديثِ عن الخصوصِ هاهنا قدَّم كونَه قرآنًا؛ لأنَّه أدلُّ على خصوصِ المنزَّلِ على محمدٍ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم للإعجاز (٣).

- وفي قوله: ﴿ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ نكَّرَ الكتابَ المُبينَ؛ لِيُبْهَمَ بالتَّنكيرِ؛ فيكونَ أفخَمَ له (٤). ولقد فخَمَ شأنه الجليلَ بما جَمعَ فيه مِن وصْفِ القُرآنيَّةِ المُنبئة عن كونِه بَديعًا في بابهِ، مُمتازًا عن غيرِه بالنَّظمِ المُعجزِ، كما يُعْرِبُ عنه قولُه تعالى: ﴿ قُرُّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨]، ووَصْفِ الكتابيَّةِ المُعرِبةِ عن اشتمالِه على صِفاتِ كَمالِ الكُتب الإلهيَّةِ، فكأنَّه كلُّها (٥).

- وعَطْفُ الكِتابِ على القرآنِ مع أنَّه هو القرآنُ نفْسُه في قولِه: ﴿ تِلْكَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳٤٦)، ((تفسير البيضاوي)) (۶٤/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٥٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣٤٦/٣)، ((تفسير البيضاوي)) (١٥٤/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٧)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (١٩٨/١٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧١).



ءَايَنتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ مِن بابِ عطْفِ إحدى الصَّفتينِ على الأُخرى؛ لِتَغايُرِهما في المدلولِ عليه بالصِّفة، مِن حيث إنَّ مَدلولَ القرآنِ الاجتماعُ، ومَدلولَ الكتابِ الكتابة؛ لأنَّ القرآنَ هو المُنزَّلُ المُبارَكُ المُصدِّقُ لِمَا بيْن يديه، فكان حُكْمُه حُكْمَ الصِّفاتِ المُستقلَّة بالمدْح، فكأنَّه قيل: تلك الآياتُ يَديه، فكان حُكْمُه وأي كتابٍ مُبين. وقيلَ: القرآنُ والكتابُ اسمانِ عَلَمانِ على المُنزَّلِ على محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، فحيث جاء بلفظِ التَّعريفِ فهو العَلَمُ، وحيث جاء بوصْفِ النَّكرةِ فهو الوصْفُ (۱).

وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث خالَفَتْ آيةُ سُورةِ (النَّملِ) هنا ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ سابِقتَها في سُورةِ (الشُّعراءِ) في قوله: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ الْكَوْكَ بِ اللَّهِ مِن القرآنِ، وبعطْفِ الْكَوَكَ السَّمِ القرآنِ، وبعطْفِ عَلَمٌ للكتابِ اللَّهِ القرآنِ، وبتنكيرِ (كتَابِ)؛ فأمَّا ذِكْرُ اسمِ (القرآنِ)؛ فلأنَّهُ عَلَمٌ للكتابِ اللَّذِي أُنزِلَ على محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم؛ للإعجازِ والهُدى، وهذا العلَمُ يُرادِفُ الكتابَ المُعرَّفَ بلامِ العهدِ المَجْعولَ عَلَمًا بالغَلَبةِ على القرآنِ، إلَّا أنَّ اسمَ القرآنِ أَدخَلُ في التَّعريفِ؛ لأنَّه عَلمٌ مَنقولٌ. وأمَّا ولمَّا في التَّعريفِ؛ لأنَّه عَلمٌ مَنقولٌ. وأمَّا والكتابُ) فعَلمٌ بالغَلبةِ؛ فالمُرادُ بقولِه: ﴿ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ القرآنُ أيضًا. ولمَّا كان في كلِّ مِن ﴿ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ شائبةُ الوصْف؛ فالأوَّلُ باشتقاقِه مِن القراءةِ، والثَّاني بوصْفِه بـ ﴿ مُبِينٍ ﴾ شائبةُ الوصْف؛ فالأوَّلُ باشتقاقِه مِن القراءةِ، والثَّاني بوصْفِه بـ ﴿ مُبِينٍ ﴾ مَان عَلْفُ أحدِهما على الأَن يعضِ، وإنَّما لم يُؤْتَ بالثَّاني بدَلاً؛ لأنَّ العَطْفَ أَعلَقُ باستقلالِ كِلَا المُتعاطفَينَ بأنَّه مَقصودٌ في الكلام بخلافِ لأنَّ العَطْفَ أَعلَقُ باستقلالِ كِلَا المُتعاطفَينَ بأَنَّهُ مَقصودٌ في الكلام بخلافِ لأنَّ العَطْفَ أَعلَقُ باستقلالِ كِلَا المُتعاطفَينَ بأَنَّهُ مَقصودٌ في الكلام بخلافِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳٤٦، ۳٤٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٧)، ((إعراب القرآن وبيانه)) للدرويش (٧/ ١٦٤).



البدَل(١).

- ونَظيرُ هذه الآيةِ آيةُ سُورةِ (الحِجْر) ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ شَبِينِ ﴾ [الحجر: ١]؛ فإنَّ (قرآن) في تلْك الآية في معنَى عطْفِ البَيانِ مِن الكتاب، ولكنَّه عطْفُ لقَصْد جمْعِهما بإضافة (آيات) إلَيْهما، وإنَّما قُدِّمَ في هذه الآية القرآنُ وعُطِفَ عليه (كِتَابِ مُبين) على عكس ما في طالعة سُورة (الحِجْر)؛ لأنَّ المقامَ هنا مَقامُ التَّنويه بالقُرآن ومُتَّبعيهِ المُؤمنينَ؛ فلذلك وُصفَ بأنَّه ﴿ هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: ٢]، فكان الأهمُّ هنا للوحي المُشتمِل على الآياتِ هو استحضارَهُ باسْمِه العَلَم المنقولِ مِن مَصدر القِراءةِ؛ لأنَّ القِراءة تُناسِبُ حالَ المُؤمنينَ به والمُتقبِّلينَ لآياتِه؛ فهُمْ يَدْرُسونَها؛ ولأجْل ذلك أَدْخِلَتِ اللَّامُ لِلَمْحِ الأَصْل؛ تَذْكيرًا بأنَّه مَقروءٌ مَدْرُوسٌ. ثمَّ عُطفَ عليه (كِتَابِ مُبِين)؛ لِيَكُونَ التَّنويةُ به جامعًا لِعُنوانَيْهِ، ومُستكمِلًا للدَّلالةِ بالتَّعريف على معنَى الكمال في نَوعِه مِن المَقروءاتِ، والدَّلالةِ بالتَّنكير على معنَى تَفخيمِه بيْن الكُتب. وأمَّا ما في أوَّلِ سُورةِ (الحِجر) فهو مَقامُ التَّحسير للكافرينَ مِن جرَّاءِ إعراضهم عن الإسلام؛ فناسَبَ أَنْ يُبْتَدَؤوا باسم الكتاب المُشتقِّ مِن الكتابةِ دونَ القرآنِ؛ لأنَّهم بمَعزلِ عن قِراءتِه، ولكنَّه مكتوبٌ، وحُجَّةٌ عليهم باقيةٌ على مَرِّ الزَّمانِ (٢).

- وقيل: إنَّ تقدُّمَ (القُرآن) على (الكِتاب) هاهنا، وتأخُّرَه في (الحِجْرِ) لا فرْقَ بيْنَهما إلَّا ما بيْن المعطوفِ والمعطوفِ عليه مِن التَّقدُّمِ والتَّأخُّرِ، جريًا على قاعدةِ العربِ في تفنُّنِهم في الكلام، وهذا كالمُتعاطِفَينِ في نحوِ: ما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/٧١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢١٧، ٢١٨).



جاء زيدٌ وعمرٌو. فتارةً يَظهَرُ ترجيحٌ كقولِه: ﴿ شَهِـ دَاللَّهُ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ١٨]، وتارةً لا يَظهَرُ كقولِه: ﴿ وَقُولُواْ حِطْــةٌ وَالْدَا عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالدَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالدَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالدَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقِيل: قُدِّمَ الوصفُ الأوَّلُ هاهنا؛ نظرًا إلى تَقدُّمِ حالِ القُرآنيَّةِ على حالِ الكتابيَّةِ، وعُكِسَ في سُورةِ (الحجرِ)؛ لأنَّ المُرادَ تفخيمُه مِن حيثُ اشتِمالُه على كمالِ جنسِ الكُتبِ الإلهيَّةِ حتَّى كأنَّه كلُّها، ومِن حيثُ كَوْنُه ممتازًا عن غيرِه نسيجَ وحْدِه بديعًا في بابه، ولِمَا أنَّ الإشارةَ إلى امتيازِه عن سائرِ الكُتبِ بعْدَ التَّنبيهِ على انطوائِه على كَمالاتِ غيرِه مِن الكُتبِ - أَدخَلُ في المدْحِ؛ كيْلا يُتوهَمَّ مِن أوَّلِ الأَمْرِ أنَّ امتيازَهُ عن غيرِه الستقلالِه بأوصافٍ خاصَّةٍ به مِن غيرِ اشتمالِه على نُعوتِ كَمالِ سائرِ الكُتبِ الكريمةِ (٢).

- و ﴿ مُبِينٍ ﴾ اسمُ فاعلٍ مِن (أبان) القاصرِ بمعنَى (بان) -على قول-؛ لأنَّ وصْفَه بأنَّه بيِّنٌ واضحٌ: له حَظُّ مِن التَّنويهِ به ما ليس مِن الوصْفِ بأنَّه مُوضِّحٌ مُبيِّنٌ؛ فالمُبينُ أفادَ مَعنيينِ؛ أحدَهما: أنَّ شواهدَ صِدْقِه وإعجازِه وهدْيه واضحةٌ لكلِّ مُتأمِّل، وثانِيَهما: أنَّه مُرشِدٌ ومُفصِّلٌ (٣).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ هُدًى وَبُشَرَىٰ ﴾ في حيِّزِ النَّصِبِ على الحاليَّةِ مِن الآياتِ، على أَنَّهما مُصدرانِ أُقِيمَا مُقامَ الفاعلِ؛ للمُبالَغةِ، كأنَّهما نفْسُ الهُدَى والبشارةِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣٤٧/٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٧)، ((تفسير الألوسي)) (١٠ / ١٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٥/ ٦٣) و (٦/ ٢٧١، ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢١٨).



- قولُه: ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه تَخصيصُ المُؤمنينَ بالذِّكْرِ؛ لِكُونِهم المُنتفعينَ به دونَ غيرهم (١).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِالْلَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾
 - وَصْفُ المُؤمنينَ بالموصولِ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ... ﴾ لِتَمييزِهم عن غَيرِهم؛ لأنَّهم غُرِفُوا يَومَئذ بإقامةِ الصَّلاةِ، وإعطاءِ الصَّدقاتِ للفُقراءِ والمساكينِ ؛ فقد عرَّفَ اللهُ الكُفَّارَ بقولِه: ﴿ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ \* ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ والمساكينِ ؛ فقد عرَّفَ اللهُ الكُفَّارَ بقولِه: ﴿ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ \* ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ النَّ الزَّكَاةَ هنا زكاةُ المالِ. ولأنَّ الزَّكَاةَ هنا زكاةُ المالِ. ولأنَّ في الصِّلةِ إِيماءً إلى وجْهِ بِناءِ الإخبارِ عنهم بأنَّهم على هُدًى مِن ربِّهم ومُفلِحون (٢).

- وأيضًا قولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ ﴾ صِفَةٌ مادحةٌ لهم، وتَخصيصُ الصَّلاةِ والزَّكاةِ بالذِّكْرِ؛ لأنَّهما قَرينَتَا الإيمانِ، وقُطْرَا العباداتِ البَدنيَّةِ والماليَّةِ، مُسْتَبِعانِ لسائرِ الأعمالِ الصَّالحةِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ يَحتمِلُ أَنْ يكونَ مِن جُملةِ صِلَةِ الموصولِ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَةِ مَن الصَّلَةِ ، والواوُ حَاليَّةٌ أو عاطفةٌ له على الصِّلةِ الأُولى، وتَغييرُ نَظْمِه للدّلالةِ على قوَّة يَقينهم وثَباتِه، وأنَّهم أو حَديُّونَ فيه. ويَحتمِلُ أَنْ تَتمَّ الصِّلةُ عندَه، ويكونَ جُملةً اعتراضيَّةً، كأنَّه قيلَ: وهؤلاء الّذينَ يُؤمنون ويَعملُون الصَّالحاتِ مِن إقامةِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزّكاةِ، هم المُوقِنون بالآخرةِ حقَّ الإيقانِ، لا مَن عداهُم؛ لأَنَّ تَحمُّلَ مَشاقً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٢).



العباداتِ لَخُوفِ العقابِ ورَجاءِ الثَّوابِ، وهذا الاحتمالُ يدُلُّ عليه أنَّه عُقدَ جُملةً ابتدائيَّةً، وكُرِّرَ فيها المُبتدَأُ الَّذي هو (هُمْ) -وتكريرُ الضَّمير للاختِصاص-حتَّى صار معناها: وما يُوقنُ بالآخرة حقَّ الإيقان إلَّا هؤلاء الجامعونَ بيْن الإيمان والعمل الصَّالح؛ لأنَّ خوفَ العاقبة يَحملُهم على تحمُّل المَشاقّ، وإيقاعُ الضَّمير مُبتدأً يُفيدُ الحصرَ. ولَمَّا كان جَدوى الاعتراض تأكيدُ معنَى المُعترض فيه، ودلُّ مفهومُ قوله: ﴿ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ على أنَّ مَن أيقَنَ بالآخرة حقَّ الإيقان لا بُدَّ أنْ يَخافَ تَبعاتها، ومَن خاف تَحمَّلَ المَشاقُّ والمتاعب، وكان بهذا الاعتبار مُؤكِّدًا لقولِه: ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ ﴾؛ صحَّ كونُه مُعترضًا. وقولُه: ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ الضَّميرُ الأوَّلُ وُضِعَ مَوضِعَ اسم الإشارةِ، وصار مِثلَ قولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِهِم ﴾ [البقرة: ٣-٥]، وفائدتُه: الإشعارُ بأنَّ ما يَردُ عَقِيبَ اسم الإشارةِ فالمَذْكورونَ قبْلَه أهلُّ لِاكتسابه؛ مِن أَجْل الخِصال الَّتي عُدِّدَت لهم، فالمعنى: هم أحقَّاءُ بأنْ يُوقِنوا بالآخرةِ؛ لأنَّهم هم الَّذين جَمَعوا بيْن الإيمانِ والعمل الصَّالح. وهذه المعاني مِن التَّخصيص والتَّوكيدِ والتَّعليل إنَّما يُفِيدُها التَّركيبُ إذا جُعِلَ مُعترضًا؛ لاستقلالِه، وأمَّا إذا أُدخِلَ في حيِّز الصِّلةِ بأنْ جُعِلَ حالًا أو عطْفًا على ﴿ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ [النمل: ٣] على التَّأويل، لم يُحتَجْ إلى هذه العبارةِ، فتَفوتَ تلك الفوائدُ(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣٤٧/٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/٤٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٧، ٢٠٨)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥٥١، ٥٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٢)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (١٩٨/ ١٩٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٦٤، ١٦٥).



- وتَقديمُ ﴿ إِلَّا إِخْرَةِ ﴾؛ لرِعايةِ الفاصلةِ، وللاهتمام بها(١).

وفي قوله: ﴿ اللَّهِ مُ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ ﴾ وقوله: ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ بُوقِتُونَ ﴾ مناسبةٌ حسنةٌ؛ فإنّ إقامة الصَّلاة وإيتاء الزّكاة ممّا يَتجدّدُ ولا يَستغرِقُ الأزمان؛ فجاءتِ الصِّلةُ معهما فعلًا في قوله: ﴿ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَوْةَ ﴾ ولمّا كان الإيمانُ بالآخرة بما هو ثابتٌ عندَهُم مُسْتقرُ ويُؤْتُونَ الزّكَوْةَ ﴾ ولمّا كان الإيمانُ بالآخرة بما هو ثابتٌ عندَهُم مُسْتقرُ الدّيمومة باعتِ الجُملةُ اسميّة وأكّد المُسندُ إليه فيها بتكراره، فقيل: ﴿ هُمْ يُوفِنُونَ ﴾ وجاء خبرُ المبتدأ فعلًا؛ ليدُلَّ على الدّيمومة (٢٠). وعلى القول بأنّهما عطْفٌ على الصّلة، وليستْ مِن الصّلة؛ فخُولِفَ بيْنَ أُسلوبِها وأُسلوبِ الصّلة، فأُتِيَ له بجُملة اسميّة؛ اهتمامًا بمَضمونها ﴿ وَهُم بِالْآخِرَةِ وأُسلوبِ الصّلة على النّذ باعثٌ على فعلِ الخيراتِ، على أنّ ضميرَ (هم) الثّاني يجوزُ أنْ يُعتبرَ ضَميرَ فصْل دالًا على القصْرِ، أي: ما يُوقِنُ بالآخرة إلّا على القصْرِ، أي: ما يُوقِنُ بالآخرة إلّا المنسبة إلى مُجاوريهم مِن المُشركينَ ، وإلّا فإنّ أهلَ هؤلاء. والقصْرُ إضافيٌّ بالنّسبة إلى مُجاوريهم مِن المُشركينَ ، وإلّا فإنّ أهلَ الفريقين (٣). الفريقين (٣).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ استئنافٌ بَيانيٌّ لِبَيانِ سَببِ استمرارِهم على ضلالِهم؛ فكونُ الكتابِ المبينِ هُدًى وبُشرَى للَّذين يُوقِنون بالآخرة يُثِيرُ سُؤالًا في نفْسِ السَّامعِ عن حالِ أضْدادِهم اللَّذين لا يُوقِنون بالآخرة: لماذا لا يَهْتدون بهَدْي هذا الكتابِ البالغ حدًّا عظيمًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (٣/ ٢٩٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢١٩).



في التَّبيُّنِ والوُضوحِ؟ فلا جَرَمَ أَنْ يَصلُحَ المَقامُ للإخبارِ عمَّا صرَفَ هؤلاء الأَضْدادَ عن الإيمانِ بالحياةِ الآخرة؛ ذلك بأنَّ الله يَعلمُ خُبثَ طوايَاهُم، فحرَمَهُم التَّوفيقَ، ولم يَصرِفْ إليهم عِنايةً تَنْشُلُهم مِن كَيْدِ الشَّيطانِ لحِكمة عَلِمَها اللهُ مِن حَلْدِ الشَّيطانِ لحِكمة عَلمَها اللهُ مِن حالِ ما جُبِلَت عليه نُفوسُهم؛ فوقعَ هذا الاستئنافُ بتَوابعِه مَوقعَ الاعتراضِ بيْن أخبارِ التَّنويهِ بالقرآنِ بما سبَقَ، والتَّنويهِ به بمَن أُنزِلَ عليه بقولِه: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَى النَّمَل: ٢].

- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيْنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ ﴾ فيه تأكيدُ الخبرِ بحرفِ التَّوكيدِ (إِنَّ)؛ لِلاهتمامِ به؛ لأنَّه بحيث يَلتبِسُ على النَّاسِ سبَبُ افتراقِ النَّاسِ في تَلقِّي الهُدى بيْن مُبادِرٍ ومُتقاعِسِ ومُصِرً على الاستمرارِ في الضَّلالِ(١٠).

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَمُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ في مُجِيءِ المُسنَدِ إليه مُوصولًا ﴿ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ مُوصولًا ﴿ٱلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ عِلَّةٌ في المُسنَدِ ﴿ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (") وأيضًا أشارَ جَعْلُ صِلَةِ الموصولِ مُضارعًا إلى أنَّ الحُكْمَ مَنوطٌ بالاستمرارِ على عَدمِ الإيمانِ، وأوْماً جَعلُ مُضارعًا إلى أنَّ الحُكْمَ مَنوطٌ بالاستمرارِ على عَدمِ الإيمانِ، وأوْماً جَعلُ الخبرِ ﴿ زَيِّنَا ﴾ ماضيًا إلى أنَّ هذا التَّزيينَ حُكمٌ سبقَ وتقرَّرَ مِن قبْلُ، وحسْبُك أنَّه مِن آثارِ التَّكوينِ بحسبِ ما طرَأَ على النَّفوسِ مِن الأطوارِ (١٠)!

- قولُه: ﴿ فَهُمْ يَعُمَهُونَ ﴾ أي: يَتحيَّرون ويَتردَّدون على التَّجدُّدِ والاستمرارِ في الاشتغالِ بها، والانهماكِ فيها، مِن غيرِ مُلاحظةٍ لِمَا يَتْبَعُها مِن نفْعِ وضُرِّ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٢١).



والفاءُ لتَرتيب المُسبَّب على السَّبب (١).

- وأيضًا فُرِّعَ على تَزيينِ أعمالِهم لهم أنَّهم في عَمَه مُتمكِّنِ منهم بصَوغ الإخبارِ عنهم بذلك بالجُملةِ الاسميَّةِ ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾، وأفادَتْ صِيغَةُ الإخبارِ عنهم بذلك بالجُملةِ الاسميَّةِ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾، وأفادَتْ صِيغَةُ المُضارعِ ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ أنَّ العَمَة مُتجدِّدُ مُسْتمرُّ فيهم، أي: فهمْ لا يَرجِعون المُضارعِ ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ أنَّ العَمَة مُتجدِّدُ مُسْتمرُ فيهم، أي: فهمْ لا يَرجِعون إلى اهتداء؛ لأنَّهم يَحْسَبون أنَّهم على صَواب (٢).

وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ فإنَّ وزانَ فاتحة هذه السُّورة إلى هاهنا وزانُ فاتحة سُورة (البقرة)؛ فقولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَا كُفُرُوا ﴾ [البقرة: ٦]، وقولُه: ﴿ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ كقوله: ﴿ خَتَم ٱللَّهُ عَلَى فَلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧]، والتَّركيبُ مِن باب تَحقيقِ الخَبر، وأنَّ المعنى فَلُوبِهِمْ الإيمانُ ساعةً فساعةً، استمرارُهم على الكُفر، وأنَّهم بحيث لا يُتوقَّعُ منهم الإيمانُ ساعةً فساعةً، أمَارةٌ لِرَقْمِ الشَّقاوةِ عليهم في الأزَل، والختْم على قُلوبهم، وأنَّه تعالى زيَّنَ لهم سُوءَ عَمَلِهم؛ فهمْ لذلك في تيه الضَّلالة يَتردَّدون، وفي بَيداءِ الكُفرِ يعْمَهون. دلَّ على هذا التَّأُويلِ إيقاعُ لَفظِ المُضارِعِ في صِلَةِ الموصول، وترتُّبُ ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ بالفاعليَّة، واختصاصُ والماضي في خَبر الموصول، وترتُّبُ ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ بالفاعليَّة، واختصاصُ الخِطاب بما يَدلُّ على الكِبرياءِ والجبروتِ (٣).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ - قولُه: ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ قُصِد باسم الإشارة ﴿ أُولَيْكَ ﴾ زيادة تمييزهم؛ فَضْحًا لِسُوءِ حالِهم، مع ما يُنَبِّهُ إليه اسمُ الإشارةِ في مِثْل هذا المَقام

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٥٨، ٤٥٧).



مِن أَنَّ استحقاقَهم ما يُخْبَرُ به عنهم ناشِئَ عمَّا تقدَّمَ اسمَ الإشارة، كما في ﴿ أُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِهِم ﴾ في سُورة (البقرة) [الآية: ٥]، وعُزِّز ما نُبَّه عليه باسم الإشارة، فأعقب باسم الموصول وصِلَتِه ﴿ ٱلَّذِينَ لَمُمُ سُوَّهُ ٱلْعَدَابِ ﴾؛ لِمَا فيه مِن الإيماء إلى وجه بناء الخبر (١).

- وجِيءَ بلام الاختصاصِ في ﴿ لَمُمُ ﴾؛ للإشارة إلى أنَّهم في حالتهم هذه قدْ هُيِّئَ لهم سُوءُ العذابِ؛ فلكونِ نَوالِ العذابِ الأوَّلِ إيَّاهم قابلًا للتَّخلُّصِ منه بالإيمانِ قُبَيلَ حُلولِه بهم، جِيءَ في جانبِه بلام الاختصاص، المُفيدة كوْنَه مُهيَّاً تَهْيئةً -وذلك على القولِ بأنَّ العذابَ في الدُّنيا-، أمَّا أصالةُ جَزاءِ الآخرةِ إيَّاهم فلا مَندوحة لهم عنه إنْ جاؤوا يومَ القيامةِ بكُفْرهم (٢).

- قولُه: ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ صِيغَ الخَبَرُ عنهم بالخُسرانِ في صِيغةِ الجُملةِ الاسميَّةِ، وقُرِنَ بضَميرِ الفصْلِ ﴿ هُمُ ﴾؛ للدَّلالةِ على ثَباتِ مَضمونِ الجُملةِ، وعلى انحصار مَضمونِها فيهمْ (٣).

- وتقديم ﴿ فِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ للفاصلةِ، أو للحصرِ؛ لأنَّ الأخسَريَّةَ والأشَدِّيَّةَ بالنِّسبةِ إليها لا إلى ما في الدُّنيا<sup>(٤)</sup>.

- وإنَّما تكرَّرَتْ لفظةُ (هم)؛ للإيذانِ بتَحقيقِ الخَسارِ، والأصلُ فيها: وهم في الآخرةِ الأخسَرون، لكنْ لَمَّا أُريدَ تأكيدُ ذلك جيءَ بتَكريرِ هذه اللَّفظةِ (٥٠).

- وجاء المُسنَدُ ﴿ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ اسمَ تَفضيل؛ للدَّلالةِ على أنَّهم أوْحدونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (٧/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (٢/ ١٥١).



في الخُسرانِ لا يُشْبِهُه خُسرانُ غيرِهم؛ لأنَّ الخُسرانَ في الآخرةِ مُتفاوِتُ المُقدار والمُدَّةِ، وأعظَمُه فيهما خُسرانُ المُشركينَ (١).

7 - قولُه تعالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى الْقُرْءَاكَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ؛ سِيقَ بعْدَ بَيانِ بعضِ شُؤونِ القرآنِ الكريم؛ تَمهيدًا لِمَا يَعْقُبُه مِن قَصصِ الأمم الخاليةِ، وما في ذلك مِن لطائفِ حِكْمتِه ودقائقِ عِلْمِه تعالى (٢)؛ ففيه نَوعٌ مِن التَّخلُّصِ والانتقالِ إلى نَوعٍ آخَرَ مِن الإعجازِ، وهو الإخبارُ عن المُعَيَّباتِ، ومِن مَدْحِ الكتاب إلى قَصص الأنبياءِ (٣).

- وأيضًا قولُه: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلُقَى الْفُرْءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ عُطِفَ على جُملةِ ﴿ وَلَكَ ءَاكِثُ الْقُرْءَانِ ﴾ [النمل: ١]، وهو انتقالٌ مِن التَّنويهِ بالقرآنِ إلى التَّنويهِ بالقرآنِ إلى التَّنويهِ بالقرآنِ إلى التَّنويةِ بالقرآنِ عليه بأنَّ القُرآنَ آياتٌ دالَّةٌ على أنَّه كِتابٌ مُبينٌ، وذلك آيةٌ على الله مِن عندِ اللهِ، ثمَّ بأنَّه آيةٌ على صِدْقِ مَن أُنزِلَ عليه؛ إذ أنبَأهُ بأخبارِ الأنبياءِ والأُمم الماضينَ الَّتي ما كان يَعلمُها هو ولا قومُه قبْلَ القرآنِ، وما كان يَعلمُ خاصَّةُ أهل الكتاب إلَّا قليلًا منها أكثرُه مُحرَّفُ (٤٠).

- وتصديرُ قولِه: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى الْقُرْءَاتَ ﴾ بحَرْفَيِ التَّأْكيدِ: (إنَّ)، واللَّامِ في ﴿ لَنُلُقَّى ﴾؛ لإبرازِ كَمالِ العنايةِ بمَضمونِه (٥)؛ فتأكيدُ الخبرِ لمُجرَّدِ الاهتمام؛ لأنَّا المُخاطَبَ هو النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، وهو لا يَتردَّدُ في ذلك. أو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳٤٩)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۱۰)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٣).



يكونُ التَّأْكيدُ مُوجَّهًا إلى السَّامعينَ مِن الكفَّارِ على طَريقةِ التَّعريض (١).

- وبُنِيَ الفِعلُ ﴿ لَنُلُقَى ﴾ للمفعولِ، وحُذِفَ الفاعلُ، وهو جبريلُ عليه السَّلامُ؛ للدَّلالةِ عليه في قولِه: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٣](٢)، أو بُنِيَ الفِعلُ إلى غيرِ مَذكور؛ للعِلْمِ بأنَّه اللهُ جلَّ جلالُه أو جبريلُ عليه السَّلامُ، والمعنى واحدٌ: وهو أنَّك مُؤْتَى الوحْيَ مِن لَدُنْ حكيم عليم (٣).

- وفي إقحام ﴿ لَٰذُنْ ﴾ بيْن ﴿ مِن ﴾ و﴿ حَكِيمٍ ﴾: تَنبيهُ على شِدَّةِ انتسابِ اللهِ آنِ إلى جَانبِ اللهِ تعالى؛ فإنَّ أصْلَ (لدُنْ) الدَّلالةُ على المكانِ مِثْلَ (عندَ)، ثمَّ شاعَ إطلاقُها على ما هو مِن خصائصِ ما تُضافُ هي إليه؛ تَنويها بشأنه (٤٠).

- وفي تَنكير ﴿ مَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ إيذانٌ بتَعظيم هذا الحكيم العليم؛ كأنّه قيلَ: مِن حَكيم أَيِّ حَكيم، وعَليم أيِّ عليم، والتَّنوينُ للتَّعظيم (٥). وفي تَفخيمهما تَفخيمٌ لشَّانِ القرآنِ، وتَنصيصُ على عُلوِّ طَبقتِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ في مَعرفتِه والإحاطةِ بما فيه مِن الجلائلِ والدَّقائقِ؛ فإنَّ مَن تلقَّى العلومَ والحِكمَ مِن مِثْلِ ذلك الحكيم العليم يكونُ عَلَمًا في رَصانةِ العلْم والحِكمة (١).

- وكذلك في الوصفين الشَّريفين مُناسبةٌ للمعطوفِ عليه وللمُمهَّدِ إليه؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٢٤، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٩٤٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٣)، ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (٧/ ٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩ / ٢٢٤).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ (7)





فإنَّ ما في القُرآنِ دَليلٌ على حِكمةِ مَن أُوحَى به وعِلْمِه، وأنَّ ما يُذكَرُ هنا مِن القَصصِ وما يُستخلَصُ منها مِن المَغازي والأمثالِ والموعظةِ مِن آثارِ حِكمةِ وعِلْمِ حَكيم عليم، وكذلك ما في ذلك مِن تَشيتِ فُؤادِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٤).



#### الآيات (٧-١٤)

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّيَ ءَانسَتُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِعَنَهِ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَكُوْ تَصَطَلُونَ ﴿ يَ فَاللَّهُ وَبِ اَلْعَامِينَ مَصَطَلُونَ ﴿ يَ فَاللَّهُ وَلَهُ الْعَرْبِيلُ اللَّهُ الْعَرْبِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَنْسَتُ ﴾: أي: أبصَرتُ مِن بعيدٍ، والإيناسُ: الرُّؤيةُ والعِلمُ والإحساسُ بالشَّيءِ (١).

﴿ بِشِهَا بِ قَبَسِ ﴾: أي: بشُعلة نارٍ فِي رَأْسِ عُودٍ، والقَبَسُ: المتناوَلُ مِن الشُّعلة (٢). ﴿ تَصَطَلُونَ ﴾: أي: تَستَدفِئون، والصَّلا: النَّارُ العظيمةُ، والصِّلاءُ: ما يُصطَلى به، وأصلُ (صَلَى) هنا: النَّارُ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٤٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٢٨). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٢٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۲)،
 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٠٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٦).



﴿ جَانَ ﴾: جِنسٌ مِن الحيَّاتِ خَفيفٌ سَريعٌ، وسمِّيت الحيةُ بذلك تشبيهًا لها بالواحدِ مِنَ الجانِّ، وأصلُ (جنن): السَّترُ والتَّستُّرُ(١).

﴿ وَلَكَ مُذْبِرً ﴾: أي: جرَى هارِبًا، والإدبارُ: الذَّهابُ إلى جِهةِ الخَلفِ(٢). ﴿ وَلَكَ مُذْبِرً شَيءٍ، وإتيانِه بعْدَ

﴿ جَيْبِكَ ﴾: أي: طَوقِ قميصِك (١)، وهو مدخَلُ الرأسِ منه المفتوحُ إلى الصَّدرِ، وهو مِن الْجَوْبِ: وهو الْقَطْعُ (٥).

﴿ شُوٓءِ ﴾: أي: عَيبِ أو آفةٍ، وفُسِّرَ بالبَرَصِ، والسُّوءُ: كلُّ ما يَغمُّ الإنسانَ (٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۷٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٢٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۸۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۲٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) قال الألوسي: (أي: جيبِ قميصِك، وهو مدخَلُ الرَّأْسِ منه المفتوحُ إلى الصدرِ، لا ما يوضَعُ فيه الدراهمُ ونحوُها كما هو معروفٌ الآنَ؛ لأنَّه مُولَّدٌ). ((تفسير الألوسي)) (١٦٢/١٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۲۳۰)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٤)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٩٥٤)، ((تفسير الألوسي)) (١٦٢/١٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٧٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥١٩).



﴿ مُبْصِرَةً ﴾: أي: بيِّنةً، واضِحةَ الدَّلالةِ، وأصلُ البصرِ: العِلمُ بالشَّيءِ(١).

﴿ وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ ﴾: أي: تيقَّنَتُها، مِن اليَقينِ، وهو أبلَغُ عِلمٍ وأوكَدُه، وأصلُه: يدُلُّ على زَوال الشَّكِّ (٢).

﴿ وَعُلُوًّا ﴾: أي: تكبُّرًا واستِعلاءً، وأصلُه: يدُلُّ على السُّموِّ والارتفاع (٣).

### مُشكلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ \* إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

قولُه: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ استثناءٌ مُنقَطعٌ، و (إلَّا) بمعنى (لكنْ)، و ﴿ مَن ﴾ مُستثنى في مَحَلِّ نَصِبٍ، أو مُبتدَأٌ خبَرُه ﴿ فَإِنِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، والجُملةُ الاسميَّةُ في محلِّ نَصِبٍ على الاستثناءِ المُنقَطع. وقيلَ: الاستثناءُ هنا متَّصِلٌ. وقيل غيرُ ذلك (٤٠).

### المعنى الإجماليُّ:

يبيِّنُ الله تعالى جانبًا مِن قصَّةِ موسَى عليه السلام، فيقولُ: اذكُرْ -يا محمَّدُ-

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۵۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢٥٣/١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٠٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٥٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٩٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٨٠).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١١٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٨٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٢٧).
- (٤) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١١٠)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ١٠٠٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٧٧٧)، ((الجدول)) لمحمود صافي (٩/ ١٤٤).



حينَ قال موسى لأهله: إنِّي أبصَرتُ نارًا، سآتيكم منها بخبَر، أو آتيكم بشُعلةٍ أقتَبسُها مِن تلك النَّارِ؛ كي تستَدفِئوا بها مِن البردِ.

ثمَّ ذَكَر سبحانَه ما حدَث عندَما اقترَب موسى عليه السَّلامُ مِن النَّارِ، فقال: فلمَّا جاء مُوسى إلى النَّارِ ناداه اللهُ تعالى بأنْ بُورِكَ مَن في النَّارِ، وبُورِكَ مَنْ خَوْلَها، وتنزيهًا لله رَبِّ العالَمينَ مِن كُلِّ نقص وسُوءٍ.

يا موسى، إنَّه أنا اللهُ المستحِقُّ للعبادةِ وَحْدي، الغالِبُ الذي لا يُقهَرُ، الحَكيمُ في تدبيرِه، وارْمِ عَصاك، فرماها فانقلَبَت ثُعبانًا عظيمًا، فلمَّا رآها موسى تتحرَّكُ بسُرعة وكأنَّها حيَّةُ صَغيرةٌ، هرب منها مُسرِعًا ولم يرجِعْ، فقُال الله تعالى له: يا موسى لا تخفْ؛ لأنِّي لا يخافُ عندي المُرسَلون، لكِنْ مَن ظلَم نفْسَه بارتكابِ السُّوءِ ثمَّ تاب وعَمِلَ صالِحًا بعْدَ عَمَلِه السيِّع، فإنِّي غفورٌ لِذَنْبه، ورحيمٌ به.

ثمَّ أرشَد الله تعالى موسَى عليه السَّلامُ إلى معجزة أخرَى، فقال: وأَدْخِلْ يدَك يا موسى في جَيبِ قَميصِك ثمَّ أخرِجْها، تخرُجْ بيضاءَ مِن غيرِ بَرَص ولا آفة، وهي آيةٌ مِن جملة تِسعِ آياتٍ، نُرسِلُك بها إلى فِرعَونَ وقومِه؛ لأنَّهم كانوا قومًا كافرينَ بالله.

ثمَّ قال تعالى مبيًّنا موقفَ فرعونَ وقومِه مِن هذه المعجزاتِ: فلمَّا جاءت فرعونَ وقومِه ألدَّلالةِ على صدقِ موسى فرعونَ وقومَه آياتُنا التِّسعُ المُظهِرةُ للحَقِّ، الواضِحةُ الدَّلالةِ على صدقِ موسى ورسالتِه، قالوا: هذا سحرٌ واضحٌ، وأنكروا الآياتِ أن تكونَ مِن عندِ اللهِ مع تيقُنِ قُلوبِهم أنَّها مِن عندِه سُبحانَه؛ اعتِداءً وتكبُّرًا، فانظرْ -يا محمَّدُ- كيف كانت عاقِبةُ هؤلاء المُفسِدينَ.

### تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِ ۚ إِنِي ءَانَسَتُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ﴾.



### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا قال الله تعالى في الآيةِ السَّابقةِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلُقَى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦] فوصَف نفسه بتَمام الحِكمة وشُمول العِلم؛ دلَّ على كلِّ مِن الوَصفَينِ، وعلى إبانة القُرآنِ وما له مِن العَظَمة التي أشار إليها أوَّلَ السُّورة بما يأتي في السُّورة مِن القَصَص وغيرها(١).

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا ﴾.

أي: اذكُرْ -يا محمَّدُ- حين قال موسَى الأهلِه -وهو مسافِرٌ مِن مَدْيَنَ إلى مِصرَ في لَيلةٍ مُظلِمةٍ باردةٍ: إني أبصَرْتُ نارًا(٢).

﴿سَانِيكُو مِنْهَا بِغَبْرٍ ﴾.

أي: سآتيكم مِنَ النَّارِ بخبَرِ (٣).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٢٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۵۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٩ ٢٢٤، ٢٢٥).

قال ابن عاشور: (الإيناسُ: الإحساسُ والشُّعورُ بأمرٍ خفيٍّ، فيكونُ في المرتيَّاتِ وفي الأصواتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٥).

وذهب ابنُ جرير إلى أنَّ هذه الآيةَ متَّصِلةٌ بقولِه تعالى قَبْلَها: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّ اَلَقُرَءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ والمعنى: عليم حينَ قال موسى لأهلِه: إنِّي أبصرتُ نارًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/١٨).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/١٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١).

قيل: المرادُ: بخبر عن الطريقِ. وممَّن قال بذلك: السمعانيُّ، والزمخشري، والرازي، والبيضاوي، وابنُ كثير، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والألوسي، والسعديُّ، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٧٧)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٤٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٩)، ((تفسير =



### ﴿ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾.

أي: أو أجيئُكم بشُعلة أقتَبِسُها مِن تلك النَّارِ؛ كي تستَدفِئوا بها مِن البَردِ(''. كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ - انسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ الْمَكُثُوا إِنِّ ءَانسَتُ نَارًا لَعَلِي ءَاتِيكُم مِنْهَ الْحَبَرِ أَوْ جَنْدُومْ مِّنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ قَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكُثُولُ إِنِّ ءَانسَتُ نَارًا لَعَلِي ءَاتِيكُم مِنْهَ الْحِنْدِ أَوْ جَنْدُومْ مِن النَّارِ لَعَلَكُمْ قَالَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ اللَّ

وقال سُبحانَه: ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّى ءَالِيكُم مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ﴾ [طه: ١٠].

﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾.

﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾.

أي: فلمَّا جاء مُوسى إلى النَّارِ (٢).....

= الجلالين))(ص: ٩٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٣)، ((تفسير الألوسي)) (١٠٥/ ١٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٠). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٠).

قال ابن عثيمين: (فالخبرُ الذي يريدُ هو خبرُ مَن يَدُلُه على الطَّريقِ؛ لأَنَّه عليه الصَّلاةُ والسلامُ كان قد ضَلَّها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٥٠).

وقيل: المرادُ بالخبر: خبَرُ المكان الذي تَلوحُ منه النَّارُ. وممَّن ذهب إلى ذلك: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٥).

قال ابنُ عاشور: (ولعلَّه ظنَّ أنَّ هنالك بيتًا يرجو استضافتَهم إيَّاه وأهلَه تلك اللَّيلةَ). ((المصدر السابق)).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸، ۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۵۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۷۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۲۵).
- (۲) والمرادُ بالنَّارِ: النُّورُ، وممَّن قال بذلك: يحيى بن سلام، وابن عطية، والقرطبي، والبقاعي، والمرادُ بالنَّارِ: النُّورُ، وممَّن قال بذلك: يحيى بن سلام، وابن عطية، والقرطبي، والبقاعي، والعُلَيْمي، وجعله الواحديُّ مذهبَ المفسِّرين، ونسَبَه البَغَويُّ لأكثرِهم. يُنظر: ((تفسير يحيى ابن سلام)) (۲/ ۵۳۳)، ((تفسير البن عطية)) (٤/ ٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٥٧)، ((الوسيط)) = ١٥٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣٢)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١١٤)، ((الوسيط)) =



#### ناداه الله تعالى(١)......

= للواحدي (٣/ ٣٦٩)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٩٠).

وممَّن قال مِن السَّلفِ أَنَّ المرادَ بالنَّارِ النُّورُ: ابنُ عبَّاسِ في روايةٍ عنه، وسعيدُ بن جُبيَرٍ في رواية، وعِكْرِمَةُ، والحسن، وقتادة، ومحمدبن كعب. يُنظر: ((تفسير ابن جُرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۹/ ۲۸٤٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۳۵۳).

قال الواحدي: (مذهبُ المفسِّرينَ أَنَّ المرادَ بالنَّارِ هو النورُ، وذلك أَنَّ موسى رأى نورًا عظيمًا فظنَّه نارًا؛ لذلك ذُكِر بلفظِ النَّارِ). ((الوسيط)) (٣/ ٣٦٩). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (٣١/ ١٥٩).

قالوا: لأنَّ النَّارَ لا تخلُو من النُّورِ، والعربُ تضَعُ أحدَهما موضِعَ الآخَرِ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٨٩)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٧٨).

والمرادُ بالنُّور هو حجابُ النُّورِ؛ فعن أبي عُبَيْدة، عن أبي موسى رضيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ الله لا ينامُ، ولا ينبغي له أن ينامَ، يَخفِضُ القِسْطَ ويَرْفَعُه، حجابُه النُّورُ، لو كشَفَها لاَّحْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِه كلَّ شَيءٍ أدركه بصَرُه))، ثمَّ قرأ أبو عُبَيْدة: ﴿أَنَّ بُورِكَ مَن فِ ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَكِينَ ﴾ [النمل: ٨].

أخرجه ابن ماجه (١٩٦)، وأحمد (١٩٥٨)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (١٦٥). وقال الأرناؤوط في تحقيق ((المسند)): إسناده صحيح. والحديث أصلُه في ((صحيح مسلم)) (١٧٩) دون قراءة أبي عبيدة. وفي رواية أحمد: ((النار)) بدل ((النور))، والمرادُ واحدٌ. وينظر: رسالة ((إزالة الإشكال عن آية بورك من في النار)) لمنصور العيدي (ص: ٩).

وقيل: هي نارٌ، كما هو ظاهِرُ اللَّفظِ. وممَّن ذهب إلى ذلك: السمرقنديُّ، وابنُ جُزَي، وابنُ كثير، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٧٣)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٧٩)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٥٧، ٥٧).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاس في رواية عنه، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ في رواية، ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جَرير)) (۱۸/ ۱۸، ۱۱ً)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۹/ ٢٨٤٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۳۵۳).

(۱) المنادِي هو الله تبارك وتعالى. وممَّن نصَّ على ذلك: ابن عطية، والقرطبي، وابنُ تيميَّة، والبِقاعي، والسعدي، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٥٨/١٣)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميَّة (٥/ ٤٦٣)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (٥/ ٦٣٤)، =



# بأَنْ بُورٍكَ<sup>(۱)</sup> مَنْ في تلكَ النَّارِ<sup>(۲)</sup>،....

= ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٥،٥٥).

(١) قيل: ﴿ بُورِكَ ﴾ أي: قُدِّس، وقيل: أي: تبارك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٠)، ((تفسير الرازي)) (٢٢٦/ ١٤).

وقال ابن عطية: (وقوله: ﴿بُورِكَ ﴾ معناه: قُدِّسَ وضُوعِفَ خيرُه ونُميَ، والبَرَكةُ مُختصَّةٌ بالخيرِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٥٠).

وقال البقاعي: (﴿أَنَا بُورِكَ ﴾ أي: ثبَت تثبيتًا يحصُلُ منه مِن النَّماءِ والطَّهارةِ وجميعِ الخَيراتِ ما لا يُوصَفُ). ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣٢).

(٢) المرادُ بقولِه تعالى: ﴿مَن فِي ٱلنَّالِ﴾؛ هو الله سبحانَه وتعالى عنَى به نفْسَه، وكانت النَّارُ نورَه تعالَى ذكرُه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٠).

ممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، والحسنُ، وقَتادةُ، وعِكْرِمةُ، وعِكْرِمةُ، ومحمَّدُ بنُ كعبٍ، وأبو صَخْرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۰)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۹/ ۲۸٤٥).

فاللهُ تعالى دنا مِن موسى عليه السَّلامُ لَمَّا كلَّمه مِن الشَّجرة، وقرَّبَه نَجِيًّا، فناداه وناجاه، وهو سبحانه فوق العرش ويَقرُبُ مِن خَلْقِه كيف شاء، وقُربُه ودُنُوُّه مِن بعض مخلوقاته لا يَستلزمُ أن تخلو ذاتُه مِن فوق العرش، ولا يُفهمُ مِن كلامِ السَّلفِ أنَّ الله تعالى قد حلَّ في مخلوق أو أحاط به مخلوقٌ ونحو ذلك مما لا يليقُ نسبتُه لله سبحانه وتعالى. يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيميَّة (٥/ ٤٦، ٢٣).

وهو سبحانَه (يفعلُ ما يَشاءُ، ولا يُشْبِهُ شيئًا مِن مخلوقاتِه، ولا يحيطُ به شيءٌ مِن مَصْنوعاتِه، وهو العليُّ العظيمُ، المباينُ لجميع المخلوقاتِ، ولا يَكْتَنفُه الأرضُ وَالسَّمواتُ، بل هو الأحدُ الصَّمَدُ، المُنزَّهُ عن مُماثلة المُحْدَثاَت). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٠).

قال البَغَويُّ: (ورُويَ عن ابنِ عبَّاسِ وسعيدِ بنِ جُبَيرِ والحسَنِ في قولِه: ﴿ بُورِكِ مَن فِي ٱلتَّارِ ﴾ يعني: قُدِّس مَن في النَّارِ، وهو اللهُ، عَنى به نفْسَه، على مُعنَى أَنَّه نَادى موسَى منها، وأسمَعه كلامَه مِن جِهتِها). ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٩١)، (ويُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٨٩)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٣٢).

ونسَبَ السَّمْعانيُّ إلى أكثرِ المفسِّرينَ أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ مَن فِ ٱلنَّالِ ﴾: نورُ الربِّ سُبحانَه. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٧٨).



= وقيل: المُرادُ بِمَن في النَّار: موسى عليه السَّلامُ، وممَّن اختار هذا القولَ: السَّمَرْ قَنْديُّ، والثَّعلبيُّ، والواحديُّ، والرازيُّ، والعُليميُّ، والشربينيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۹۷۳)، ((تفسير الثعلبي)) (۱۹/ ۷۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۰۰)، ((تفسير الرزي)) (۶۲/ ۶۵)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ۱۱٤)، ((تفسير الشربيني)) (۳/ ۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۲۲).

قال الواحدي: (واختَلَفوا فيمَن في النَّارِ؛ فالأحسَنُ: أَنَّ الآيةَ مِن بابِ حَذفِ المضافِ، على تقديرِ: بُورِكَ مَن في طلّبِ النَّارِ، وهو موسى عليه السَّلامُ، وكأنَّه تحيَّةٌ مِنَ الله عزَّ وجلَّ لموسى بالبَركةِ، كما حيًّا إبراهيمَ بالبَركةِ على ألسِنَةِ الملائكةِ حينَ دخَلوا عليه). ((البسيط)) (١٦٤/١٧).

وقيل: التَّقديرُ: مَن في مكانِ النَّارِ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٨). وعلى هذا القولِ فالفائدةُ مِن حذفِ كلمةِ مكانٍ شَيْئانِ:

الأوَّل: القُربُ التَّامُّ منها.

والثَّاني: أَنَّ شُعاعُ النَّارِ قد وصَل هذا القريبَ منها؛ لأَنَّ النَّارَ كما هو معروفٌ لها شُعاعٌ، والإنسانُ القريبُ منها يكونُ في نفْسِ الشُّعاعِ؛ فكأنَّه لقُربِه ووُصولِ شُعاعِ النَّارِ إليه صار كأنَّه فيها نفْسِها، وإلَّا فليس هو في نفْسِ الشُّعلةِ، هذا لا يُمكِنُ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٧).

وقال السَّمْعانيُّ: (فإنْ قيل: لم يكُنْ موسَى في النَّارِ. قُلْنا: قد كان قَريبًا مِنَ النَّارِ، والعربُ تُسمِّي مَن قَرُب مِن الشَّيءِ: في الشَّيءِ، يقولونَ: إذا بلَغْتَ ذاتَ عِرْق فأنت في مكَّةً؛ قالوا هذا لأَجْلِ القُربِ مِن مكَّةً، وموسى قد كان قَرُب مِنَ النَّارِ، فجَعَله كأَنَّه في النَّارِ). ((تفسير السمعاني)) ( (٧٨/٤).

وقيل: المُرادُ بِمَن في النَّارِ: الملائكةُ، وممن قال به: مقاتلُ بن سليمان، والفَرَّاء -ونسَبه إليه السمعاني-، والبَغَوي، والنسفي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٩٧)، ((معاني القرآن)) للفرَّاء (٢/ ٢٨٦)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٩٤). ((تفسير النسفي)) (٢/ ٩٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٤٣٤).

قال الشنقيطيُّ: (وأقربُ الأقوالِ في معنَى الآية إلى ظاهرِ القرآنِ العظيمِ قُولُ مَنْ قالَ: إنَّ في النَّارِ القرآنِ العظيمِ قُولُ مَنْ قالَ: إنَّ في النَّارِ القرآنِ العظيمِ قُولُ مَنْ فِ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَي: الملائحةُ الَّذينَ هم في ذلك النُّورِ، ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أي: وبُورِكَ الملائحةُ الَّذينَ هم حَوْلَها، وبُورِكَ مُوسَى؛ لأَنَّه حَوْلَها معهم. وممَّنْ يُروَى عنه هذا: السُّدِّيُّ). ((أضواء البيان)) (٣/ ٤٣٣).



# وبُورِكَ مَنْ حَوْلَها(١).

= وقيل: هذه البَرَكةُ راجعةٌ إلى النَّارِ نفْسِها. والمعنَى: بُورِكَتِ النَّارُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١١)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٨٧).

قال الثعلبي: (وتقديرُ هذا التَّفسيرِ أَنَّ «مَن» تأتي في الكلامِ بمعنى «ما» ... و «ما» قد تكونُ صِلَةً في كثير مِن المواضع؛ كقولِه: ﴿ جُندُ مَّا هُنَالِكَ ﴾ [ص: ١١]، و ﴿ عَمَّا قَلِيلِ ﴾ [المؤمنون: ٤٤]. في عثيه السَّلامُ، فسَمَّى النَّارِ، وفيمَن حَوْلَها، وهم الملائكةُ وموسى عليه السَّلامُ، فسَمَّى النَّارِ مُبارَكةً فقال: ﴿ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ ﴾ [القصص: ٣٠]). ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٩٠).

وممَّن قال بهذا القَولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عَبَّاسٍ في روايةٍ عنه ومُجاهِدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/١٨).

وذكر الشنقيطيُّ أنَّه بعيدٌ عن ظاهِر القرآنِ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (٣/ ٤٣٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹ - ۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵۷/ ۱۵۷ - ۱۵۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸/ ۱۷۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۲۳۳، ٤٣٤).

المرادُ بقولِه تعالى: ﴿ وَمَنَّ حَوْلَهَا ﴾: موسى والملائكةُ. وممَّن اختاره: ابنُ جُزَي، وابنُ عاشور، والشِّنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۹۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۲۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۳/ ٤٣٤).

قال الواحدي: (قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ هم الملائكةُ وموسى، في قولِ الجميعِ). ((البسيط))

وممن قال به مِن السَّلْفِ: محمد بنُ كَعْب. ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٣٤١). وقيل: المراد بقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ حَوْلَها ﴾: الملائكةُ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سُلَيْمانَ، والفرَّاءُ، والسَّمَرْقَنْديُّ، والتَّعلبيُّ، والواحديُّ، والرازيُّ، والبقاعي، والشربيني، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٩٧)، ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٨٦)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٣٥٠)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٩٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٠٠)، ((تفسير الرازي)) (٢/ ٢٤٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤١/ ١٣٢)، ((تفسير الشربيني))

وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وعِكْرِمةُ، والحسنُ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ، وقَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٨٤٧).

(٣/ ٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٦، ٢٢٧).



﴿ وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: وتنزيهًا لله رَبِّ العالَمينَ مِن كُلِّ نَقص وسُوءٍ وعَيب(١١).

﴿ يَكُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ .

أي: يا موسى، إنَّه أنا اللهُ المستَحِقُّ للعبادةِ وَحْدي، القويُّ الغالِبُ الذي لا يُقهَرُ، الحكيمُ في أمره وقولِه وفِعلِه (٢).

= قال ابن عاشور: («ومَن حَوْلَ النَّارِ» هو جبريلُ الذي أُرسِلَ إليه بما نودِيَ به، والملائكةُ الذين وكِّلَ إليهم إنارةُ المكانِ وتقديسُه، إنَّ كان النِّداءُ بغيرِ واسطةِ جبريلَ، بل كان مِن لَدُنِ اللهِ تعالى). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٢، ٢٢٧).

وقال البقاعي: (... ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ مِن جميعِ الملائكةِ -عليهم السَّلامُ- وتلك الأراضي المقدَّسة على ما أراد اللهُ في ذلك الوقتِ وفي غيره.

وحُقَّ لتلك الأراضي أن تكونَ كذلك؛ لأنَّها مَبعَثُ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، ومَهبِطُ الوحي عليهم، وكِفاتُهم أحياءً وأمواتًا). ((نظم الدرر)) (١٤/ ١٣٢).

وقيل: ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ المرادُ به: موسى عليه السَّلامُ. وممَّن اختاره: النَّسَفي. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٩٢).

وقيل: هو عامٌّ في كلِّ مَن كان في تلك الأرضِ وفي ذلك الوادي وحوالَيْهِما مِن أرضِ الشَّامِ. وممَّن اختاره: الزمخشريُّ، والبيضاويُّ، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٤٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (ما: ٢٠١). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير ابن جرير)) (ص: ۲۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ۲۳). قال السعدي: (ومِن حِكمتِه أَنْ أَرسَلَ عبْدَه موسى بنَ عِمْرانَ الَّذي عَلِم اللهُ منه أَنَّه أهلٌ لرسالتِه ووَحْيه وتكليمِه. ومِن عِزَّتِه أن تعتمِدَ عليه ولا تَستوحِشَ مِنِ انفرادِك وكثرة أعدائك وجبروتِهم؛ فإنَّ نواصيَهم بيدِ الله، وحرَكاتِهم وسكونَهم بتدبيره). ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۱).





وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ١٣، ١٤].

﴿ وَٱلۡقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُ ۗ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفَ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ . لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ ..

﴿ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا تُهَتَّرُ كُأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾.

أي: وارْمِ عصاك، فرماها فانقلَبَت ثُعبانًا عظيمًا، فلمَّا رآها موسَى تتحَرَّكُ وتَضطرِبُ بِخِفَّةٍ وسُرعةٍ، وكأنَّها حيَّةٌ صَغيرةٌ؛ هرَب منها مُسرِعًا ولم يرجِعْ ولم يلتَفتْ (۱).

﴿ يَنْمُوسَىٰ لَا تَخَفُّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾.

أي: فقُلْنا: يا موسى، لا تخف مِمَّا ترى(٢)؛ لأنِّي لا يَخافُ عندي الرُّسلُ(٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۶)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۱/ ۱۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۱۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۸۰)، ((تفسير الشربيني)) (۳/ ۲۶)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۷).

(٢) قال القرطبي: (﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَحَفُّ ﴾ أي: مِن الحيَّةِ وضررها). ((تفسير القرطبي)) (١٣٠/ ١٣٠).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲/۱۹)، ((تفسير الألوسي)) (۱۸/۱۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۲۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۲۷).

قال الشوكاني: (﴿إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ أيْ: لا يَخافُ عِنْدي مَنْ أرسَلْتُه برِسالَتي، فلا تَخَفْ أنت. قِيلَ: ونَفْيُ الخوفِ عن المرسلينَ ليسَ فِي جميع الأوقاتِ، بل في وقتِ الخطابِ لهم، لأنَّهم إذْ ذاكَ مُستغرقونَ). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٤٧).

ممن اختار القولَ الأولَ، أي: لا يخافُ عندي رسلي وأنبيائي: مقاتل بن سليمان، وابن جرير، والزجاج، وابن الجوزي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٩٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) ابن جرير)) (١٦/ ١٨)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١١٠)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٤٥٤).



كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهْ تَزُكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَىٰ أَقِيلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ [القصص: ٣١].

﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ.

أي: لَكِنْ (١) مَن ظلَمَ نفْسَه بارتكابِ السُّوءِ، والوُّقوع في الذَّنبِ، ثمَّ تاب

= قال ابنُ جرير: (﴿إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ يقولُ: إنّي لا يَخافُ عندي رُسلي وأنبيائي الذين أختصُّهم بالنبوَّة). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/١٨).

وقال الواحدي: (قال ابنُ عباس: لا يخافُ عندي مَن أرسلتُه برسالتي، والمعنَى: لا يُخيف الله الأنبياء، أي: إذا أمَّنهم فلا يخافونَه، فيكف يخافُ الحية؟! فنهَى عن الخوفِ مِن الحية، ونبَّه على أمن المرسلينَ عندَ الله ليُعلمَ أنَّ مَن أمَّنه الله مِن عذابِه بالنبوةِ ودرجةِ الرسالةِ لا يستحقُّ أن يخاف الحية). ((البسيط)) (١٧/ ١٧٧).

وقال القاسمي: (﴿لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ أي: لحِفْظي لهم وعِنايتي بهم وعِصْمتي إياهم مما يُؤْذيهم). ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤٨٧).

وقال النيسابوري: (وسببُ نفي الخوفِ عن الرسلِ مشاهدةُ مزيدِ فضلِ الله وعنايتِه في حقِّهم). ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ٢٩٤).

وممن ذهب إلى أنَّ قولَه: ﴿لَدَى ﴾ يعني: حينَ الوحي وتلَقِّي الرِّسالةِ في حضرةِ الربِّ تعالى: البقاعي، والألوسي، وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣٥)، ((تفسير اللَّلوسي)) (١٠/ ١٥٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٩).

قال السعدي: ﴿ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ لأنَّ جميعَ المخاوفِ مُندَرِجةٌ في قضائِه وقَدَرِه، وتصريفِه وأمْرِه، فالذين اختصَّهم اللهُ برسالتِه واصْطَفاهم لوَحْيِه لاَ ينبغي لهم أن يخافوا غيرَ الله، خصوصًا عند زيادةِ القُربِ منه، والحُظوةِ بتكليمِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١).

وقال الكرماني: (قوله: (لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ)، أي، في الموضعِ الذي يُوحي فيه إليهم؛ لأنَّ المرسلينَ أخوفُ من الله). ((تفسير الكرماني)) (٢/ ٨٤٣).

وممن اختار أنَّ معنى: ﴿لاَ يَخَافُ لَدَى المُرْسَلُونَ ﴾ أي: إذا أمَّنتهم: السمعاني، والبغوي، والعليمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٧٩ / ٧٩)، ((تفسير البغوي)) (٣٩ / ٤٩)، ((تفسير العليمي)) (١١٦/٥). قال البغوي: (﴿ يَمُوسَى لاَ تَخَفَ إِنِي لاَ يَخَافُ لَدَى المُرْسَلُونَ ﴾، يريدُ إذا آمَنهم لا يخافونَ، أمَّا الخوفُ الذي هو شرطُ الإيمان فلا يفارقُهم). ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٩١).

(١) الاستثناءُ هنا منقطعٌ بمعنى: لَكِنْ. وممَّن قال بذلك: القرطبيُّ، وابنُ جُزَي، وابنُ كثير، وابن =



= عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٦٠/١٣)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٧٣).

قال ابنُ عثيمين: (إِنَّ موسى عليه الصلاةُ والسلامُ لَمَّا قال الله له: ﴿إِنِّ لَا يَغَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ لعلَّه تذكَّرَ أَنَّه قد وقع منه خطيئةٌ، والخطيئةُ أَنَّه قتَل نفْسًا، وكأنَّه عندَما يتذكَّرُ هذا قد يستبعدُ في نفْسِه أن يكونَ مِن الرُّسلِ، فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ﴾؛ لِيُذَكِّرَه بما مَنَّ به عليه مِن التَّوبة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٧٧).

وقال أيضًا: (الاستناءُ في ﴿ إِلَّا ﴾ هنا منقطعٌ؛ لأنَّه يشمَلُ الرُّسلَ وغيرَ الرُّسلِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٧٤).

وقيل: المعنى: لَكِنْ مَن ظلَمَ مِن سائرِ النَّاسِ، لا مِنَ المُرسَلينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٩).

وقيل: الاستثناءُ هنا متَّصِلٌ. والمعنى: لا يَخافُ لدَيَّ المُرسَلون إلَّا مَن ظَلَم منهم. وممَّن ذهب إلى ذلك: ابنُ جرير، واستظهره ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/١٨، ١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢٩/١٩).

قال الشوكاني: (والمعنى: إلَّا مَن ظَلَم مِن المرسَلينَ، بإتيانِ الصَّغائرِ الَّتي لا يَسلَمُ منها أحدُّ. واختارَ هذا النَّحَّاسُ، وقالَ: غِلِم مَن عصَى منهم، فاسْتَثْناه فقال: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ وإنْ كنتُ قد غَفَرْتُ له؛ كآدَمَ وداودَ ... وموسَى بقتلِه القبْطِيِّ. ولا مانِعَ مِن الخَوفِ بعْدَ المغفرة). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٤٧). ويُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (٣/ ١٣٧)، ((تفسير القرطبي))

وقال السمعاني: (وقولُه: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَرَ ﴾ فيه أقوالٌ؛ أحدُها: ولا مَن ظَلَم ثمَّ بدَّل حُسنًا بعْدَ سوء، أي: تاب ونَدِم. وهذا القولُ ضعيفٌ عندَ أهلِ النَّحوِ. والقولُ الثَّاني: أنَّ معنى الآية: إنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ المرسَلونَ، وإنَّما يَخافُ غيرُ المرسَلينَ، إلَّا مَن ظَلَم ثمَّ بدَّل حُسنًا بعْدَ سوءَ فإنَّه لا يَخافُ. والقولُ الثَّالثُ: أنَّ الاستثناءَ هاهنا منقطعٌ، ومعناه: لَكِن مَن ظلَم فخافَ فإنْ بدَّل حسنًا بعْدَ سوءٍ فإنَّه لا يخافُ. (تفسير السمعاني)) (٤/ ٨٠).

وقال النَّكَّاسُ: (فإنْ قال قائلٌ: فما معنى الخَوف بعْدَ التَّوبة والمغفرة؟

قيل له: هذه سبيلُ العلماءِ بالله جلَّ وعزَّ؛ أن يكونوا خائفينَ مِن معاصيه، وَجِلِينَ، وهم أيضًا لا يَأْمَنون أن يكونَ قد بقِيَ مِن أشراطِ التَّوبةِ شَيُّ لم يأتوا به، فهم يخافونَ مِن المطالبةِ به). ((إعراب القرآن)) (٣/ ١٣٧).



وعَمِلَ صَالِحًا بعْدَ عَمَلِه السِّيئِ؛ فإنِّي غفورٌ لِذَنْبِهِ -أَسْتُرُه عليه، وأتجاوَزُ عن مؤاخَذته به-، ورحيمٌ به(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦]. وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠].

﴿ وَأَدْخِلُ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي قِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا أراه سُبحانَه تلك الخارِقة فيما كان في يدِه بقَلْبِ جوهرِها إلى جوهرِ شَيءٍ آخَرَ حيوانيًّ، أراه آيةً أُخرى في يدِه نفْسِها بقَلْبِ عَرَضِها الذي كانت عليه إلى عَرَض آخرَ نُورانيًّ؛ فقال(٢):

﴿ وَأَدْخِلُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّعِ ﴾.

أي: وأدخِلْ يدَك في جَيبِ قَميصِك ثمَّ أخرِجْها، تخرُجْ بَيضاءَ اللَّونِ مِن غَيرِ بَرَصِ أو غيرِه مِنَ الآفاتِ(٣).

<sup>=</sup> وقال ابنُ القيِّم: (الخوفُ ثابتٌ له حالَ ظلمه وحالَ تبديله الحسنَ بعدَ السوء، أمَّا حالَ ظلمِه فظاهرٌ، وأمَّا حالَ التَّبديلِ فلأنَّه يخافُ أنَّه لم يَقُمْ بالواجبِ، وأنَّه لم يُقبَلْ منه مَا أتَى به... فمَن ظلَمَ ثمَّ تاب فهو أَوْلَى بالخوفِ، وإنْ لم يكُنْ خَوْفٌ عليه). ((بدائع الفوائد)) (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱٦۰)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۹۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ۲۱۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ۲۲۸). ((تفسير ابن عاشور)) (م. ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٠، ٢١)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٧٤)، ((تفسير =



كما قال تعالى: ﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخَرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ \* لِنُرِيكَ مِنْ ءَاينَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴾ [طه: ٢٢، ٢٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا أَهُمَّرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَدُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ \* ٱسَلُكْ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ تَخْنُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَنِكَ بُرْهَكَنَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُحِدُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُحِدُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ [القصص: ٣١، ٣١].

﴿ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ١٠٠٠

أي: وهي آيةٌ مِن جُملةِ تِسعِ آياتٍ (١)....

= النسفي)) (۲/ ۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣٦، ١٣٧)، ((تفسير النمل)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٧، ٧٧).

(۱) قوله: ﴿ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ ﴾ (في) بمعنى (من). وقيل: بمعنى (مع). يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٨٠)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٥٥).

قال ابنُ عطيةَ في بيانِ الآياتِ التِّسعِ في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَىٰ قِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ ﴾ من سورة الإسراء: (اتَّفَقَ المتأوِّلُونَ والرُّواةُ أَنَّ الآياتِ الخَمسَ التي في سورة الأعرافِ هي مِن هذه التِّسعِ، وهي: الطُّوفانُ، والجَرادُ، والقُمَّلُ، والضَّفادعُ، والدَّمُ، واختلَفوا في الأربَعِ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٤٨٨).

وقال الواحدي: (قال المفسِّرون: هي الطوفانُ، والجرادُ، والقُمَّلُ، والضفادعُ، والدَّمُ، والعصا، ويدُه، والسِّنونَ، ونقصٌ مِن الثَّمَراتِ). ((الوسيط)) (٣/ ١٣٠). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ٧٧، ٧٧).

ونسَبه الشوكانيُّ إلى أكثر المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣ / ٣١١).

وذكر ابنُ كثير الخلافَ في عدِّ الآياتِ التِّسعِ في آية الإسراء، وأنَّ منهم مَن قال: إنَّها (العصا، واليَّدُ، والسِّنونَ، والبَحرُ، والطُّوفانُ، والجرادُ، والقُمَّلُ، والضَّفادعُ، والدَّمُ؛ آياتٌ مُفَصَّلاتُ. قاله ابنُ عبَّاس. وقال محمَّدُ بنُ كعب: هي اليدُ، والعصا، والخمسُ في الأعراف، والطمسةُ، والحجرُ. وقال ابنُ عبَّاسِ أيضًا، ومجاهدٌ، وعِكْرِمةُ، والشعبيُ، وقتادةُ: هي يدُه، وعصاه، [والسِّنون]، ونقصُ الثمرات، والطوفانُ، والجرادُ، والقمَّلُ، والضَّفادعُ، والدَّمُ. وهذا القولُ =



نُرسِلُك بها إلى فِرعَونَ وقَومِه(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ \* إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِـ ... ﴾ [هود: ٩٦، ٩٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ ﴾ [الإسراء: ١٠١]. ﴿ إِنَّهُمْ كَافُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾.

أي: فأرسَلْناك بتلك الآياتِ إليهم؛ لأنَّهم كانوا قَومًا كافرينَ باللهِ، خارجينَ عن طاعته (٢).

= ظاهرٌ جليٌّ حسنٌ قويٌّ. وجعَل الحسنُ البصريُّ «السنينَ ونقصَ الثمراتِ» واحدةً، وعندَه أنَّ التاسعة هي: تلقُّفُ العصا ما يَأْفِكون... فهذه الآياتُ التَّسعُ التي ذكرَها هؤ لاء الأَثمَّةُ، هي المرادةُ هاهنا، وهي المعنيَّةُ في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَلِقِ عَصَافًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَرَّ كُأَنَّهَا جَأَنُّ وَلَى مُنْدِرً وَلَرْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى هاهنا، وهي المعنيَّةُ في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَلِقِ عَصَافًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَرُّ كُأَنَّهَا جَأَنُّ وَلَى مُنْدِرً وَلَوْ يَعِيمُ \* وَأَدْخِلُ يَمُوسَى لا تَخَفُ إِنِي لا يَخَافُ لَدَى المُرسَلُونَ \* إِلَا مَن ظَلَمَ ثُورً وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُم كَافُواْ فَوَمًا فَنِيقِينَ ﴾ [النمل: ١٠- ١٦] جَيْبِ لِكَ فَرَعُونَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُم كَافُواْ فَوَمًا فَنِيقِينَ ﴾ [النمل: ١٠- ١٦] فذكرَ هاتين الآيتين: العصا واليك، وبيَّنَ الآياتِ الباقياتِ في «سورة الأعراف» وفصَّلَها. وقد ومنها تظليلُهم بالغَمام، وإنزالُ المَنِّ والسَّلُوى، وغيرُ ذلك ممَّا أُوتيَه بنو إسرائيلَ بعْدَ مُفارقتِهم ومنها تظليلُهم بالغَمام، وإنزالُ المَنِّ والسَّلُوى، وغيرُ ذلك ممَّا أُوتيَه بنو إسرائيلَ بعْدَ مُفارقتِهم بالاَد مصر، ولكنْ ذكر هاهنا التِّسعَ الآياتِ التي شاهَدَها فرعونُ وقومُه مِن أهلِ مصر، وكانت حُجَّةً عليهم، فخالفوها وعانَدوها كُفرًا وجُحودًا). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ١٢٤، ١٥٠). ويُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (٢/ ٥٠، ٥٥) و (٩/ ٥٥، ٣٤٥ عـ٣٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱)، ((معاني القرآن)) للنحاس (٥/ ١١٨)، ((تفسير القرطبي)) (رتفسير ابن ١٦٢/)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٠/ ١٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۳/۱۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۷۹).



### ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَاينَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فلمَّا جاءت فِرعَونَ وقَومَه آياتُنا التِّسعُ مضيئةً ظاهِرةً واضِحةَ الدَّلالةِ على صِدقِ موسى ورسالتِه، واحدةً بعْدَ أُخرَى؛ قالوا: هذا الذي أرانا موسى سِحرٌ واضِحٌ لا يخفَى على أَحَدِ(١)!

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخُذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَ وَلَا تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ أُهُ يَظَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ يَذَكَّرُونَ \* فَإِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْمُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ أُهُ يَظَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَ أُمَّ أَلاَ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللّهِ وَلَاكِنَ أَكُ ثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ وَمَن مَّعَ أُمَّ أَلاَ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللّهِ وَلَاكِنَ أَكُ ثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ مَن ءَايَةٍ لِتَسْمَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ \* فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْحُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَاذِعَ وَٱلقَمْلَ وَالشَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠-١٣٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِاللِّنِنَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ \* وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ \* وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ هِى أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذَنَهُم بِالْفَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ \* وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ \* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ \* لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ \* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ \* اللهَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٧ - ٥٠].

﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ ﴾. ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (س: ۱۹۳)، ((تفسير ابن ٢٠٢)، ((تفسير ابن كثير)) (س: ۲۰۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۸۳).

قال ابن عثيمين: (فهذه الآياتُ هي بنفْسِها ظاهرةٌ وواضِحةٌ، والذي يَراها يُبصِرُ بها؛ ولهذا نقول: هُمُتِصِرَةً ﴾ يعني: أنَّها باصرةٌ بنفْسِها، ومُوجِدةٌ للإبصارِ في غيرِها). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ٨٣).



أي: وكذَّب فِرعَونُ وقَومُه بالآياتِ، وأنكروا بألسِنتِهم أن تكونَ مِن عندِ اللهِ، مع تيقُّنِ قُلوبِهم أنَّها مِن عندِ اللهِ تيقُّنًا تامًّا لا شَكَّ فيه، ولكِنَّهم كذَّبوا وأنكروا؛ اعتِداءً وتكبُّرًا عن اتِّباع الحَقِّ(۱).

كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِثَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٠٣].

﴿ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

أي: فانظُرْ (٢) -يا محمَّدُ - إلى نهاية أمرِ الذين يُفسِدونَ في الأرضِ بالشِّركِ والمعاصي، كيف أهلكهم اللهُ ودمَّرَهم (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۲، ۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹۳/۱۳)، ((تفسير ابن کثير)) (۱۸/ ۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۸۸).

(٢) قال ابنُ عثيمين: (قولُه: ﴿ فَٱنظَرْ ﴾... المرادُ: نظَر اعتبارٍ ؛ لأنَّ نظرَ الإبصارِ هنا متعذِّرٌ ؛ لسَبقِ زَمَنه). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٩٠).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (شير ابن (تفسير ابن كثير)) (( تفسير ابن كثير)) (ص: ۱۸۱ )، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۲ )، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۹۰ – ۹۲).

قال ابنُ كثير: (فحوى الخطابِ [وهو إثباتُ حُكمِ المنطوقِ به للمَسكوتِ عنه بطريق الأَولى] يقولُ: احذَروا -أيُّها المكذُبون بمحمَّد - الجاحدون لِما جاء به مِن ربِّه: أَن يصيبَكم ما أصابَهم بطريقِ الأَولى والأحرى؛ فإنَّ محمدًا -صلواتُ الله وسلامُه عليه - أشرَفُ وأعظَمُ مِن موسى، وبرهانَه أَدَلُّ وأقوى مِن بُرهانِ موسى؛ بما آتاه اللهُ مِن الدَّلائلِ المقترِنةِ بوجودِه في نفسِه وشمائِله، وما سبَقَه من البشاراتِ مِن الأنبياءِ به، وأخذِ المواثيقِ له، عليه مِن ربِّه أفضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام). ((تفسير ابن كثير)) (١٨ / ١٨١).

وقال السَعدي: (﴿ فَٱنْظُـزَكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أسواً عاقبة؛ دمَّرَهم اللهُ، وغَرَّقهم في البَحرِ، وأخزاهم، وأورَثَ مساكِنَهم المُستضعَفينَ مِن عبادِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢).



# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

ا قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ عَالَىٰ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ عَالَمَٰتُ نَارًا سَالِيَكُمْ مِّنَهَا بِعَنَهِ أَوْ عَالِيكُمْ مِسَى الْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عِلَهِ مِسَارً بِأَهْلِهِ عِلَيْ عَالَمَ عَلَيْ مَا الْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَلَيْ عَالَمَ عَنْ الله عَلَيْ عَالَيْ مَعْ الله عَلَيْ عَالَيْ الطُهُورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ المُكُثُوا إِنِي عَالَمَ عَلَيْ الله عليه وسارَ بِأَهْ لِهِ الله عليه وسارَ بِعَلَيْ مَنْ الله عليه وسارً هَدًى الله عليه وسارً في مِهْنة أَهْلِه الله عليه وسارً في عِلَيْ وَمِن ذلك قولُه: ﴿ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا ﴾ [يوسف: 70].

وخِدمةُ الرَّجُلِ أَهْلَه إحسانٌ وصِلةٌ وتَواضُعٌ، وما هذا مِن أخلاقِ الجبَّارينَ المتكبِّرينَ، وعلى الحقيقةِ سيِّدُ القَومِ خادمُهم؛ لأنَّه فاز بالمناقبِ الدِّينيَّةِ، وأفادهم أعراضًا دُنيويَّةً(٢).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ نُودِى أَنْ بُولِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أنَّه ينبغي إيناسُ المستوحِش، فينبغي أنْ تقولَ له أو تَفعَلَ معه ما يُؤنسُه؛ ليطمئنَّ، ويكونَ قابلًا لِمَا يُلقى إليه؛ لأنَّ المستوحِشَ لا يَقبَلُ ما يُلقَى إليه، بمعنى: أنَّه لا يتمكَّنُ مِن قَبولِه؛ فإلنَّ إثباتَ البَرَكةِ لِمَن في النَّارِ ومَن حَوْلَها يَزدادُ به طمأنينةً بلا شَكً؛ ولهذا أوَّلَ ما خاطبَه اللهُ في هذه الآيةِ قال: ﴿ نُودِى أَنْ بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَها ﴾

٣- قال الله تعالى: ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في قَولِه: ﴿ يَمُوسَىٰ ﴾ أنَّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٦٠).



تَعيينَ الشَّخصِ بالنِّداءِ له فائدةٌ، وهي: التَّطمينُ والإيناسُ؛ لأنَّك إذا قلتَ: (يا فلانُ) طمأنْته بلا شكِّ؛ لأنَّه يقولُ: هذا يعرفُني، ما ينالُني بسوءِ (١).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴾ أنَّه ينبغي لِمَن أراد تعيينَ نفْسِه أنْ يُبيِّنَ اسمَه، فلم يَقُلْ مثلًا: (أنا مُكَلِّمُك)، (أنا)، أو ما أشبَهَ ذلك، بل بيَّنَ مَن الذي يُكلِّمُه (٢).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَدُخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ﴾ أنَّه ينبغي الاحترازُ في الكلامِ عندَما يُوهِمُ الشَّيءُ أمرًا يُحتَرَزُ منه؛ لقَولِه: ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ﴾، ففي الآية دَليلٌ على مبدأِ الاحترازِ في الكلام (٣).

7- في قَولِه تعالى: ﴿ طُلُمًا وَعُلُوًا ﴾ أنَّ الاتِّصافَ بهذين الوصفَينِ (الظُّلمِ والعُلوِّ) يَجعَلُ الإنسانَ مِن الأُمَّةِ الفِرعونيَّة، وما مِن صفة يَخرجُ بها العبدُ عن سواءِ السبيلِ إلَّا وله فيها إمامٌ مِن أهلِ الكُفرِ؛ ولهذا أخبَر النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنَّنا سنَركَبُ سَننَ مَن كان قَبْلَنا (٤)؛ فجَحْدُ الحقِّ مِن الأئمَّةِ فيه فرعونُ وقومُه، والحسدُ مِن الأئمَّةِ فيه اليَهودُ، وهكذا (٥).

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَجَمَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا ﴾ الوصفُ إذا
 كان مَذمومًا وفِرعونيًّا؛ فإنَّ عكسَه محمودٌ، والعكسُ هو التواضعُ للحقِّ وقَبولُه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر ما أخرجه البخاري (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩) من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه.

وما أخرجه الترمذي (٢١٨٠)، وأحمد (٢١٨٩٧) من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٩٤).





هذا لا شكَّ أنَّه ممدوحٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى إذا أثنَى بالسُّوءِ على وصْفٍ، فإنَّ ضِدَّه يُثنَى عليه بالحُسن(١).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمًا وَعُلُوًّا ﴾ ذُمُّ التَّرَفُّعِ عن الحقّ؛ لِقَولِه: ﴿ وَعُلُوًّا ﴾، ومِنَ النَّاسِ مَن إذا عُرِضَ عليهم الدَّليلُ مِن الكتابِ والسُّنَّةِ تَركوه تقليدًا لإمامٍ يَرَوْنَ أَنَّه أكثرُ عِلمًا، وهذه الطريقةُ مذمومةٌ أيضًا، وإن كانت عن حُسنِ نيَّةٍ (٢)!

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا سَائِتِكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصَّطَلُونَ ﴾ حُسنُ خُلْقِ موسى صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ وذلك لمكالَمتِه لأهلِه ومُراجعتِه إيَّاهم بما يَهُمُّهم قَبْلَ ذهابه (٣).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ﴾ دَليلٌ على أَنَّ الزَّوجةَ مِن الأهلِ، وهذا هو القَولُ الصَّحيحُ، فعلى هذا آلُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَدخُلُ فيهم أزواجُه؛ لأنَّ الزَّوجةَ مِن الأهل(٤).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ سَانِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصَطْلُونَ ﴾ أنَّ الأحوالَ البشرية تطرأُ حتَّى على الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ؛ فإنَّ موسى في تلك اللَّيلةِ كان قد ضَلَّ الطريقَ ولم يَهتد إليه، وقد أصابَه البرْدُ هو وأهله، والأنبياءُ والرُّسلُ لا يختَلِفون عن غيرِهم إلَّا في الرِّسالةِ؛ قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



أَنَاْ بَشَرُّ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ [فصلت: ٦]، فالأوَّلُ: المماثَلةُ في البشريَّةِ، والثَّاني: الاختصاصُ بالوحي (١٠).

3- في قُولِه تعالى: ﴿ لَعَلَكُمُ تَصَطَلُونَ ﴾ أنَّ الإنسانَ لا يُلامُ على اتِّخاذِ الوقايةِ الدَّافعةِ أو الرَّافعة، وهذه الوقايةُ دافعةٌ رافعةٌ ورافعةٌ للبرْدِ السَّابقِ، ودافعةٌ للبرْدِ السَّابقِ، ودافعةٌ للبرْدِ اللَّاحِقِ، بل إنَّه رُبَّما يُؤمَرُ به أمرَ إيجابٍ أو أمرَ استِحبابٍ حسَبَ ما تقتضيه الحالُ التي يريدُ أنْ يَرفَعَها أو يدفَعَها (٢).

٥- يُستفادُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أنَّ هذا التَّبريكَ تبريكُ ذَوَاتٍ لا تبريكُ مكانٍ، بدليل ذِكر (مَن) الموصولةِ في الموضِعَين (٣).

7 - قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَحَنَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ المنادي لموسَى هو الله ربُّ العالمينَ لا غيرُه، وإذا كان المنادي هو الله ربُّ العالمينَ لا غيرُه، وإذا كان المنادي هو الله ربُّ العالمينَ، وقد ناداه مِن مَوضِع مُعَيَّنٍ وقَرَّبَه إليه؛ دَلَّ ذلك على ما قاله السَّلَفُ مِن قُربِه ودنُوِّه مِن موسى عليه السَّلامُ، وهو سبحانه يَقرُبُ مِن خَلقِه كيف شاء (٤).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ دَليلٌ على تكليمِه سبحانَه لموسى بصَوتٍ مَسموع؛ فالنِّداءُ لا يكونُ إلَّا صَوتًا مَسموعًا، ولا يُعقَلُ في لغةِ العربِ لفظُ النِّداءِ بغيرِ صوتٍ مسموع، لا حقيقةً ولا مَجازًا (٥٠).

٨- ثَناءُ اللهِ سبحانه وتعالى على نفْسِه، وأنَّ ذلك مِن كمالِه؛ فإنَّه أثنى على نفسِه بقَولِه: ﴿ وَسُبْحَنَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾، أثنى على نفْسِه بنفي وإثباتٍ؛ النفيُ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٥/ ٢٦٠ - ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (٣/ ٩٧).



(سُبْحَانَ اللهِ)، والإثباتُ: ﴿ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾، ومن هنا نَعرِفُ أنه لا يَتِمُّ كمالُ الأوصافِ إلَّا بهذين الأمْرينِ، وهما: النَّفيُ والإثباتُ؛ لأنَّ إثباتَ الكمالاتِ فقط لا يدُلُّ على نفي النَّقائصِ، ونفْيَ النَّقائصِ فقط لا يدُلُّ على إثباتِ الكمالاتِ، وباجتِماعِهما يحصلُ الكمالُ المطلَقُ؛ ولَهذا قالوا: لا بُدَّ مِن تخليةٍ وتحليةٍ (١).

٩- إثباتُ الحُكْمِ المطلَقِ لله سبحانَه وتعالى؛ لِقَولِه: ﴿ الْخَكِمُ ﴾؛ لأنَّ الحكيمَ
 هو ذو الحُكْم والحِكمة (٢).

• ١٠ - كانت معجزة كلِّ نبيٍّ في زمانه بما يُناسِبُ أهلَ ذلك الزَّمانِ؛ فذكروا أنَّ موسى عليه السَّلامُ كانت مُعجِزتُه ممَّا يُناسِبُ أهلَ زمانِه، فكانوا سحَرةً أذكياء، فبُعث بآيات بهَرَتِ الأبصار، وخضَعَتْ لها الرِّقابُ (٣)؛ فقولُه تعالى: ﴿ تَهَنَّ كُأَنَّهَا فَبُعث بآيات بهَرَتِ الأبصار، وخضَعَتْ لها الرِّقابُ (٣)؛ فقولُه تعالى: ﴿ تَهَنَّ كُأَنَّهَا جَانَ كُلُ فِي جَيْبِكَ تَغُنُ ثُم يَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مُوسِي على على حكمة اللهِ تعالى في آياتِ الرُّسلِ، وأنَّها تُناسِبُ العصر الذي بُعِثوا فيه؛ فلذلك أُوتي موسى صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الآياتِ ما يَقضي على سِحْرهم (٤).

11- في قُولِه تعالى: ﴿ نَهَنَزُ كَأَنَّهَا جَآنُ ﴾ أنَّ هذه العصالم تكُنْ مجرَّدَ حيوانِ يتحرَّكُ! ولكنَّها أبلَغُ مِن ذلك ﴿ كَأَنَّهَا جَآنُ ﴾، ومعلومٌ أنَّ الجانَّ بنَفْسِه مُرَوِّعٌ، فالحيَّةُ بنفْسِها مروِّعةٌ، فإذا كانت مِن عظيم الحَيَّاتِ صارتْ أشَدَّ وأبلَغَ (٥٠).

١٢ - قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنَّزُ كَأَنَّهَا جَانَ ﴾ والجانُ هو الحيَّةُ الصغيرةُ، وقد جاءت آيةٌ أخرى تذُلُّ على خِلافِ ذلك، وهي قولُه تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٦٨، ٨٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٦٨).



هِيَ ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [الأعراف: ١٠٧]، وهذه الآيةُ تدُلُّ على شَبَهِ العصا بالثُّعبانِ، وهو لا يُطلَقُ إلَّا على الكبير مِن الحيَّاتِ.

والجوابُ عن هذا: أنَّه شَبَّهها بالثعبانِ في عِظَمِ خِلقتِها، وبالجانِّ في اهتِزازِها وخِفَّتِها، وسرعةِ حركتِها؛ فهي جامعةٌ بيْنَ العِظَمِ وخِفَّةِ الحركةِ على خِلافِ العادة (١٠).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ ﴾ جوازُ أَنْ يعتري الأنبياء الخوف؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَى مُدْبِرًا ﴾، وأنَّ ذلك لا يُعَدُّ نقصًا فيهم؛ لأنَّه مِن مقتضى الطبيعة البشريَّة، وهذا الذي يكونُ مِن مقتضى الطبيعة البشريَّة لا يُلامُ عليه أحدٌ، فالأنبياءُ يَجوعون ويعطشون، ويَبْرُدون ويمرَضون، ويموتون أيضًا؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْ أَمُرُ ﴾ [الكهف: ١١٠].

١٤ - في قولِه تعالى: ﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ ﴾ جوازُ توجيهِ الأحكامِ الشرعيَّةِ إلى الأمورِ الفِطريَّةِ، يعني - مثلًا - أنت إذا قلتَ لإنسانٍ: (لا تَخَفْ)، والخوفُ طبيعيُّ، فكيف يَدفَعُه عنه؟ فهل يَتوجَّهُ الحُكْمُ إلى مِثْل هذه الأمورِ الطبيعيَّةِ؟

نقولُ: نعم يمكنُ؛ لأنَّ الخوفَ -وإنْ كان أمرًا طبيعيًّا غيرَ شعوريًّ؛ لأنَّه يأتي الإنسانَ بغيرِ اختيارِه- لكِنَّه يمكنُه معالجتُه بالمدافعة؛ ولهذا جاء رجلُ إلى الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقال: أوصني، فقال: ((لا تغضَبُ))(")، والغضبُ مِن طبيعةِ الإنسانِ، لكنْ معنى (لا تغضَبُ): يعني: حاولْ أنْ تُقَلِّلَ مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٠٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (٤/٤٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١١٦) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.



غضَبِك، وأنْ تكونَ دائمًا هادئًا، ثمَّ إنْ غضِبتَ فلا تُنْفِذْ مقتضَى هذا الغضَبِ، فإذَن الأمورُ الطبيعيَّةُ البشريَّةُ التي هي مقتضى الطبيعةِ البشريَّةِ يجوزُ أنْ يُوجَه الحُكمُ إليها أمرًا أو نهيًا، ويكونُ ذلك مِن بابِ مُدافَعتِها قبْلَ وُجودِها، أو مِن بابِ تقليلِ آثارِها، فلا يقالُ: إنَّ الإنسانَ أُمرَ بما لا يستطيعُ، فأُمرَ بعدمِ الغضَبِ وهو لا بُدَّ أنْ يَخافَ ممَّا هو مَخُوفُ (۱)! وهو لا بُدَّ أنْ يَخافَ ممَّا هو مَخُوفُ (۱)!

10 - في قُولِ الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرٌ بَذَلَ حُسْنَا بَعْدَسُوٓءٍ فَإِنِي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أنَّ أَخْذَ الأحكامِ مِن مُقتضى أسماء الله تعالى وصفاتِه؛ لأنَّ قولَه: ﴿ فَإِنِي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي: أغفِرُ له، وهذا حُكمٌ، وأخذُ الأحكامِ مِن مُقتضى الأسماء والصِّفاتِ هذا مِن أخفِرُ له، وهذا حُكمٌ، وأخذُ الأحكامِ مِن مُقتضى الأسماء والصِّفاتِ هذا مِن أحسَنِ ما يكونُ مِن الاستدلالِ. ذُكرَ أنَّ رجلًا قَرَأ عندَ أعرابيٍّ: (والسارقُ والسارقُ فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كَسَبَا نكالًا مِن اللهِ واللهُ غفورٌ رحيمٌ)! فقال الأعرابيُّ ووهو لم يقرأ القرآنَ: أعدِ الآية؛ أخطأتَ فيها، فأعادها مرَّةً ثانيةً، وقال: (والسارقُ والسارقُ والسارقُ فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كَسَبَا نكالًا مِن اللهِ واللهُ عَفورٌ رحيمٌ)! قال له: أعد الآية، فأعادها في الثَّالثة على الصَّواب، قال: ﴿ نَكَلَلًا مِن اللهِ وَاللهُ عَنْ وَحَكَمَ فقَطَعَ، ولو غَفر ورَحِمَ ما قَطعَ. وهذا صَحيحٌ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٧٠). ويُنظر أيضًا: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب الحنبلي (١/ ٣٦٤).

والقاعدةُ: أنَّ متعلقَ الخطابِ إذا كان مقدورًا حُمل عليه، وإن كان غيرَ مقدورٍ صُرف الخطابُ لثمرته أو سببه. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: ٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٧٤).

وتُنظر قصَّةُ الأعرابيِّ في: ((تفسير السمعاني)) (٣٦/٢)، ((الوافي بالوَفَيَات)) للصَّفَدي (٢/٢٧)، ((خزانة الأدب)) للحَمَوي (١/١٧٦)، ((الكشكول)) للعاملي (٢/١١٢).



١٦ - أنَّه مِن الفَصاحةِ والبلاغةِ قَرنُ الحُكمِ بتعليلِه؛ لِقَولِه: ﴿ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَونَ وَقَوْمِهِ اللهِ وَانَّ قَرْنَ الحُكْمِ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ ﴾، وإنَّ قَرْنَ الحُكْمِ بتعليله له فوائدُ؛ منها:

الأُولى: بيانُ حِكمةِ اللهِ سُبحانَه في تشريعِه وقضائِه.

الثَّانية: التعميمُ بعُموم العلَّةِ.

الثالثةُ: أنَّ المخاطَبَ يَزدادُ طمأنينةً إذا عَلِمَ حِكمةَ الحُكم(١).

1٧ - في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَافُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ أنَّ الفِسقَ يُطلَقُ على الكُفرِ، والفِسقُ نوعان: فِسقٌ مُطلَقٌ، ومُطلَقُ الفِسقِ؛ فالفِسقُ المطلقُ هو الكُفرُ، ومُطلَقُ الفِسقِ هو العصيانُ مِن المؤمنينَ؛ إذْ إِنَّ أَصلَ الفِسقِ هو الخُروجُ عن الطَّاعةِ، فإنْ كان خُروجًا كاملًا شاملًا فهو فِسقٌ مُطلَقُ، وإنْ كان بعضَ خروج فهو مُطلقُ فِسقٍ (٢).

١٨ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ثُهُمُ ءَايَنُنَا مُبُصِرَةً قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ لم يَقُلْ سُبحانَه: (هذه)؛ لأنَّه -واللهُ أعلمُ- رَدُّ على الجائي بالآياتِ، أو يكونُ المرادُ بقولِهم: ﴿ هَنَا ﴾ أي: الذي نراه، ثم قال: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا ﴾ برَدِّه على الآياتِ (٣).

وقيل: إنَّه قال هنا: ﴿ هَٰذَا سِحُرٌ ﴾ مِن أَجْلِ أَن يَشْمَلَ كلَّ ما جاء؛ حتى يَشْمَلَ موسى نفْسَه، واتِّهامَه بالسِّحر(٤٠).

١٩ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَامَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ مبالَغةُ صاحبِ الباطلِ بدعُواه؛ حيث قالوا: ﴿ سِحْرٌ مُبْيِينٌ ﴾ يعني: بَيِّنًا ظاهرًا، ما فيه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٤١)، ((تفسير الألوسي)) (١٦٤/١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٨٦).



إشكالٌ، وهكذا المُدَّعي يأتي بالكلِماتِ التي تُشَبَّهُ على الخلْقِ حتى يَصِلَ إلى ما يريدُ مِن الباطل(١٠).

• ٢ - نصوصُ القُرآنِ في غيرِ موضِع تدُلُّ على أنَّ الكُفَّارَ كانوا في الدُّنيا مُصَدِّقينَ بالرَّبِّ، حتى فِرعَونُ -الذي أَظهَرَ التَّكذيبَ- كان في باطنِه مُصَدِّقًا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا ﴾ (٢).

٢١ - مَن عَرَفَ اللهَ بقلبِه ولم يُقرَّ بلِسانِه، لم يكنْ مُؤمِنًا، كما قال الله تعالى عن قَوم فِرعَونَ: ﴿ وَجَحَدُوا بَهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا آنفُهُمُ مَ ظُلْمًا وَعُلُوًا ﴾ (٣).

٢٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا ﴾ لَمَّا كان الجَحدُ معناه إنكارُ الشَّيءِ مع العلم به؛ حقَّقَ ذلك بقولِه: ﴿ وَٱسْتَيْقَنَتْهَا ﴾ (٤).

٢٣ - الجَحدُ لا يكونُ إلَّا بعدَ الاعترافِ بالقَلبِ أو اللِّسانِ، ومنه قَولُه تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا ﴾ (٥).

٢٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَا أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمًا وَعُلُوّاً فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴾ بيانُ شأنِه سبحانه في كلِّ مَن أنعمَ عليه بنعمة فكَفَرَها؛ فإنَّه يَسْلُبُه إيَّاها بعدَ أَنْ كانت نصيبَه وحظَّه، فهم جَحَدوا بآياتِ اللهِ بعدَ أَنْ تيقَنوا صحَّتَها (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١١٨/٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٨٠).



٢٥ - المعرفةُ بالحقِّ إذا كانت مع الاستكبارِ عن قَبولِه والجَحدِ له، كانت عندابًا على صاحبِها، كما قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا آنَفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١).

77 - قال الله تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنَفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوّاً فَانَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ مجرَّدُ عِلْمِ القلبِ بالحقِّ إِنْ لم يقترِنْ به عمَلُ القلبِ بموجَبِ عِلْمِه -مثلُ: محبَّةِ القلبِ له، واتِّباعِ القلبِ له - لم ينفَعْ صاحبَه، بل أشدُّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ عالِمٌ لم يَنفَعْه اللهُ بعلْمِه (٢).

٢٧ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ دليلٌ على فضيلة التأمُّلِ والتفَكُّرِ في أخبارِ مَن مضى، وأنَّ دراسة علم التاريخ مِن الأشياء التي جاء بها الشَّرعُ؛ فإنَّنا لا يمكنُ أنْ ننظُرَ كيف كان عاقبتُهم إلَّا بدراسة أخبارِهم وتَتُبُّعِها، فعِلْمُ التاريخ إذَن مِن الأمورِ المقصودة (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَاسَتُ نَارًا سَائِتِكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُو تَصَطْلُون ﴾ استئناف ابتدائي ، ومُناسَبة موقعها إفادة تنظير تلقي النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم القرآن بتلقي مُوسى عليه السَّلامُ كلامَ الله؛ إذ نُودِي النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم القرآن بتلقي مُوسى عليه السَّلامُ كلامَ الله؛ إذ نُودِي ﴿ يَنُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ المَّرَبِيُ الْخَكِمُ ﴾ [النمل: ٩]، وذلك مِن بَديع التَّخلُّص إلى ذِكْرِ قصص هؤلاء الأنبياء عَقب التَّنويهِ بالقرآنِ، وأنَّه مِن لَدُنْ حَكيم عليم، والمعنى: أنَّ الله يَقُصُ عليك مِن أنباء الرُّسل ما فيه مَثلٌ لك ولقومِك، وما يُثبَّتُ به فُؤادَك.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٩٦).



وفي ذلك انتقالٌ لنَوع آخَرَ مِن الإعجازِ؛ وهو الإخبارُ عن المُغَيَّباتِ(١).

- و ﴿ إِذْ ﴾ مَنصوبٌ على المفعوليَّةِ بمُضمَر خُوطِبَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن وسلَّمَ، وأُمِرَ بتِلاوةِ بعض مِن القرآنِ الَّذي يُلقَّاهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن لَدُنْه عزَّ وجلَّ؛ تَقريرًا لِمَا قبْلَه، وتَحقيقًا له، أي: اذكُرْ لهم وقتَ قولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لأهله...(٢).

- وجُملة ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِ ۚ كَا مَهيدٌ لَجُملة ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنَ بُولِكَ مَن فِ النَّارِ... ﴾ إلخ [النمل: ٨]، وزمانُ قولِ مُوسى لأهله هذه المقالة هو وقْتُ اجتلابه للمُبادَرة بالوحي إليه؛ فهذه القصَّةُ مَثَلٌ ضَرَبه اللهُ لحالِ رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم مع قومه، ابْتُدِئت بما تقدّم رسالة مُوسى مِن الأحوالِ؛ إدْماجًا للقصّة في الموعظة (٣).

- والسِّينُ في قولِه: ﴿ سَكَاتِيكُم ﴾ إمَّا للدَّلالةِ على نَوعٍ بُعْدِ مسافةِ النَّارِ في الجملةِ حتَّى لا يَستَوجِشوا إِنْ أبطأ عنهم؛ لأنَّ السِّينَ حرفُ تنفيس، أي: توسيع لمدَّةِ الفعلِ الضَّيِّقةِ بنقلِه مِن الحالِ إلى الاستقبالِ. وإمَّا لأنَّه قد يُعرِضُ له ما يُبْطِئُه، وإِنْ لم تَطُلِ المسافةُ (٤). وقد يُقالُ: إِنَّ السِّينَ لِما فيها مِن تقريبِ المدَّةِ أتى بها دُونَ (سوف)؛ لدفع وقد يُقالُ: إِنَّ السِّينَ لِما فيها مِن تقريبِ المدَّةِ أتى بها دُونَ (سوف)؛ لدفع الاستيحاشِ عن أهلِه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳٤٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٥)، ((تفسير أبي السعود))
 (٦/ ٢٧٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ٢٧٣)، ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (٧/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (٧/ ٣٣).



- وإنْ صحَّ أنَّ مُوسى عليه السَّلامُ لم يكُنْ معه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلَّا امر أَتُه؛ فيكونُ عُبِّرَ في قولِه: ﴿ سَالِيَكُم ﴾ بالجمْعِ؛ لَمَّا كنَّى عنها بالأهلِ، أو للتَّعظيم؛ مُبالَغةً في التَّسليةِ (۱).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء هنا: ﴿ سَكَاتِبكُمْ مِنْهَا بِغَبَرٍ ﴾، وهو خبرٌ، وفي (طه): ﴿ لَعَلِيّ ءَالِيكُمْ مِنْهَا وَهُ وَالْعَصِ : ﴿ لَعَلِيّ ءَالِيكُمْ مِنْهَا وَلَمْ اللّهِ عَلَيْ وَالْقَصِصِ : ﴿ لَعَلِيّ اللّهِ الْعَبْرِ اللّهُ الْعَبْرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَجُوزُ ولكنَّ الرَّجاءَ إذا قوي جازَ للرَّاجِي أَنْ يُخبِرَ بذلك، وإنْ كانت الخيبةُ يجوزُ ولكنَّ الرَّجاءَ إذا قوي جازَ للرَّاجِي أَنْ يُخبِرَ بذلك، وإنْ كانت الخيبةُ يجوزُ الْنَّ تقعَ. وآثرَ (أو) على الواو لنُكتة بلاغيَّة رائعة؛ فإنَّ (أو) تُفيدُ التَّخير، وقد بنى الرَّجاءَ على أنَّه إنْ لم يَظفَرْ بحاجتَيهِ جميعًا لم يَعدَمْ واحدةً منهما: إمَّا هِدايةَ الطَّريقِ، وإمَّا اقتباسَ النَّارِ؛ هضْمًا لنفْسِه، واعترافًا بقُصورِه نحوَ ربِّه. وما أدراهُ حينَ قال ذلك أنَّه ظافِرٌ على النَّارِ بحاجتيهِ الكُلِّيَّينِ جميعًا، وهما العزَّانِ: عِزُّ الدُّنيا، وعزُّ الآخرة (٢٠).

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ بِشِهَابِ قَبَسِ ﴾، وقال في سُورةِ (طه): ﴿ بِقَبَسِ ﴾ وقال في سُورةِ (طه): ﴿ بِقَبَسِ ﴾ [طه: ١٠]، وفي سُورةِ القصص: ﴿ أَوْ جَاذُوقٍ مِّنَ النَّارِ ؛ وَالقصص: ٢٩]؛ لأنَّ الجَذوةَ مِن النَّارِ: خَشبةٌ في رأْسِها قَبَسٌ به شِهابٌ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳٤٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱/ ۲۱۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۱۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳٤٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٠)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٧٣)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (١٩ / ١٤٢)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٧٣).



فهي في السُّورِ الثَّلاثِ عبارةٌ عن مُعَبَّر واحدِ(١١).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَن ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ ﴾
 ٱلْعَالَمِينَ ﴾

- ابتداءُ خِطابِ اللهِ مُوسى بذلك عندَ مَجيئِه: بِشارةٌ له بأنَّه قد قُضِيَ أَمْرٌ عظيمٌ تَنتشِرُ منه في أرضِ الشَّام كلِّها البَركةُ، وتأنيسُ له، ومُقدِّمةٌ لِمُناجاتِه (٢).

- وأنَّثَ ضَميرَ ﴿ جَآءَهَا ﴾ جرْيًا على ما تَقدَّمَ مِن تَسميةِ النُّورِ نارًا بحَسَبِ ما لاَحَ لِمُوسى (٣).

- وقولُه: ﴿ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ على القَولِ بأنَّ المُرادَ به مُوسى عليه السَّلامُ؛ فإنَّه لَمَّا حلَّ في مَوضعِ النُّورِ صار مُحيطًا به، فتلك الإحاطة تُشبِهُ إحاطة الظَّرفِ بالمظروفِ، فعُبِّرَ عنه بـ ﴿ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ وهو نفْسُه. والعُدولُ عن ذِكْرِه بضَميرِ الخِطابِ - كما هو مُقْتضى الظَّاهرِ - أو باسمِه العَلَمِ -إنْ أُرِيدَ العدولُ عن مُقْتضى الظَّاهرِ - أو باسمِه العَلَمِ -إنْ أُرِيدَ العدولُ عن مُقْتضى الظَّاهرِ - ؛ لأنَّ في معنى صِلَةِ الموصولِ إيناسًا له وتلطُّفًا. وهذا الكلامُ خبرٌ هو بشارةٌ لِمُوسى عليه السَّلامُ ببَركةِ النُّبوَّةِ (١٤).

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث جاء هنا ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى ﴾، وفي (القصص) ورطه): ﴿ فَلَمَّا أَنَّهَا نُودِى ﴾ [طه: ١١] [القصص: ٣٠]؛ لأنَّه قال في هذه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٧٤)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۰)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۵۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۱۲)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ۲۷٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



السُّورة: ﴿ سَنَاتِيكُمُ مِنْهَا بِغَهَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَا بِ قَبَسِ ﴾ [النمل: ٧]، فكُرِّر ﴿ آتِيكُمْ ﴾، فاسْتُثْقِلَ الجمعُ بيْنَهما وبينَ ﴿ فَلَمَّا أَنْهَا ﴾، فعُدِلَ إلى قوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا ﴾ بعد أَنْ كَانَا بمعنى واحدٍ، وأمَّا في السُّورتينِ فلمْ يكنْ إلَّا ﴿ لَعَلِّى ءَالِيكُمْ ﴾ [طه: ١٠] [القصص: ٢٩]، ﴿ فَلَمَّا أَنْهَا ﴾ (١) [طه: ١٠] [القصص: ٣٠].

- وقولُه: ﴿ وَسُبَحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ تَعجيبٌ لمُوسى مِن ذلك الأمرِ العظيم، وهو إحداثُ أمْر دِينيٍّ مِن تَكليمِه واستنبائِه، وإعلامٌ له بأنَّ مُريدَ ذلك الأمر هو ربُّ السَّمواتِ والأرضِ وما بيْنَهما، فأعظِمْ بأمْرٍ مُريدُه مَن هو ربُّ العالَمينَ! فقولُه: ﴿ وَسُبَحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ كالتَّذييلِ والتَّأْكيدِ لِمَا تضمَّنَ قولُه: ﴿ وَسُبَحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ كالتَّذييلِ والتَّأْكيدِ لِمَا تضمَّنَ قولُه: ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ مِن المعاني؛ تَنبيهًا على جَلالةِ الأمْرِ الحادث (٢).

- وهو عطْفُ على ما نُودِيَ به مُوسى على صَريحِ معناهُ؛ إخبارًا بتَنزيهِ اللهِ تعالى عمَّا لا يَليقُ بإلهيَّتِه مِن أحوالِ المُحْدَثاتِ؛ لِيَعلَمَ مُوسى أَمْرينِ؛ أحدهما: أَنَّ اللهُ مُنزَّهُ عمَّا عسَى أَنْ يَخطُرَ بالبالِ أَنَّ اللهُ مُنزَّهُ عمَّا عسَى أَنْ يَخطُر بالبالِ أَنَّ الله في ذلك المكانِ (٣).

- وفي حَذْفِ مُتعلَّقِ التَّنزيهِ إيذانٌ بالعُمومِ المُناسِبِ لمَصدرِ التَّنزيهِ، وهو عمومُ الأشياءِ الَّتي لا يَلِيقُ إثباتُها للهِ تعالى (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٩١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۵۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ٤٦٦، ٤٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٣- قولُه تعالَى: ﴿ يَكُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْخَكِيمُ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لبيانِ آثارِ البَرَكة المذكورة (١١).

- قولُه: ﴿ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ صفتانِ للهِ مُمَهِّدَتانِ لِمَا أَرَادَ أَنْ يُظهِرَهُ ؛ تَنبيهًا على فَخامتِه، يُرِيدُ: أَنَا القويُّ القَادرُ على ما يَبعُدُ مِن الأوهامِ ؛ كقلْبِ العصَاحيَّة، الفاعلُ كلَّ ما أَفعَلُه بحِكمةٍ بالغةٍ ، وتَدبير رَصين (٢).

- قولُه: ﴿ نُودِى أَنَ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* يَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللّهُ ٱلْعَرْبِذُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ تقديمُ هذا بيْنَ يدَيْ ما سيُلْقَى إليه من الأمرِ لإحداثِ رباطة جأش لمُوسى؛ لِيَعلَم أنَّه خُلِعَت عليه النُّبوَّةُ؛ إذْ أُلْقيَ إليه الوحْيُ، ويَعلَم أنَّه سيَتعرَّضُ إلى أذًى وتألُّبِ عليه، وذلك كِنايةٌ عن كونه سيَصيرُ رسولًا، وأنَّ الله يُؤيِّدُه ويَنصُرُه على كلِّ قَويٍّ، ولِيَعلَم أنَّ ما شاهَدَ مِن النَّارِ وما تلقَّاهُ مِن الوحْي، وما سيُشاهِدُه مِن قلْبِ العصاحيّة؛ ليس بعَجيبِ في جانب حِكمةِ اللهِ تعالى. فتلك ثَلاثُ كِناياتٍ (٣).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَلْقِ عَصَافٌ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى المُرْسَلُونَ ﴾

- فيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ وَأَلَّى عَصَاكَ ﴾، وفي القَصص: ﴿ وَأَنْ اللَّهِ مَنَاسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ وَأَنْ عَصَاكَ ﴾ وفي القَصص: ﴿ وَأَنْ اللَّهُ الْعَرِينَ أَنَا اللَّهُ الْعَرِينَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلِمُ اللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ٢٦٦)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٢١٢، ٢١٣)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۷٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٧).



﴿ وَأَلِقَ عَصَاكَ ﴾ ، فحيلَ بيْنَهما بهذه الجُملة ، فاسْتُغْنِيَ عن إعادة (أَنْ) ، وفي القصص : ﴿ أَن يَكُوسَى ٓ إِنِّتَ أَنَا اللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَلِمِينَ \* وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ القصص : ٣٠، ٣١] ، فلم يكُنْ بيْنَهما جُملةٌ أُخرى عُطِفَ بها على الأوَّلِ ؟ فَحَسُنَ إِدِخالُ (أَنْ) (١).

- وقيل: لأنَّ ما هنا تقدَّمَهُ فِعلُّ بعْدَ (أَنْ)، وهو ﴿ بُورِكِ ﴾؛ فحَسُنَ عطْفُ الفِعلِ عليه، وما هناك لم يَتقدَّمُه فِعلُ بعْدَ (أَنْ)؛ فذُكِرَتْ (أَنْ) لِتَكونَ جُملةً (أَنْ أَلْق عَصَاكَ) مَعطوفةً على جُملةٍ ﴿ أَن يَنْمُوسَى إِفِّتِ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ (٢٠).

- وقيل: بلْ قولُه: ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ مَعطوفٌ على قولِه: ﴿ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴾ [النمل: ٩]، عطفَ جُملةِ الأمْر على جُملةِ الخبر (٣).

- والفاءُ في قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنُّ ﴾ فَصيحةٌ؛ تُفصِحُ عن جُملة قد حُذِفَت؛ ثِقة بظُهورِها، ودَلالةً على سُرعة وُقوعِ مَضمونِها، كما في قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْرَنَهُ ﴾ [يوسف: ٣١] بعْدَ قولِه تعالى: ﴿ أَخُرُجُ عَلَيْنِ ﴾ كأنَّه قِيلَ: ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْرَنَهُ ﴾ [يوسف: ٣١] بعْدَ قولِه تعالى: ﴿ أَخُرُجُ عَلَيْنِ اللَّهُ وَيَلَ: فَأَلْقَاهَا فَانْقَلَبَتْ حَيَّةً تسْعى، فأبصَرَها، فلَّما أبصَرَها مُتحرِّكةً بسُرعة واضْطِراب... (٤).

- قولُه: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنُّو كَأَنَّهَا جَآنُ ﴾ شبَّه العَصَا حالة اهْتزازِها بالجانّ - قيل: وهو صِغارُ الحيَّاتِ - ؛ شبَّهها بها في سُرعةِ اضْطِرابِها وحَركتِها، مع عِظَمِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۵۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤١٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٤).



جُثَّتِها (١)؛ فالتَّشبيهُ في سُرعةِ الاضطراب؛ لأنَّ الحيَّاتِ خَفيفةُ التَّحرُّ كِ (٢).

- قولُه: ﴿ وَلَىٰ مُدْمِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ ﴾ لعلَّ قصْدَ إفادة قوَّة تَولِّيهِ لَمَّا رأَى عَصاهُ تَهتزُّ هو الدَّاعي لتَأكيدِ فِعلِ ﴿ وَلَىٰ ﴾ بقولِه: ﴿ مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ ﴾؛ فقولُه: ﴿ وَلَوْ يَعَقِّبُ ﴾؛ فقولُه: ﴿ وَلَوْ يَعَقِّبُ ﴾ تأكيدُ لشِدَّة تَولِّيهِ، أي: ولَّى تَولِّيا قويًّا لا تَردُّدَ فيه (٣).

- وقولُه: ﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفَ ﴾ مَقولُ قَولٍ مَحذوفٍ، أي: قُلْنا له... والنَّهيُ عن الخوفِ مُسْتعمَلُ في النَّهي عن استِمرارِ الخوفِ؛ لأنَّ خوفَه قد حصَلَ (٤).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَحَفْ ﴾، وقال في سورة (القَصص): ﴿ أَقِبِلُ وَلَا تَحَفْ ﴾ [القصص: ٣١]؛ فخُصَّتْ هذه السُّورةُ بقوله: ﴿ لَا تَخَفْ ﴾؛ لأنَّه بُنيَ على ذِكرِ الخَوفِ كلامٌ يَليقُ به، وهو قولُه: ﴿ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾، وفي سُورة (القَصص) اقتُصِر على قوله: ﴿ لَا تَخَفْ ﴾، ولم يُبْنَ عليه كَلامٌ فَزِيدَ قبْلَه ﴿ أَقِبلُ ﴾؛ لِيَكُونَ في مُقابلة ﴿ مُدْبِرًا ﴾، أي: أقْبِلْ أَمِنًا غيرَ مُدْبر ولا تَخَفْ ؛ فخُصَّتْ هذه السُّورةُ به (٥٠).

- قولُه: ﴿إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ تعليلٌ للنَّهي عن الخوف، وتَحقيقٌ لِمَا يَتضمَّنُه نَهْيُه عن الخوفِ مِن انتفاءِ مُوجِبِه. وهذا كِنايةٌ عن تَشريفِه بمَرتبةِ الرِّسالةِ؛ إذ عُلِّلَ بأنَّ المُرسَلينَ لا يَخافون لَدى اللهِ تعالى (٢).

ینظر: ((تفسیر أبی حیان)) (۸/۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٨، ٢٢٩).



- قوله: ﴿إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ هذا تعليمٌ لِمُوسى عليه السَّلامُ التَّخلُّق بخُلقِ المُرسَلينَ مِن رِباطةِ الجأْشِ، وليس في النَّهي حَطُّ لمَرتبةِ مُوسى عليه السَّلامُ عن مَراتبِ غيرِه مِن المُرسَلينَ، وإنَّما هو جارٍ على طريقةِ: مِثلُك لا يَبخَلُ (۱).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُخُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَفَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَدْخِلُ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ عَطْفٌ على قولِه تعالى: ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [النمل: ١٠]، وما بيْنَهما اعتراضٌ، بعْدَ أَنْ أَراهَ آية انقلابِ العصا ثُعبانًا أَراهُ آية أُخرى؛ لِيَطمئِنَ قلْبُه بالتَّأْبِيدِ(٢).

- قِيل: في الكلامِ حَذْفٌ، تقديرُه: وأدخِلْ يدَكَ في جَيبِك تَدخُلْ، وأخرِجُها تَخرُجُها تَخرُجُها تَخرُجُها تَخرُجُ، فحُذِفَ مِن الأوَّلِ ما أُثبِتَ مُقابِلُه في الثَّاني، ومِن الثَّاني ما أُثبِتَ مُقابِلُه في الثَّاني، ومِن التَّاني ما أُثبِتَ مُقابِلُه في الأوَّلِ (٣). وعلى هذا فيكونُ مِن الاحتباكِ.

- قولُه: ﴿ فِي تِسْعِ اَيَنْتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ كَلامٌ مُستأَنَفٌ، وحرْفُ الجرِّ فيه يَتعلَّقُ بمَحذوف، والمعنى: اذهَبْ في تِسعِ آياتٍ إلى فِرعونَ. ويجوزُ أَنْ يكونَ المعنى: وأَلْقِ عصاكَ، وأدخِلْ يدَكَ في تِسعِ آياتٍ؛ فعلى هذا هو حالٌ مِن المفعول، وهو ﴿ يَدَكَ ﴾، أي: أدخِلْ يدَكَ في جَيبِك تَحرُجْ بيضاءَ مُسفِرةً في تِسع آياتٍ، مَعدودةً في جُملَتِهنَ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٨/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥١)، ((تفسير البيضاوي)) (١٥٦/٤)، ((حاشية =



- قوله: ﴿ فِي تِسْع اَيَنَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴾ أي: آياتٍ مَسوقة إلى فِرْعَوْنَ ﴾ صِفةٌ لـ ﴿ اَيَنتٍ ﴾ أي: آياتٍ مَسوقة إلى فِرْعونَ، وفي هذا إيذانٌ بكلام مَحذوف إيجازًا؛ وهو أمْرُ اللهِ مُوسى بأنْ يَذَهَبَ إلى فرعونَ كما بُيِّنَ في سُورةِ (الشُّعراءِ)(١).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيثُ قال هنا بلفْظ: ﴿إِنَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴿ وَفِي (القَصِصِ) بلفظ: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِ ﴿ وَمَكِائِهِ ﴾ والقصص: ٣٦]؛ لأنَّ (الملأ) أشرافُ القوم، وكانوا في هذه السُّورة موصوفينَ بما وصَفهم الله به مِن قولِه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُّ وَكَانُوا فِي هذه السُّورة موصوفينَ \* وَجَحَدُواْ بِهَا ﴾ الآية [النمل: ١٥، ١٥]، فَلَمْ يُسَمِّهم مَلاً، بل سمَّاهم قَومًا، وفي (القصصِ) لم يكونوا موصوفينَ بتلكَ الصِّفاتِ فسمَّاهم مَلاً، وعقبه: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لِكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرِفِ ﴾ [القصص: ٣٨]؛ فناسَبَ ذِكْرُ القَومِ هنا، وذِكْرُ المَلاً هناك (١٠).

- قولُه: ﴿إِنَّهُمْ كَافُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ تَعليلٌ للإرسالِ، أي: خارجينَ عن الحُدودِ في الكُفْرِ والعُدوانِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> الطيبي على الكشاف)) ((١١/ ٤٧١)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٩٢)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٥).



بِساطِ القِصَّةِ؛ لِيُنتقَلَ منها إلى قِصَّةِ داودَ، ثمَّ قِصَّةِ سُليمانَ عليهما السَّلامُ المبسوطةِ في هذه السُّورةِ(١).

- وفي قوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ قُوبِلَ وَصْفُ المُبصِرةِ والمُبينِ؛ فكما وَصَفَ ﴿ ءَايَنُنَا ﴾ بقوله: ﴿ مُبْصِرَةً ﴾، قُوبِلَ وَصْفُ المُبصِرةِ والمُبينِ؛ للتَّطابُقِ بيْنِ اللَّفظينِ. ويَجوزُ أَنْ يُعتبَرَ معنى التَّضادِّ مِن كونِهما وَصْفينِ للمُتضادَّينِ: الآياتِ والسِّحرِ؛ فيُفِيدُ بُلوغَ كلِّ مِن الحقِّ والباطل غايته (٢).

٧- قولُه تعالَى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتْهَا آنَفُسُهُمۡ ظُلۡمًا وَعُلُوّاً فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴾ في هذا تَمثيلٌ لكُفَّارِ قُريشٍ؛ إذ كانوا مُفسدينَ مُستعلِينَ، وتَحذيرٌ لهم أنْ يَحُلَّ بهم مِثلُ ما حَلَّ بمَن كان قبْلَهم (٣).

- قولُه: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَنْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ فائدة ذِكْرِ الأنفُسِ: أنَّهم جَحدوها بألسِنَتِهم، واستَيْقَنوها في قُلوبهم وضَمائرهم (١٠).

- والسِّينُ والتَّاءُ في قولِه: ﴿ وَٱسْتَنْفَنَتْهَا ﴾؛ للمُبالَغةِ (٥)، والاستيقانُ أبلَغُ مِن الإيقان (١٠).

- ويَحسُنُ أَنْ تكونَ جُملةُ ﴿ وَٱسۡتَيۡقَنَتْهَآ ﴾ حاليَّةً؛ فقولُه: ﴿ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ نَشْرٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٢، ٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٢).



على تَرتيبِ اللَّفِّ (١)؛ فالظُّلمُ في الجَحدِ بها، والعُلوُّ في كَونِهم مُوقِنين بها (٢).

- وجُعِل ما هو مَعلومٌ مِن حالِهم فيما لَحِقَ بهم مِن العَذابِ بمَنزلة الشَّيءِ المُشاهَدِ للسَّامِعينَ، فأمَر بالنَّظرِ إليه بقولِه: ﴿ فَٱنظٰ رَكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الشَّيءِ المُشاهَدِ للسَّامِعينَ، فأمَر بالنَّظرِ إليه بقولِه: ﴿ فَٱنظٰ رَكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ اللهُ المُعَيِّنِ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ الخِطابُ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ في ذلك تَعريضًا عليه وسلَّمَ؛ تسليةً له بما حلَّ بالمُكذِّبينَ بالرُّسلِ قبْلَه؛ لأنَّ في ذلك تَعريضًا بتَهديدِ المشركينَ بمِثْلِ تلك العاقبةِ. و ﴿ كَيْفَ ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ مُجرَّدًا عن معنى الاستِفهام منصوبًا على المفعوليَّةِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ استِفهامًا مُعلقًا فعلَ النَّظرِ عن العَملِ، والاستِفهامُ حينئذٍ للتَّعجُّبِ (٣).

- قولُه: ﴿ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي: ما آلَ إليه فِرعونُ وقومُه

<sup>(</sup>۱) اللَّف والنَّشْر: هو ذِكرُ شيئينِ أو أشياءَ، إمَّا تفصيلًا -بالنَّصِّ على كلِّ واحد -، أو إجمالًا، بأن يُؤتَى بلفظ يشتملُ على متعدِّد، ثم يذكرُ أشياءَ على عدَد ذلك، كلُّ واحد يرجعُ إلى واحد مِن المتقدِّم، ويُفوَّضُ إلى عقلِ السَّامعِ ردُّ كلِّ واحد إلى ما يَليقُ به. فاللَّفُّ يُشارُ به إلى المتعدِّد اللّذي يتعلَّقُ كلُّ واحد منه بواحد مِن السَّابقِ يُؤتَى به أوَّلاً، والنَّشرُ يُشارُ به إلى المتعدِّد اللَّاحق الذي يتعلَّقُ كلُّ واحد منه بواحد مِن السَّابقِ دونَ تعيينِ. مثل قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلُ اللَّجَنَةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ [البقرة: البقرة: النَّصارى، وهذا لفَّ ونَشر إجماليُّ. واللَّفُّ المُفصَّلُ يأتي النَّشرُ اللَّحقُ له على وجهين؛ الوجه الأوَّل: أنْ يأتي النَّشرُ على وَفْق ترتيبِ اللَّف، ويُسمَّى (اللَّفَ والنشرَ غيرَ المُرتَّبِ»، وقد يُعبَّرُ عنه بـ (اللَّف يأتي النَّشر المُشَوَّش)، أو (المعكوس). يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٠٤)، ((البيان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٢٠٠)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





مِن الإغراقِ على الوَجْهِ الهائلِ الَّذي هو عِبرةٌ للعالَمينَ؛ وإنَّما لم يُذكَرْ تَنبيهًا على أنَّه عُرضةٌ لكلِّ ناظرٍ، مَشهورٌ فيما بيْنَ كلِّ بادٍ وحاضرٍ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٥).



#### الآيات (١٥ - ١٩)

﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلّهِ ٱلّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَيْ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ دَاوُردَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُردَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّامُ وَالْطَيْرِ وَالْطِيْرِ فَهُمْ يُوزعُونَ الله لَمُ الْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزعُونَ الله كَمْ حَتَى إِذَا أَنْقُلُ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ صَلَيْحَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُو لَا يَشَعُونَ الله فَلَكُمْ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُو لَا يَشَعُرُونَ الله فَلَكُمْ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُمُ يَعْمَتَكَ ٱلْتَعْمُتَ عَلَى وَكِلَ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى لَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ وَاللهُ لَيْمَتَكَ عَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى لَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ وَاللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى وَلِدَى وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا وَلَاكُ عَلَى وَلِلْكَ وَلَوْنَ اللْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الْعَمَلُ مَا مُنَا اللّهُ هُلَا وَلَاكُونَ اللّهُ الْعَمْلُ صَالِحًا تَرْضَى لَهُ وَلَا وَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى وَلِلْهُ وَلَوْلَ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ فَاللّهُ الْعَلَى وَلِلْهُ وَلَا الْعَلَاقِي اللّهُ الْعَلَى وَلِلْهُ وَلِلْتَمْ وَاللّهُ اللّهُ اللْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ لَا اللّهُ الْمُ الْعَلَى اللّهُ الْمُلْعِلَى اللّهُ الْمُؤْمِولُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللَهُ الللللّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾: أي: نُطْقَه، وكلامَه، فجعَله كمَنطقِ الرَّجُلِ إِذْ فُهِم، والنُّطقُ هو النُّطقُ هو الأصواتُ المُقَطَّعةُ التي يُظهِرُها اللِّسانُ، وتَعِيها الآذانُ، وتُعرَفُ بها المعاني، وأصلُ (نطق) هنا: كلامٌ أو ما أشْبَهَه (١).

﴿ يُوزَعُونَ ﴾: أي: يُدفَعونَ، ويُحبَسُ أَوَّلُهم على آخِرِهم، وأصلُ (الوَزْع): الكفُّ والمنعُ (٢).

﴿ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ ﴾: أي: لا يَقتُلَنَّكم ولا يكسِرَنَّكم، مِن الحَطم: وهو كَسرُ الشَّيءِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۲۸۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٤٠)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (٦/ ١٨٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۲۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٠٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٢).



﴿ أَوْزِعْنِي ﴾: أي: ألهِ مْني، و(الإيزاع): الإغراءُ بالشَّيءِ، يُقالُ: أوزَعْتُه بكذا، أي: أغرَيْتُه به، و: فلانٌ مُوزَعٌ بكذا، ومُولَعٌ به، بمعنًى واحدِ(١).

### المعنى الإجماليِّ:

يقولُ الله تعالى مبيِّنًا جانبًا ممَّا أنعَم به على نَبيَّنِ مِن أنبيائه، وهما داودُ وسُلَيمانُ عليهما السَّلامُ: ولقد آتَيْنا داودَ وسُلَيمانَ ابنَه عِلمًا، وقالا: الحَمدُ لله الذي فضَّلَنا على كثير مِن عبادِه المؤمنينَ، ووَرِثَ سُلَيمانُ أباه داودَ في النُّبوَّةِ والعلم والملك، وقال لبني إسرائيلَ: يا أيُّها النَّاسُ، عَلَّمَنا اللهُ كلامَ الطُّيورِ، وأعطانا مِن كُلِّ النَّعَم، إنَّ هذا لَهُوَ الفَضلُ الظَّاهِرُ الواضِحُ.

ثمَّ يَذَكُرُ اللهُ تعالى مظاهرَ ملكِ سليمانَ، فيقولُ: وجُمِعَ لسُليمانَ عساكِرُه مِنَ الجِنِّ والإنسِ والطُّيورِ، فهم يُنظَّمونَ في مَسيرِهم، فيُرَدُّ أُوَّلُهم على آخِرِهم؛ ليَبقُوا مُجتَمِعينَ مُرتَّبينَ، حتى إذا مرَّ سُليمانُ وجُنودُه بوادِي النَّملِ، قالت نملةُ منهم لَمَّا رأتِ الجَيشَ: يا أَيُّها النَّملُ ادخُلوا بيوتكم مُسرِعينَ؛ لا يَهشِمنَّكم سُليمانُ وجَيشُه وهم لا يَشعُرونَ بذلك. فتبسَّم سُليمانُ ضاحِكًا مِن كَلامِ النَّملةِ، وقال: ربِّ ألهِمْني شُكرَ نِعمَتِك الَّتي أنعَمْتَ بها عليَّ وعلى والدَيَّ، وأَنْ أعمَلَ عَملًا صالِحًا مَرْضيًّا، وأدخِلْني برَحمتِك في عبادِك الصَّالحينَ في جَنَّتِك.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٧٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٠٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٨)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٠٩).



#### مناسبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا تمَّ بقصَّةِ موسى عليه السلامُ الدَّليلُ على حِكمتِه تعالى، توقَّعَ السَّامعُ الدَّلالةَ على علمه سبحانه (١).

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُودَ وَشُلَيْمَنَ عِلْمًا ﴾.

أي: ولقد أعطَيْنا داودَ وابنَه سُلَيمانَ عِلمًا(٢).

﴿ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وقال داودُ وسُلَيمانُ: الحَمدُ لله الَّذي فضَّلَنا على كثيرٍ مِن عِبادِه المُؤمِنينَ، بِما اختَصَّنا به (٣).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۲)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۹۹۵)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۲۰۲).

قيل: المرادُ: عِلمُ كَلامِ الطَّيرِ والدَّوابِّ، وغيرِ ذلك ممَّا خصَّهما اللهُ بعِلمِه. وممَّن ذهب إلى ذلك: ابنُ جرير، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/۱۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/۱۲).

قال ابنُ الجوزي: (قال المفسِّرون: عِلْمًا بالقَضاءِ، وبكلامِ الطَّيرِ والدوابِّ، وتسبيحِ الجبالِ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٥٥).

ممَّن قال: المرادُ: العِلمُ بالقضاءِ، وبكلامِ الطَّيرِ والدَّوابِّ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسَّمَرْقَنْديُّ، والسَّمَعانيُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٩٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٧٥)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٨١).

ومِن المفسِّرينَ مَن زاد إلى ما سبق: تسبيحَ الجبالِ؛ منهم: البَغَويُّ، وابنُ عادل، والعُلَيْمي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٩٢)، ((تفسير ابن عادل)) (١٢٢/١٥)، ((تفسير العليمي)) (١٨/٥).

وقال ابنُ عثيمين: (العِلمُ الَّذي مَنَّ اللهُ به على داودَ وسُلَيْمانَ وأثنى عليهما به هو عِلمُ الشَّريعةِ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٠٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٤)، ((الهداية)) لمكي (٨/ ٥٣٨١)، ((البسيط)) =



﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِدٍ وَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ كُلُّ منهما عليهما السَّلامُ قد أُوتيَ ما ذُكِرَ، أشار إلى فضْلِ سُلَيمانَ عليه السَّلامُ بأنَّه جَمَع إلى ما آتاه ما كان مُنحَ به أبوه، فقال(١):

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدَ ﴾.

أي: ووَرِثَ سُلَيمانُ أباه داودَ في النُّبوَّةِ والعِلم ومُلكِ بني إسرائيل (٢).

= للواحدي (١٧/ ١٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢).

قال ابن جرير: (يقول جَلَّ ثناؤه: وقال داودُ وسُليمانُ: الحمدُ لله الذي فضَّلَنا بما خَصَّنا به مِن العِلمِ الذي آتاناه دونَ سائرِ خَلقِه مِن بني آدمَ في زمانِنا هذا، على كثيرٍ مِن عبادِه المؤمنينَ به في دَهرنا هذا). ((تفسير ابن جرير)) (٢٤/١٨).

وقال الواحدي: (﴿ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا ﴾ أي: بالنَّبَوَّةِ والكتابِ، وإلانةِ الحديدِ، وتسخيرِ الشَّياطينِ والجِنِّ والإنسِ، والمُلكِ الذي أعطاهما اللهُ وفضَّلهما به). ((البسيط)) (١٧/ ١٨٠). ويُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٣٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٤٩).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۶)، ((البسيط)) للواحدي (۱۸/ ۱۸۰، ۱۸۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۸/ ۱۵۹)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۹۹)، ((تفسير الشوكاني)) (۱٤٩/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲).

مِنَ المفسِّرينَ مَن قصَرَ الوِراثةَ على العِلمِ والمُلكِ، ومنهم: مقاتلُ بن سليمان، وابن جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٩٩)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٤/ ٢٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٣٨١).

قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذِكرُه: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنَ ﴾ أباه داودَ العِلمَ الذي كان اللهُ آتاهُ في حياتِه، والمُلكَ الذي كان خَصَّه به على سائرِ قومِه، فجعَلَه له بعدَ أبيه داود دُونَ سائرِ ولَدِ أبيه). ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٤).



## ﴿ وَقَالَ يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾.

أي: وقال سُلَيمانُ لِبَني إسرائيلَ مُتحَدِّثًا بنِعمةِ الله عليه: يا أَيُّها النَّاسُ، علَّمَنا اللهُ كلامَ الطُّيورِ، وفهَّمَنا معانيَ أصواتِها(١)!

= ومنهم مَن زاد النُّبُوَّةَ إلى العِلمِ والمُلكِ، ومنهم: الثعلبيُّ، والبَغَويُّ، وابن الجوزي، والخازن، وابن جُزَي، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٩٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٩٢)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٥٥)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٩٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣٩).

ومِن المفسِّرينَ مَن قصَر الوراثةَ على النُّبوَّةِ والمُلكِ، ومنهم: الزمخشريُّ، وابن عطية، والنسفي، وابن كثير، والعليمي، والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٥٣)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٢)، ((البداية والنهاية)) لابن كثير (٢/ ٣٢٣)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٨٨)، ((تفسير الألوسي)) (١٦٦ /١٠٠).

قال ابن كثير: (وقولُه: ﴿ وَوَرِثَ سُلِيَمَنُ دَاوُردَ ﴾ أي: في المُلْكِ والنُّبوَّة، وليس المرادُ وراثةَ المالِ؛ إذ لو كان كذلك لم يُخَصَّ سُلَيمانُ وحْدَه مِن بينِ سائرِ أولادِ داودَ، فإنَّه قد كان لداودَ مئةُ امرأة. ولكِنَّ المرادَ بذلك لم يُخَصَّ سُلَيمانُ والنُّبوَّةِ؛ فإنَّ الأنبياءَ لا تُورَثُ أموالُهم، كما أخبَر بذلك رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٢).

وقال ابن القيِّم: (وأمَّا قولُه تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَن ُ دَاوُدَ ﴾ فهو ميراثُ العِلمِ والنُّبُوَّةِ لا غيرُ، وهذا باتِّفاقِ أهلِ العِلمِ مِن المفسِّرينَ وغيرِهم). ((مفتاح دار السعادة)) (١/ ٢٧). ويُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٩٦)، ((تفسير السوكاني)) (ع/ ٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۸/ ۱۸۲)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٨٣)، ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ١٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢). ذهب مقاتِلُ بنُ سُليمان، وابنُ العربي، وابنُ كثير، وابنُ عاشور: إلى أنَّ سُليمان كان يعلَمُ منطِقَ الطُّيورِ والحيواناتِ كلِّها. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سُليمان)) (٣/ ٢٩٩)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٨٥٥، ٢٨٥٥)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٤٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٨٧).

قال ابن كثير: (﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ يعني: أنَّه عليه السَّلامُ كان يَعرِفُ ما تَتخاطَبُ به الطُّيورُ بِلُغاتِها، ويُعَبِّرُ للنَّاسِ عن مَقاصِدِها وإراداتِها... وكذلك ما عَداها مِن الحَيَواناتِ، وسائرِ صُنوف المخلوقات). ((البداية والنهاية)) (٢/ ٣٢٤).



## ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

أي: وأعطانا اللهُ مِن كُلِّ النِّعَم والخَيراتِ(١).

﴿إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

أي: إنَّ هذا الذي أُوتِيناهُ لهو الفَضلُ الظَّاهِرُ الواضِحُ (١).

= وقال الشوكاني: (قال جماعةٌ مِن المفسِّرينَ: إنَّه عُلِّمَ مَنطِقَ جميع الحيواناتِ، وإنَّما ذُكِرَ الطَّيرُ؛ لأنَّه كان جندًا مِن جُندِه، يسيرُ معه لتظليله مِن الشَّمسِ. وقال قَتادةُ والشَّعْبِيُّ: إنَّما عُلِّمَ مَنطِقَ الطَّيرِ، وكثيرًا ما تخرُجُ لها أجنحةٌ مَنطِقَ الطَّيرِ خاصَّةً، ولا يُعترَضُ ذلك بالنَّملة؛ فإنَّها مِن جملة الطَّيرِ، وكثيرًا ما تخرُجُ لها أجنحةٌ فتَطيرُ). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥٠). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٧)، ((تفسير الرُّلوسي)) (١٩/ ١٥٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲).

قال البقاعي: (﴿ وَأُوتِينَا ﴾ ممَّن له العَظَمةُ بأيسَرِ أمر مِن أمْرِه ﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي: يكملُ به ذلك من أسبابِ المُلكِ والنُّبوَّةِ وغيرهما، وعبَّرَ بأداة الاستغراقِ تعظيمًا للنَّعمةِ، كما يُقالُ لِمن يَكثُرُ ترَدُّدُ الناس إليه: فلانٌ يَقصدُه كُلُّ أحد). ((نظم الدرر)) (١٤٠/١٤).

وقال ابن كثير: (﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي: من كلِّ ما يَحتاجُ الملكُ إليه؛ مِنَ العُدَدِ، والآلاتِ، والجُنودِ، والجُيوشِ، والجُماعاتِ مِنَ الجِنِّ، والإنسِ، والطُّيورِ، والوُحوشِ، والشَّياطينِ السَّارِحاتِ، والعُلومِ، والفُهومِ، والتَّعبيرِ عن ضمائرِ المخلوقاتِ، مِنَ النَّاطِقاتِ والصَّامِتاتِ). ((البداية والنهاية)) (۲/ ۳۲۰).

وقال ابنُ جُزَي: (﴿ وَأُوبِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ عمومٌ معناه الخصوصُ، والمرادُ بهذا اللَّفظِ التَّكثيرُ). ((تفسير ابن جزي)) (ص: ١٣١٥).

وقال ابنُ عثيمين: (اللهُ سبحانه وتعالى أعطى سليمانَ مِن كُلِّ شَيءٍ يَتِمُّ به المُلكُ... إذا قَيَّدْنا فِمِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يتمُّ به المُلكُ؛ ف فرمِن ﴾ لبيان الجنس، وإذا قُلْنا: إنَّ فرمِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ عامُّ لكُلِّ شَيءٍ؛ فإنَّ فرمِن ﴾ تكونُ للتَّبعيض؛ لأنَّهما ما أُعطُوا كُلَّ شَيءٍ، بل بعضَ كُلِّ شَيءٍ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٠٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٢)، ((تفسير السعدي)) = (ص: ٢٠٢).



## ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠٠ ﴾.

### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كان ما سبَقَ مجرَّدَ خبر؛ أتبَعَه ما يُصَدِّقُه، فقال(١):

﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧٠٠٠.

أي: وجُمِعَ لسُلَيمانَ عَساكِرُه الكثيرةُ المتنَوِّعةُ مِن الجِنِّ والإنسِ والطُّيورِ(٢)، فهم يُنظَّمونَ في مَسيرهم، فيُرَدُّ أوَّلُهم على آخِرهم؛ لِيَبقَوا مُجتَمِعين مُرتَّبينَ (٣).

= قال البقاعي: (﴿ إِنَّ هَٰذَا ﴾ أي: الذي أُوتيناه ﴿ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي: البَيِّنُ في نفْسِه لكُلِّ مَن ينظُّرُه، الموضِّحُ لعلُوِّ قَدْرِ صاحِبِه، ووحدانيَّةِ مُفِيضِه ومُؤتِيه). ((نظم الدرر)) (١٤١/١٤). (١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/١٤).

(٢) قال ابن عثيمين: (سكت عن بقيَّةِ الحيواناتِ، فهل هي داخِلةً في جنودِه أو لا؟ قد نقولُ: إنَّها داخِلةٌ مِن بابِ الأَولى، وقد نقولُ: ليست بداخلة. ما وجْهُ قولِنا: مِن بابِ الأَولى؟ وجهُ قولِنا أن نقولَ: إذا كان الطَّيرُ -وهو لا يمكنُ السَّيطرةُ عليه لطيرانه - يُحشَرُ ويُجمَعُ، فغيرُه مِن بابِ أولى، وقد تقولُ: إنَّه ليس بلازم؛ لأنَّه يمكنُ أنَّ سُليمانَ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يستخدِمُ مِن الحيواناتِ سِوى الطَّيرِ، وإذا لم يستخدِمْ سِواها فلا حاجة له في أن يجمعَ الباقي). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١١١).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰، ۲۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸۳/٦)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۷۷)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۱۱۱).

قال ابن كثير: (يُخبِرُ تعالى عن عبدِه ونبيِّه وابنِ نبيِّه سُلَيمانَ بنِ داودَ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، أَنَّه رَكِبَ يومًا في جيشِه جميعِه مِنَ الجنِّ والإنسِ والطَّيرِ؛ فالجنُّ والإنسُ يَسيرون معه، والطَّيرُ سائرةٌ معه تُظِلُّه بأجنحتِها مِنَ الحرِّ وغيرِه، وعلى كلِّ مِن هذه الجُيوشِ الثَّلاثة وَزَعةٌ، أي: نُقباءُ يَرُدُّون أُوَّلَه على آخِرِه، فلا يَتقدَّمُ أحدٌ عن مَوضِعِه الَّذي يسيرُ فيه، ولا يَتأخَّرُ عنه). ((البداية والنهاية)) (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦).

وقال أبو السعود: (﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أي: يُحبَسُ أوائِلُهم على أواخِرِهم، أي: يُوقَفُ سُلَّافُ العَشِمةِ ، = العَسكر حتى يلحَقَهم التَّوالي فيكونوا مجتَمِعينَ لا يتخَلَّفُ منهم أحدٌ؛ وذلك للكثرةِ العظيمةِ ، =



﴿ حَتَىٰ إِذَآ أَتَوَاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ السَّ

﴿ حَتَّىٰ إِذَا ۚ أَتُوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ ﴾.

أي: فساروا حتى إذا مرَّ سُلَيمانُ وجنودُه بوادي النَّملِ (١) قالتْ نملةٌ منهم (٢) محذِّرةً لهم بعْدَ أن رأتِ الجَيشَ (٣): يا أَيُّها النَّملُ ادخُلوا بيوتَكم مُسرعينَ

= ويجوزُ أن يكونَ ذلك لترتيبِ الصُّفوفِ، كما هو المعتادُ في العساكِرِ). ((تفسير أبي السعود)) (٢٧٧).

وقال ابن عاشور: (الوَزْعُ: الكَفُّ عمَّا لا يُرادُ، فشَمِلَ الأمرَ والنَّهيَ، أي: فهم يُؤمَرونَ فيأتَمِرون، ويُنهَون فيَنتَهونَ، فقد سَخَر اللهُ له الرعيَّة كُلَّها). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٠).

(۱) قال ابنُ عاشور: (وادي النَّملِ يجوزُ أن يكونَ مرادًا به الجنسُ؛ لأنَّ للنَّملِ شُقوقًا ومسالِكَ هي بالنِّسبةِ إليها كالأوديةِ للساكنينَ مِن النَّاسِ، ويجوزُ أن يُرادَ به مكانٌ مُشتَهِرٌ بالنَّملِ غَلَب عليه هذا المضافُ، كما سُمِّيَ وادي السِّباعِ: مَوضِعٌ معلومٌ بينَ البصرةِ ومكَّةَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٠/١٩).

وقال ابنُ عثيمينَ: (قَولُه: ﴿عَلَى وَادِ ٱلنَّمَلِ ﴾ ظاهِرُ الكلامِ أَنَّ هذا الواديَ معروفٌ بهذا اللَّقَب، أي: أَنَّه يُسمَّى واديَ النَّملِ، ويحتَمِلُ -لكن خلاف الظاهر - أن يكونَ هذا الوادي واديًا فيه نَملٌ، يعني: يكونُ التَّقديرُ: حتَّى إذا أتَوا على وادٍ فيه نملٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١١٤).

(٢) قال ابن عاشور: (...كلمة نملةٍ لا تدُلُّ إلا على فردٍ واحدٍ مِن هذا النَّوعِ، دونَ دَلالةٍ على تذكيرٍ ولا تأنيثِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤١/١٩).

وقال الرسعني: (ظاهرُ القرآن يدلُّ على أنَّها كانت أُنثَى). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٤).

يُنظر تفصيلُ الخلافِ في ذلك: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٨٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٥٨٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥١)، ((تفسير الألوسي)) (١٧٢ /١٠).

(٣) قال ابنُ العربي: (لا خِلافَ عند العُلَماءِ في أنَّ الحيواناتِ كُلَّها لها أفهامٌ وعُقولٌ). ((أحكام القرآن)) (٣/ ٤٧٢).



مُحتَرزينَ (١).

﴿ لَا يَعْطِمَنَّا كُمُّ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

أي: لا يَكسِرَنَّكم ويَهشِمَنَّكم سُلَيمانُ وجَيشُه حينَ يمُرُّونَ بِواديكم، وهم لا يَشعُرونَ بذلك التَّحطيم ولا يَقصِدونَه (٢).

﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيّ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى عَبَادِكَ ٱلصَّيَلِحِينَ اللهِ ﴾.

﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا ﴾.

أي: فتبسَّم سُلَيمانُ ضاحِكًا (٣)؛ .....

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۷)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۱/ ٢٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) ((۱۸۳/۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۱٤۲)، ((الفواتح الإلهية)) لعلوان (۲/ ۵۹، ۵۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲).

قال السعدي: (فنصحَتْ هذه النَّملةُ وأسمَعَت النَّملَ؛ إمَّا بنفسها، ويكونُ الله قد أعطى النَّملَ أسماعًا خارِقةً للعادة؛ لأنَّ التَّنبيهَ للنَّملِ الذي قد ملأ الواديَ بصَوتِ نملة واحدة: مِن أعجَبِ العجائب. وإمَّا بأَنَّها أخبَرت مَن حوْلَها مِن النَّملِ ثمَّ سرى الخبَرُ مِن بَعضِهنَّ لَبعض، حتى بلَغ الجميع، وأُمرَتْهنَّ بالحَذَر، والطَّريق في ذلك وهو دخولُ مَساكِنهنَّ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٧٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ۱٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٣).
- (٣) قيل: المرادُ: أنَّه شرَع في الضَّحِك آخِذًا فيه، ولكِنْ لم يبلُغْ حَدَّ القهقهةِ وكَمالِ الضَّحِكِ. وممَّن قال بذلك: الزمخشري، والرازي، والنيسابوري. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٦)، ((تفسير الزازي)) (٥/ ٢٠٠).

وقيل: كان أوَّلُه التبسُّمَ، وآخرُه الضَّحِكَ، وممَّن اختاره: الكرماني، وجلال الدين المحلي، وابن عجيبة. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (٦/ ٨٤٦)، ((تفسير البلالين)) (ص: ٩٦١)، ((تفسير ابن عجيبة)) (٤/ ١٨٦)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٨٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٢٤).



## تعجُّبًا وسُرورًا مِن كَلام النَّملةِ (١).

= وقيل: المرادُ: بيانُ أنَّه تبسَّمَ تبسَّمَ الضاحِكِ، وليس تبسُّمَ المُغضَب، فأكَّد هذا المعنى وحقَّقه بقَولِه: ﴿ ضَاحِكًا مِن فَوْلِهَ الله عَلَى وممَّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (١٤٤/١٤). قال ابن عثيمين: (ويحتملُ أن يكونَ معنى قولِه: ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا ﴾ أنَّه ضَحِك مُتبسِّمًا، يعني قال ابن عثيمين له صوتٌ ولكنَّه تبسَّم تبسُّمًا، والله أعلم. وعلى هذا التَّقديرِ تكونُ ﴿ ضَاحِكًا ﴾ حالًا مبينةً للنَّوعِ، يعني أنَّ ضَحِكَه كان تبسُّمًا). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٢٤). وممَّن اختار هذا المعنى: الزجاجُ، والسمعاني، والبغوي، والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/١١)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٨٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٩٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥).

قال السعدي: (وهذا حالُ الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلامُ؛ الأدبُ الكامِلُ، والتعَجُّبُ في موضِعِه، وألَّا يَبلُغَ بهم الضَّحِكُ إلَّا إلى التبشّم، كما كان الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ جُلُّ ضَحِكِه التبَسُّم؛ فإنَّ القهقهةَ تدُلُّ على خِفَّةِ العَقلِ وسُوءِ الأدبِ، وعَدَمَ التبسُّم والعَجَبِ ممَّا يُتعجَّبُ منه: يدُلُّ على شَراسةِ الخُلُقِ والجبروتِ. والرُّسلُ مُنزَّهونَ عن ذلك). ((تفسير يُتعجَّبُ منه: يدُلُّ على شَراسةِ الخُلُقِ والجبروتِ. والرُّسلُ مُنزَّهونَ عن ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٣). ويُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ١٧٥)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٧٥)، ((مدارج السالكين))

قال ابنُ حجر في بيانِ الفرقِ بينَ التبسم والضحكِ والقهقهةِ: (قال أهلُ اللَّغةِ: التبسُّمُ مبادئُ الضَّحِكِ، والنَّحِكِ، والنَّحِكُ، والنَّرور، فإنْ كان بصَوتٍ وكان بحيثُ يُسمَعُ مِن بُعدِ فهو القَهْقَهُ، وإلَّا فهو الضَّحِكُ، وإنْ كان بلا صَوتٍ فهو التبسُّمُ). ((فتح الباري)) (۱۰/ ۲۰۶). ويُنظر: ((فقه اللغة وسر العربية)) للثعالبي (ص: ۸۹).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/۱۸)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٧٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٥٤)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٣). قال ابنُ عطية: (وكان تبسُّمُه سُرورًا، واختُلِفَ بِمَ كان؛ فقالت فرقةٌ: بنعمة الله في إسماعِه وإفهامِه ونحو ذلك، وقالت فرقةٌ: بثناءِ النَّملةِ عليه وعلى جنودِه في أن نَفَت عنهم تعمُّدَ القبيحِ مِن الفِعلِ، فجعلَتِ الحَطْمَ وهم لا يَشعُرونَ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٥٤).

وقال البيضاوي: (تبسَّم ضاحِكًا مِن قَولها؛ تعجُّبًا مِن حَذَرِها وتحذيرِها، واهتدائها إلى مصالحها، وسرورًا بما خصَّه الله تعالى به مِن إدراكِ هَمسِها، وفَهْم غَرَضِها). ((تفسير البيضاوي)) (١٥٧/٤). وقال السعدي: (﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَولِهَا ﴾ إعجابًا منه بفصاحتِها ونصحِها وحُسنِ تعبيرِها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٣).





## ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعِلَى وَلِدَتَ ﴾.

أي: وقال سُلَيمانُ: ربِّ ألهِمْني ووفِّقْني إلى شُكرِ نِعمتِك علَيَّ وعلى والدَيَّ، بحيثُ أكونُ مُلازِمًا لشُكرِ نِعَمِك الدينيَّةِ والدُّنيويَّةِ علينا(١).

﴿ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَنَّهُ ﴾.

#### مناسبتُها لما قبلَها:

لَمَّا عُلِمَ مِن كلامِه أَنَّ الشَّاكرَ هو المُستغرِقُ في الثَّناءِ على المُنعِم بما يجبُ عليه مِن العَمَلِ بحَسَبِ ما يَقدِرُ عليه، وكان ذلك العَمَلُ ممَّا يجوزُ أَنْ يكونَ زُيِّنَ لذلك العبدِ كونُه حَسَنًا، وهو ليس كذلك – قال عليه السَّلامُ مشيرًا إلى هذا المعنى (٢):

﴿ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ ﴾.

أي: وأن أعمَلَ في بقيَّةٍ عُمري عَمَلًا خالِصًا لك، مُتَّبِعًا فيه شَرْعَك، مُوافِقًا لمَرضاتك (٣).

<sup>=</sup> وقال ابنُ عاشور: (إنما تعجَّب مِن أَنَّها عرَفت اسمَه، وأَنَّها قالت: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾، فوسَمَتْهُ وجندَه بالصَّلاحِ والرَّأفةِ، وأنَّهم لا يَقتلون ما فيه رُوحٌ لغيرِ مصلحةٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٣/١٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸۳/۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/١٨)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٨٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤٨/١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ١٣١ – ١٣٣).



## ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

أي: وأدخِلْني في الآخرة برَحمتِك -لا بعَمَلي- في جملة عِبادِك الصَّالحينَ في جَنَّتِك (١).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَافَا لَا الْحَمْدُ لِلّهِ اللَّذِى فَضَّلْنَا عَلَى فَرَ العِلْمِ وإِنَافَةِ مَحَلَّه، وتقَدُّم حمَلَتِه وأهله، وأنَّ نِعمة العِلْمِ مِن أَجَلِّ النِّعَمِ، وأَجزَلِ القِسَمِ، وأنَّ مَن أُوتِيه فقد أُوتِي وأهله، وأنَّ مَن أُوتِيه فقد أُوتِي فَضلًا على كثيرٍ مِن عبادِ الله، كما قال تعالى: ﴿ يَرْفَع اللهُ الّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ وَضَلًا على كثيرٍ مِن عبادِ الله، كما قال تعالى: ﴿ يَرْفَع اللهُ الّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ الْمُلْكِ العظيمِ أُوتُواْ الْعِلْمِ، وقُدِّمَتِ النِّعمةُ به على سائرِ النِّعَم؛ تنويها بشأنِ العلم، وتنبيها على بذكرِ العلم، وقُدِّمَتِ النِّعمةُ به على سائرِ النِّعَم؛ تنويها بشأنِ العلم، وتنبيها على أنَّه هو الأصلُ الذي تنبني عليه سعادةُ الدُّنيا والأخرى، وأنه هو الأساسُ لكلِّ أَنَّه هو الأساسُ لكلِّ أَنْ مَن أمورِ الدِّينِ والدُّنيا، وأنَّ الممالكَ إنّما تنبني عليه وتُشادُ، وأنَّ المُلْكَ إنما أَمْرِ مِن أمورِ الدِّينِ والدُّنيا، وأنَّ الممالكَ إنّما تنبني عليه وتُشادُ، وأنَّ كلَّ ما لم يُبْنَ عليه فهو على شفَا جُرُف هارٍ، وأنَّه هو سياجُ المملكةِ ودِرْعُها، وهو سلاحُها الحقيقيُّ، وبه دفاعُها؛ وأنَّ كلَّ مملكةٍ لم تُحْمَ المملكةِ ودِرْعُها، وهو سلاحُها الحقيقيُّ، وبه دفاعُها؛ وأنَّ كلَّ مملكةٍ لم تُحْمَ به فهي عرضةٌ للانقراض والانقضاض (٣).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا ﴾ إلى قَولِه: ﴿ وَأُوتِينَا مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٧/ ٥٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٠ ١٨٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤٨/ ١٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٣). قيل: المرادُ بقولِه: ﴿عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾، أي: الأنبياء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٩)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٤).



كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يَذْكُرُ اللهُ تعالى لنا في شأنِ هذا النَّبِيِّ الكريمِ ما أعطاه مِن علم، وما مَكَّنَه منه مِن عظيمِ الأشياء؛ ترغيبًا لنا في طَلَبِ العلم، والسَّعي في تحصيلِ كلِّ ما بنا حاجةٌ إليه مِن أمورِ الدُّنيا، وتشويقًا لنا إلى ما في هذا الكونِ مِن عوالمِ الجمادِ، وعوالم الأحياء، وبعثًا لِهِمَمنا على التحلِّي بأسبابِ العظمة مِن العلمِ والقوَّة، وحثًا لنا على تشييدِ الملكِ العظيمِ الفخم على سَننِ مُلكِ النُّبوَّة، فقد كان سليمانُ عليه السلام نبيًّا، وما كان ملْكُه ذلك إلَّا بإذنِ اللهِ ورضاه، فهو -فيما فكن سليمانُ عليه السلام نبيًّا، وما كان ملْكُه ذلك إلَّا بإذنِ اللهِ ورضاه، فهو الصلاة فكره اللهُ مِن أمْرِه - قدوةٌ، وأيُّ قدوةٍ! مثلُ سائرِ الأنبياءِ والمرسلينَ عليهم الصلاة والسلامُ أجمعينَ (۱).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُد وَسُلَيْمَن عِلْمَا وَقَالا ٱلْحَمَدُ لِلّهِ ٱلّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في الآية التَّذكيرُ بالتَّواضُع، وأن يعتَقِدَ العالِمُ أنَّه وإنْ فُضِّلَ على على عثيرٍ فقد فُضِّلَ عليه مِثلُهم (٢)؛ فلا يتكبَّرْ، ولا يفتَخِرْ، ويَشكرُ الله تعالى على ما آتاه مِن فضلِه، وينفعُ به المسلمينَ، كما نَفعه اللهُ تعالى به (٣).

٤- في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلّهِ ٱلّذِى فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنَّ مِن أدبِ مَقامِ الفَرَح بنعمة الله وحمْدِه عليها: ذِكْرَ نعمتِه العامَّةِ عليه وعلى غيرِه، والإشارة إلى مَن فُضِّلُوا عليه؛ فيكبَحُ مِن نفْسِه بتذكيرِ ها بقصورِ ها، ويُرضي الله باعترافِه لذي الفضلِ بفَضْلُه، وحكمة الله وعدْلِه، وبوُقوفِه كواحدٍ ممن أَنْعَمَ عليهم من عبادِه (٤).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٥).



أَنَّ الإنسانَ إذا رأى أنَّه أفضَلُ مِن غيرِه بنِعمةِ اللهِ عليه، فإنَّ هذا لا يُنافي التواضع، ولا يعني أنَّه تَرَفَّعَ وتَكَبَّر! بل إنَّ الإنسانَ لا يمكِنُ أنْ يُدرِكَ نعمةَ اللهِ عليه حتى يعْرِفَ ضِدَّها في غيرِه، فإذا رأى مثلًا إنسانًا مُبْتَلَى في بدنه -واللهُ تعالى قد عافاه-؛ عرَف فضلَ نعمةِ اللهِ، فيقولُ: الحمدُ للهِ الذي عافاني ممَّا ابتكلاهُ به، وفضَّلني عليه، ولا يُعَدُّ هذا مِن بابِ التَّرَفُّعِ والاستِهانةِ بالغيرِ، ولهذا قالا: ﴿ ٱلْحَمدُ لِللهِ الذي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠).

7 - قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إنْ كان قولُهما هذا جَهْرًا - وهو الظَّاهرُ - كان حُجَّةً على أنَّه يجوزُ للعالِمِ أنْ يَذكُرَ مَرتبتَهُ في العلْم لِفَوائدَ شرعيَّةٍ تَرجِعُ إلى أنْ يَحذَرَ النَّاسُ مِن الاغترارِ بمَن ليستْ له أهْلِيَّةٌ مِن أهْلِ الدَّعوى الكاذبة والجَعْجعة الجالِبة، وهذا حُكمٌ يُستنبطُ مِن الآيةِ؛ لأنَّ شرْعَ مَن قبْلَنا شَرعُ لنا، وإنْ قالاهُ في سِرِّهما لم يكُنْ فيه هذه الحُجَّةُ (٢).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تحريضٌ للعالِم أَنْ يحمدَ الله تعالى على ما آتاه مِن فضْله (٣).

٨- في قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مشروعيَّةُ التحَدُّثِ بنعمة اللهِ، لكنْ لا على سبيلِ الافتخارِ والعلوِّ على الغيرِ، فالإنسانُ إذا تحدَّثَ بنعمة اللهِ غيرَ مفتخرٍ بها، فإنَّه لا بأسَ بذلك، بل قد يكونُ هذا مشروعًا؛ لأنه ثناءٌ على اللهِ سبحانه وتعالى بما أنعَمَ به عليه (٤).

٩- لا يُسنِدُ عِبادُ الله الصالحونَ ما يَعمَلونَه إلى أَنفُسِهم، ولكِنَّهم يُسنِدونَه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٤٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٠٤).



إلى اللهِ عزَّ وجلَّ وإلى فَضْلِه؛ ولهذا لَمَّا قالت النَّملةُ حينَ أقبلَ سُلَيمانُ بجُنودِه على وادي النَّملِ، وقد قامت خطيبةً فَصيحةً: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّمْلُ اَدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ على وادي النَّملِ، وقد قامت خطيبةً فَصيحةً: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّمْلُ اَدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ قال سليمانُ عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ قال سليمانُ عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ البَّي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّمَالِحِينَ ﴾ (١).

• ١ - في قولِه تعالى: ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعَطِمَنَكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ ﴾ عِظَةٌ بالغةٌ؛ فإنَّ هذه نملةٌ وَفَتْ لقومِها، وأَدَّتْ نحوَهم واجبَها؛ فكيف بالإنسانِ العاقلِ فيما يجبُ عليه نحو قومه؟! هذه عِظَةٌ بالغةٌ لِمَن لا يَهتمُّ بأمورِ قومِه، ولا يؤدِّي الواجبَ نحوَهم، ولِمَن يرى الخطر داهمًا لقومِه، فيسكتُ ويتعامى! ولمَن يقودُ الخطرَ إليهم، ويَصُبُّه بيدِه عليهم! فما أحْوَجَنا حمعشرَ المسلمينَ - إلى أمثالِ هذه النَّملةِ (٢)!

11- في قولِه تعالى: ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ السَّيَةُ وَهُوْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أَنَّ عاطفة (الجنسيَّة) غريزةٌ طبيعيَّةٌ؛ فهذه النَّملةُ لم تَهتَمَّ بنفسِها فتنجو بمفردها، ولم يُنْسِها هولُ ما رأتْ مِن عظَمة ذلك الجند إنذار بني جنْسِها؛ إذْ كانت تُدرِكُ بفطرتِها أَنْ لا حياة لها بدُونِهم، ولا نجاة لها إذا لم تَنجُ معهم، فأنذرَتْهم في أشدِّ ساعاتِ الخطرِ أبلغَ الإنذار، ولم يُنْسِها الخوفُ على نفْسِها وعلى بني جنْسِها مِن الخطرِ الدَّاهِمِ أَنْ تَذكُرَ عُذْرَ سليمانَ وجُنْده؛ فهذا يُعلِّمُنا أَنْ لا حياة للشخصِ إلَّا بحياة قومِه، ولا نجاة له إلَّا بنجاتِهم؛ وأَنْ لا خيرَ لهم فيه إلَّا إذا شَعَرَ بأَنَّه جزءٌ منهم. ومَظْهَرُ هذا الشُّعور أن يَحرصَ على لا خيرَ لهم فيه إلَّا إذا شَعَرَ بأَنَّه جزءٌ منهم. ومَظْهَرُ هذا الشُّعور أن يَحرصَ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٣).



خيرِهم كما يَحرِصُ على نفْسِه، وألَّا يكونَ اهتمامُه بها دونَ اهتمامِه بهم (١).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَلْبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ أَنَّ نِعَمَ اللهِ على العبدِ تُدخِلُ عليه السُّرورَ بجبِلَّةِ الفِطرةِ. والفرحُ بنعمةِ اللهِ مِنَ الاعترافِ بفَضْله، والإكبارِ لنواله، ومِن أدَبِ العبدِ حينئذٍ أَنْ يَسألَ اللهَ التَّوفيقَ لشُكرِ تلك النِّعمةِ بصرْفِها في الطَّاعةِ، والتَّوفيقَ بشُكرِها بما يقومُ به مِن أعمالِ صالحةٍ في رضا اللهِ، كما فَعَلَ سُليمانُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ (٢).

17 - قُولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِى آَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلَاهَ قَصَّرا وَلِدَتَ ﴾ هذا مِن تمام بِرِّ الوالدَينِ، كأنَّ هذا الولدَ خاف أنْ يكونَ والداه قَصَّرا في شُكْرِ الربِّ عزَّ وجلَّ، فسألَ اللهَ أنْ يُلهِمَه الشُّكرَ على ما أنعمَ به عليه وعليهما؛ ليقومَ بما وَجَبَ عليهما مِن الشُّكرِ إنْ كانا قَصَّرا (٣)، فقولُه: ﴿ وَعَكَ وَلِدَتَ ﴾ تنبيهُ على برِّ الوالدَين في سُؤالِ القيامِ عنهم بما لم يَبلُغاه مِن الشُّكرِ (١٤).

١٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعَنِىٓ أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ دليلٌ على الاعترافِ بنعمةِ اللهِ، وأنَّه ليس مِن الافتخارِ؛ لأنَّ سُليمانَ عليه السلام ذَكَر نعمةَ اللهِ عليه؛ لكنَّه لا يقصدُ بذلك الافتخارَ والعُلوَّ على غيره! وقد قال اللهُ تعالى للرَّسولِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) هذه الفائدةُ للوزيرِ ابنِ هبيرةَ، نقَلها عنه ابنُ الجوزي في ((المقتبس))، كما في: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب الحنبلي (٢/ ١٤٧).

والقاعدةُ: أنَّ النِّعمةَ الحاصلةَ للآباءِ واصلةٌ للأبناءِ؛ ولهذا يمتَنُّ الله عزَّ وجلَّ كثيرًا على بني إسرائيلَ بما أنعَم على آبائِهم، فالشُّكرُ على هذا شكرٌ على إنعامٍ نالَه الأبناءُ وإنْ حصَل لآبائِهم. ويُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: ٣١٦- ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤٥/١٥).



صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحى: ١١]؛ لكنْ لا على سبيل الافتخار والعلوِّ! لأنَّها حينَئذٍ تنقلبُ إلى نقمةٍ (١٠.

١٥ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ ﴾ أنَّ الغاية التي يسيرُ إليها الأنبياءُ ومَن تَبعَهم هي رضا اللهِ؛ لأنَّ المقصودَ مِن عَمل الإنسان الوُّصولُ إلى رِضا اللهِ سبحانه وتعالى، بل إنَّ رضا اللهِ غايةٌ فَوقَ كُلِّ شَيءٍ؛ قال الله سبحانَه وتعالى في امتِداح المؤمنينَ: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ كَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَيَهِكَ سَيَرْ مُهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ \* وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَاٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْذٍّ وَرِضُو نَ كُمِّ مِن كُلَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة: ٧١، ٧٧] يعني: أكبَرُ مِن كُلِّ شَيٍّ، وإذا حلَّ على الإنسانِ رضا الله فهذا غايةُ ما يريدُ (٢)! وشُعورُ العبْدِ برضًا اللهِ عنه هو أعظَمُ لَذَّةٍ رُوحيَّةٍ تَعجزُ عن تَصويرها الألْسُنُ؛ فالغايةُ الَّتي يَسْعي إليها السَّاعونَ ويَعمَلُ لها العاملونَ هي رِضًا اللهِ، فالعملُ الصَّالحُ تَرتضيهِ العُقولُ، وتَستعذِبُه الفِطَرُ، ولكنَّه لا يُفِيدُ صاحبَه إذا لم يَبْغ به مَرضاةَ اللهِ؛ ولهذا قال سُليمانُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ﴿ تَرْضَنُّهُ ﴾ (٣).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال تعالى: ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ﴾ قولُه: ﴿ وَقَالَا ﴾ أفاد أنَّ قولَهما متسَبَّبُ وناشئُ عنِ العلم، لكِنَّه لو قيلَ: (فقالا) -بالفاء - لَمَا أفاد أنَّ غيرَ القولِ تَسَبَّبَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٥).



منهما عنِ العلمِ، فلَمَّا عَطَفَ بالواو دَلَّ على أنَّ هنالك أعمالًا كثيرةً عظيمةً كانت منهما في طاعة اللهِ وشُكرِه نشأتْ عنِ العلم، وعليها عُطِفَ قولُهما هذا(١).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى فَضَلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنّه يجوزُ لِمَن أنعَمَ اللهُ عليه بنعمة، وفَضَّلَه بفضيلة أن يَفرَحَ بتلك النعمة، ويُظهر فَرَحه بها، في مَعرض حَمْدِ اللهِ عليها، مِن حيثُ إنها كرامةٌ مِن الله؛ لا مِن حيثُ إنها مَرْيَةٌ مِن مزاياه فاق بها سِواه! مثلُ فعْلِ هذين النبيينِ الكريمينِ، وكما قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَي أَنْكُ لَكُولًا ﴾ ألله ورحمتِه في أفضل رُتَبِ الفرح (٣).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِللّهِ ٱلَّذِى فَضَلْنَا ﴾ أنَّ الشُّكرَ يكونُ بالقولِ،
 كما هو أيضًا بالفعلِ؛ فيكونُ بالقولِ وبالفعلِ، ويكونُ أيضًا بالعقيدةِ، أي:
 بالاعتقادِ، فالشُّكرُ له ثلاثةُ محلَّاتٍ: القلبِ واللِّسانِ والجَوارح (١٠).

٤ - تواضعُ داودَ وسُلَيمانَ عليهما السَّلامُ، ومعرفتُهما للحقيقة؛ لِقُولِه: ﴿ فَضَّلْنَا عَلَى كِثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، فما ذكرا التَّفضيلَ المطْلَقَ على جمَيعِ المؤمنينَ، بل على كثير مِن عِبادِه المؤمنينَ (٥).

٥- أَنَّ مَن عَلِمَ لغةَ غيرِه فله ميزةٌ على غَيرِه؛ لأنَّه تَمَدَّحَ بقَولِه: ﴿ عُلِمَنَا مَنطِقَ السَّعِ المَا مَنطِقَ السَّعِ اللهِ على العبدِ، الشَّعِ ﴾، إذَن: تَعَلَّمُ اللَّغةِ غيرِ العربيَّةِ هو في الحقيقةِ مِن نعمةِ اللهِ على العبدِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٢، ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعزبن عبد السلام (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٠٣).



لكنْ إنِ استعملَها مكانَ اللَّغةِ العربيَّةِ فإنَّه مُخطِئٌ (۱)، وكان عُمَرُ رضيَ الله عنه يَضرِبُ على ذلك، وإنِ استعملَها لِمصلحة دينيَّةٍ فهذا له أجرٌ في ذلك، كما لو استعملَها في الدَّعوةِ إلى اللهِ، وتفهيم الخلْقِ الذين لا يَفهَمونَ اللَّغةَ العربيَّة؛ فهي وَسيلةٌ. المهمُّ: أنَّه لا شكَّ أنَّ الإنسانَ الذي يَتعلَّمُ لغةَ غيرِه فله ميزةٌ على غيرِه في هذا، ولكنْ كونُه محمودًا أو غيرَ محمودِ يَرجعُ إلى ما يُتوصَّلُ به بهذه اللَّغةِ (۱).

7- في قُولِه تعالى حكايةً عن سليمان عليه السّلامُ: ﴿ عُلِمْنَا مَنِطْقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾، وكذا في قولِه: ﴿ فَمَا ٓ ءَاتَـٰنِ ءَ ٱللّهُ خَيْرٌ مِّمَا ٓ ءَاتَـٰكُم ﴾ [النمل: ٣٦]: ذكرُ الرجُلِ مناقِبَ نفْسِه -إذا كان ذلك لغرض صحيح-، ومثلُه قولُ هودٍ عليه السّلامُ: ﴿ وَأَنَا لَكُو نَاضِحُ أَمِينُ ﴾ [الأعراف: ٢٨]، وقولُ نوح عليه السّلامُ: ﴿ وَأَنصَحُ لَكُمُ وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقولُ يعقوبَ عليه السّلامُ: ﴿ وَأَنصَحُ اللّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقولُ يعقوبَ عليه السّلامُ: ﴿ إِلّهُ أَقُل لَكُ مُ إِنّ أُرِيدُ إِلّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ [هود: ٨٨]، وقولُ يوسف عليه السّلامُ: ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ [هود: ٨٨]، وقولُ يوسف عليه السّلامُ: ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ [يوسف: ٥٥]. وذكرُ سليمانَ عليه السّلامُ مَا آتاه الله وسيلةٌ إلى المهابةِ الموجبةِ لطاعتِه فيما يدعو إليه مِن طاعةِ عليه السلام ما آتاه الله وسيلةٌ إلى المهابةِ الموجبةِ لطاعتِه فيما يدعو إليه مِن طاعةِ الله، وذكرُ الرسل أمانتَهم ونصحهم ترغيبٌ في إجابتهم إلى ما دعوا إليه مِن الله أَنهُ وضحهم ترغيبٌ في إجابتهم إلى ما دعوا إليه (٣٠).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾
 أنَّ سُليمانَ لم يَرِثْ مِن داودَ ما وَرِثَه منه لأنَّه ابنُه، وإنَّما كان ذلك تفضُّلًا مِنَ
 اللهِ ونِعمةً؛ ولهذا لَمَّا دعا سليمانُ الناسَ لم يَذكُرْ لهم أَبُوَّةَ داودَ، وإنَّما ذَكَرَ لهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (١/ ٥٢٠-٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٢٩٣).



ما كان به أهلًا لمقامِه ممَّا خَصَّه اللهُ به مِن علمٍ وقوَّةٍ، ومظاهرِ المُلكِ، ومُعجِزةِ النُّبوَّة (١).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ أنَّ الطيرَ تَنْطِقُ (٢)، وفيه دَلالةٌ على أنَّ البهائمَ لها لغةٌ معروفةٌ فيما بيْنَها مِن جنْسِها (٣).

9- في قولِه تعالى: ﴿ مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ حِكمةُ اللَّغةِ العربيَّةِ الشَّريفة؛ حيثُ سَمَّتْ أصواتَ الحيواناتِ نطقًا، كما سَمَّتْ - في المتعارَفِ- اللَّفظَ الذي يُعَبَّرُ به عمَّا في الضميرِ نطقًا؛ لأنَّ الأصواتَ لغيرِ الإنسانِ تقومُ مقامَ الألفاظِ للإنسان، فهي طريقُ تفاهمِها، وطريقُ فَهْم ما يمكِنُ للإنسانِ فَهْمُه عنها، فللَّه هذه اللَّغةُ! ما أعمَقَ غَوْرَها، وما أدقَّ تعبيرَها (3)!

• ١- في قَولِه تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَتُمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ جَمْعَ الجنودِ وتدريبَها هو مِن واجباتِ المُلوكِ؛ ليكونَ الجنودُ مُتعَهِّدينَ لأحوالِهم وحاجاتِهم؛ لِيشعروا بما يَنقُصُهم، ويتذَكَّروا ما قد يَنسَونَه عند تشَوُّش الأذهانِ عندَ القِتالِ وعندَ النَّفير (٥).

١١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِشُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, ﴾ جوازُ استِعمالِ السَّاقَةِ في الجُندِ والجيشِ، بأنْ يكونَ لهم سائِقٌ كما أنَّ لهم قائدًا دَليلًا(١٠).

١٢ - نَستفيدُ مِن قولِه تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِشُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٣/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١١٣).



يُوزَعُونَ وَ صورةً تامَّةً لنظام الجُنديَّةِ في مُلكِ سليمانَ؛ فقد كان الجنودُ يُسَرَّحُون مِن الخدمةِ ويُجمَعون عند الحاجةِ، وكانت أعيانُهم معروفةً مضبوطةً، وكانت لهم هيئةٌ تعْرِفُهم وتضْبِطُهم وتجْمَعُهم عند الحاجةِ، وكان لهم ضبَّاطٌ يتولَون تنظيمَهم، وكان النظامُ محكَمًا لضبطِ تلك الكثرة، ومنْعها مِن الاضطرابِ والاختلالِ والفوضى، تَعرِضُ علينا الآيةُ هذه الصُّورة التاريخيَّة والواقعيَّة؛ تعليمًا لنا، وتربيةً على الجُنديَّةِ المضبوطةِ المنظَّمةِ، ولا شكَّ أنَّ الخُلفاءَ الأوَّلينَ قد عَملوا على ذلك في تنظيم جيوشهم، إنَّ مثلَ هذه الآية كان له الأثرُ البليغُ السَّريعُ في نفوسِ العربِ لَمَّا أَسلَموا؛ فشرعانَ ما تحوَّلوا إلى جنود مُنظَّمة ممَّا لم يكُنْ معروفًا عندَهم في الجاهليَّةِ، وبَقِيَتِ الآيةُ حلى الدَّهرِ مُذَكِّرةً لنا بأنَّ النَظامَ أساسُ كلِّ مجتمع واجتماع، وأنَّ القوَّة والكثرة وحُدَهما لا تُغْنيانِ بدونِ نظام، وأنَّ النَظامَ لا بُدَّ له مِن رجالٍ أَكْفَاءٍ يقومون به، ويَحمِلونَ الجُموعَ عليه، وأولئك هم الوازعون (۱).

17 - قولُه تعالى: ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّهم مع كثْرتِهم وتَفاوُتِهم لم يكونوا مُهْمَلينَ ومُبْعَدِينَ كما يكونُ الجيشُ الكثيرُ المُتأذِّي بمَعرَّتِهم، بلْ كانوا مَسُوسِينَ ومَقْموعينَ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٨)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٨٦/٤).



لَا يَشْعُرُونَ ﴾ دَلالةٌ على عِلمِ النَّملِ بأنَّهم لو شَعروا بهم ما آذَوْهم؛ لأنَّهم أَتْباعُ نبيٍّ، فهُم رُحماءُ(١).

0 1 - قال الله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا آَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُولًا يَشْعُرُونَ ﴾ نظير قولِ النَّملة في جُندِ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ: شُلَيمانَ: ﴿ وَهُولًا يَشْعُرُونَ ﴾ قولُ الله تعالى في جُندِ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ﴿ فَهُو لِلهَ يَعْبُرُ عِلْمِ ﴾ [الفتح: ٢٥]؛ التفاتًا إلى أنَّهم لا يقصدونَ هَدرَ مُؤمنٍ. إلَّا أنَّ المُثنِيَ على جُندِ سُلَيمانَ هي النَّملةُ بإذنِ الله تعالى، والمُثنِي على جُندِ سُلَيمانَ هي النَّملةُ بإذنِ الله تعالى، والمُثنِي على جُندِ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ هو اللهُ عزَّ وجَلَّ بنَفْسِه؛ لِمَا لجنودِ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ هو اللهُ عزَّ وجَلَّ بنَفْسِه؛ لِمَا لمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنَ الفَضلِ على جُندِ غيرِه مِن الأنبياء، كما لمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ فضلٌ على جميعِ النبيِّينَ صَلَّى الله عليهم وسلَّم أجمعينَ (٢٠).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَادِ ٱلنَّمْلِ ﴾ إضافةُ المكانِ إلى سكانِه، كما يُقالُ الآنَ في الأحياءِ في البلدِ: هذا حيُّ بني فلانٍ، كما هو معروفٌ مِن قديمِ الزمانِ أنَّ الأحياءَ تُضافُ إلى ساكنيها (٣)، وذلك على أحدِ القولَين في التَّفسير.

١٧ - في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَتْ نَمَلَةٌ ﴾ أنَّ للحشراتِ نطقًا؛ وأنَّ قولَها أيضًا مسموعٌ؛ يَسمَعُه بنو جنسِها؛ لأنَّه لو لم يكونوا يَسمَعونها لم يكن في قَولِها فائدةٌ، فهم يَسمَعون قولَها، وقد يُسْمِعُه اللهُ تبارك وتعالى مَن يشاءُ (٤).

١٨ - قَولُه تعالى: ﴿مَسَاكِنَكُمْ ﴾ هي قُرى النَّملِ التي يَسكُنُها تحتَ وجهِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٢٢). ويُنظر أيضًا: ((الحيوان)) للجاحظ (٤/ ٢٦٣، ٢٦٤).



الأرض، المُحكمةُ الوضعِ والتركيبِ والتَّقسيمِ؛ ولذلك قيلَ فيها: (مساكن)، ولم يَقُلْ: (غيران)(١٠).

19 - قولُه تعالى: ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ ﴾ فيه تعيينُ المساكِنِ وهي الملاجئ، وهذا مِثلُ صَفَّاراتِ الإنذارِ عندَ النَّاسِ، فإذا صفرت صفَّارةُ الإنذارِ لا يذهبون إلى السُّطوحِ، ولكن يذهبونَ إلى الملاجئ، وهي أيضًا أرشدَتْهم إلى ملاجئهم: ﴿ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ ﴾، ثمَّ فيه أيضًا إشارةٌ إلى أنَّ هذه المساكِنَ كما أنَّها أكنانٌ يَكتَنُّ بها الإنسانُ فهي أيضًا حصونٌ يَحترِزُ بها الإنسانُ فهي قال تعالى: ﴿ أَلَمْ خَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءَ وَأَمُونَا ﴾ (() [المرسلات: ٢٥، ٢٠].

• ٢ - رُبّها ذُكِر لِما لا يعقِلُ فِعلٌ يكونُ الأغلبُ فيه أن يكونَ لِمَا يعقِلُ، فيُجعَلُ لفظُه كلفظِ ما يعقِلُ تشبيهًا، قال تعالى: ﴿ قَالَتْ نَمَلَةٌ يُكَأَيُّهَا النَّمَٰلُ اَدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمُ لَهُ وَلَم يقُلُ: ادخُلْن مساكنكنَّ لا يحطمنَّكنَّ؛ لأنّه أخبر عنهنَّ بالخطابِ الذي يكونُ لِما يعقِلُ، ومِن ذلك أيضًا قولُه عزَّ وجلَّ حكايةً عن يوسفَ عليه السلامُ: ﴿ إِنّ رَأَيْتُ أَحَدَعَشَر كُوكِكُا وَالشّمْسَ وَالْقَمْرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤]، فجمَع الشَّمسَ والقمرَ والكواكبَ بالياءِ والنون؛ وذلك لأنَّه وصَفها بالسجودِ الذي يكونُ مما يعقِلُ، ولو أجراها على معناها وحقِّها مِن اللفظِ لقال: رأيتُها لي ساجدات (٣).

٢١ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (٢/ ٤٧)، ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي (١/ ١٥٤، ١٥٥)، ((أمالي ابن الشجري)) (١/ ٢٠٣) و (٢/ ٤٩).



سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ ﴾ تَنويةٌ برَأْفتِه وعَدْلِه الشَّاملِ لكلِّ مَخلوقِ لا فسادَ منه، أَجْراهُ اللهُ على نَملةٍ اليَعلَمَ شَرفَ العدْلِ ولا يَحتقِرَ مواضِعَهُ، وأنَّ وليَّ الأمرِ إذا عَدَلَ سَرَى عدلُه في سائرِ الأشياء، وظهَرتْ آثارُه فيها، حتى كأنَّه معلومٌ عندَ ما لا إدراكَ له، فتسيرُ جَميعُ أمورِ الأمَّةِ على عَدلِ (١).

٢٢ - في قولِه تعالى: ﴿ فَلْبَسَّمَ ضَاحِكًا ﴾ أنّه لا بأسَ بالتبَسُم والضَّحِكِ عند قيام أسبابِهما مِنَ التعَجُّبِ وغيره (٢٠). فيجوزُ ذلك عندَ وجودِ سببِه؛ فهذا مِن فعلِ نبيِّ، وفعلُ الأنبياءِ حُجَّةٌ -حتَّى وإنْ كان غيرَ نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ-؛ إلَّا ما وردَ شرعُنا بنسخِه، فهذا لا يُعتبرُ، والدَّليلُ على أنَّ فِعلَ الأنبياءِ حُجَّةٌ قولُه تعالى: ﴿ أُولَئِكَ ٱلَذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَنِهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقولُه: ﴿ لَقَدَ كَانَ فِي قَصَصِمِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ (١١١].

٣٣ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلْتِي آَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِاَحَ وَأَنْ أَشْكُر نِعْمَتُك ٱلْتِي آَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِاَحَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّمَالِحِينَ ﴾ طلب شواب سُليمانُ عليه السَّلامُ ما يكونُ وسيلةً إلى ثوابِ الآخرةِ أوَّلاً، ثمَّ طلب ثوابَ الآخرةِ ثانيًا؛ أمَّا وسيلةُ الثَّواب فهي أمْرانِ:

أحدُهما: شُكرُ النِّعمةِ السَّالفةِ، والثاني: الاشتغالُ بسائرِ أنواع الخِدمةِ؛ أمَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٢٧٦)، ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٣٣).

قال ابن عثيمين: (يقولون: إنَّ الضَّحِكَ ثلاثةُ أنواع: ابتدائيُّ ووسَطٌّ وانتهائيُّ؛ الابتدائيُّ التبسُّمُ هو والوسَطُ الضَّحِكُ، والمنتهي القَهْقَهةُ، والقهقهةُ لا تليقُ بالإنسانِ العاقلِ الرَّزينِ، والتبسُّمُ هو أكثرُ ضَحِكِ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، والضَّحِكُ يكونُ مِنَ الأنبياءِ أحيانًا، فهنا تبسَّمَ ضاحكًا...). ((المصدر السابق)) (ص: ١٢٤).



الاشتغالُ بشُكرِ النَّعمةِ السَّالفةِ، فهي قُولُه تعالى: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ النَّيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ ﴾، وأمَّا الاشتغالُ بسائِرِ أنواع الخِدمةِ، فقولُه: ﴿ وَأَنَّ الْمُعَمِّلَ عَلَى وَلِدَتَ ﴾ .

وأمَّا طلَبُ ثواب الآخرةِ فقَولُه: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّبَالِحِينَ ﴾ (١).

7٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْنِعَنِى أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلْتِي آنَعُمْتَ عَلَى وَكِلَاكَ وَلَا عَبَادِكَ ٱلْصَكِلِحِينَ ﴾ رَدُّ على وَلِادَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَنهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلْصَكِلِحِينَ ﴾ رَدُّ على الله عليه وسلَّم يَسألُ الله أن يُلهِمه المُعتزلة والقدريَّة؛ إذ كان سُليمانُ صلَّى الله عليه وسلَّم يَسألُ الله أن يُلهِمه الشُّكرَ، ويُنهضَه للعَمَلِ الصالح، ويُدخِلَه برحمته في صالح عباده. وهل يخلو من أنْ يكونَ دعا بما هو مُستَغنِ به فيُنسبَ إلى أنَّ دعاءَه حَشْوٌ، ومعاذَ الله! أو دعا وهو يُوقِنُ أنَّه لا يَقدرُ على شَيء البَتَّة إلَّا به أو بمعونته، فإذا عَدِمَه لم يَقدرُ ؟ فكيف يزعمونَ أنَّ العبدَ قادرٌ على عمله مُنفَرِدًا به، ونبيُّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَبرأُ مِنَ الحَولِ والقوَّةِ هذا التَبَرُّ وَ، ويَستَلْهمُ الله جَلَّ جلالُه ما لا يَتمُّ أمرُه إلَّا به (٢٠)!

٢٥ – أنَّ نِعمة اللهِ على الوالدينِ نِعمةٌ على الولد؛ لِقَولِه: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى الولد؛ لِقَولِه: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَى وَلِا سَيَّما نَعمةُ الإسلام؛ فإنَّها مِن أكبرِ النِّعَمِ على الولد؛ فلو مات طِفلُ وأبواه كافران، لكان هذا الطِّفلُ في الدُّنيا في حكم الكافرين، وفي الآخرةِ اللهُ أعلمُ بحاله، ولو مات طفلٌ بيْنَ أبوينِ مُسلِمَينِ لكان هذا الطِّفلُ مُسلمًا في الدُّنيا والآخرة، وعلى هذا فنعمةُ اللهِ على الوالدينِ -ولا سيَّما في الدِّينِ - نعمةٌ على الولدِ، وهذا هو وَجهُ قَولِه: ﴿ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٣٤).



وأيضًا فإنَّ نعمةَ اللهِ على الولدِ هي نعمةٌ على والديه؛ فهو مِن أثَرِ هما، ومِثْلُ حسناتِه في ميزانِهما؛ لأَنَّهما أصلُ ذلك وسببُه، ويدعو له الناسُ؛ فيَدْعُون لهما كُلَّما دَعَوا له، ويقولون: رضيَ اللهُ عنك وعن والديك، ويدعو هو لهما، وقد يُؤْذَنُ له فيَشْفَعُ لهما، فالنِّعمةُ على الوالدِ هي نعمةٌ مُزدَوجةٌ بيْنَهما؛ ولهذا ذَكَرَ سُليمانُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ نعمةَ اللهِ على والديه مع نعمتِه عليه (۱).

٢٦- في قُولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنَ أَنَّ أَشَكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَكُلَ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَدُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّيلِحِينَ ﴾ أنَّ مِن العقلِ والعَدلِ والشَّرعِ إضافة المَّنة إلى المانِّ بها؛ لِقَولِه: ﴿ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ﴾ وهذا اعترافٌ، وأبلغُ مِن أنْ يقولَ الإنسانُ: أوزِعْني أنْ أشكرَ النِّعمة فقط؛ لأنَّ قولَه: ﴿ نِعْمَتَكَ ﴾ واضحٌ جدًّا في خُضوعِ هذا الإنسانِ بهذه النَّعمةِ العَظيمةِ التي أنعَمَ اللهُ بها عليه، فهذه فيها دليلُ أنَّه مِن العَقلِ والعَدلِ والشَّرعِ إضافةُ المِنَّةِ إلى المانِّ بها، حتى ولو كان آدميًّا (٢).

٧٧- قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِى آَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلَهُ وَلَا الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلصَّلَاحِينَ ﴾، في قَولِه: وَلِلَدَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا ﴾ أَنَّ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ كغيرِهم مُفتقرونَ إلى توفيق اللهِ سبحانه وتعالى ما يسيرون سيرًا يُرضِي اللهُ (٣)!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٧). وقال الرازي: (ولَمَّا كان الإنعامُ على الآباءِ إنعامًا على الأبناء؛ لأنَّ انتسابَ الابنِ إلى أب شَريف نعمةٌ مِن الله تعالى على الابنِ لا جَرَمَ اشتغَلَ بشُكرِ نِعَمِ اللهِ على الآباءِ بِقَولِه: ﴿ وَعَكَن وَلِدَّتَ ﴾). ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



١٨ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ ﴾ العملُ غيرُ الصَّالحِ ليس فيه فائِدةٌ، بل هو دائرٌ بينَ أَمْرَينِ: إمَّا الإثم، وإمَّا السَّلامةِ فقط، فإنْ صدرَ عن علم فهو إثمٌ، وإنْ صدرَ عن جَهلِ فالإنسانُ سالمٌ، ولكِنْ لا فائدة له فيه؛ كما لو صلَّى الإنسانُ مَثلًا صلاةً باطلةً بحدث ، فإنَّه إن تعمَّد ذلك كان آثمًا، وإنْ كان جاهلًا لم تُفِدْه في إبراءِ الذِّمَة، ويُطالَبُ بإعادتِها، أمَّا الأجرُ فقد يؤجَرُ عليها مِن أَجْلِ النِّيَّةِ والعملِ الذي حَصل والمشَقَّة، ولكِنْ مِن حيثُ الفائدةُ لا يَستفيدُ منها في إبراء ذِمَّتِه، ولا تَسقُطُ عنه (۱).

٢٩ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلْتِي آَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِا عَلَى وَلِا اللهِ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلْصَلِحِينَ ﴾ الرَّدُّ على وَلِا تَكَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا ﴾ معناه أنَّه يمكنُ أنْ الجَبْريَّةِ؛ لأنَّه أضاف العمَلَ إليه، وقولُه: ﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا ﴾ معناه أنَّه يمكنُ أنْ يعملَ غيرَ صالح؛ فهو مُختارٌ (٢).

•٣٠ في قولِه تعالى: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أنَّ دخولَ الجنةِ هو برحمتِه وفضْلِه سُبحانَه، لا باستحقاقٍ من جانبِ العبدِ (٣)، فالإنسانُ لا يَصِلُ إلى غايتِه ومقصودِه إلَّا برحمةِ اللهِ في كلِّ شيء -الجنَّةِ وغيرِ الجنَّةِ عني: إذا لم يَرحمُك اللهُ فلن تَنالَ شيئًا أبدًا (١٤)، فهذه الآيةُ مُنادِيةٌ بأعلَى صوتٍ، وأوضَحِ بيانِ بأنَّ دُخولَ الجنَّةِ الَّتي هي دارُ المؤمنينَ بالتَّفضُّلِ مِنَ الله، لا بالعملِ من العبادِ، كما قال الصادقُ المصدوقُ فيما ثَبَت عنه فِي الصَّحِيجِ: ((سَدُّدُوا وقارِبُوا واعْلَمُوا أَنَّه لن يدخُلَ أحدُ الجنَّةَ بعملِه، قالوا: ولا أنت يا رسولَ اللَّه؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٣٥).



قَالَ ولا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ برحمتِه))(١)، فإذا لم يَكُنْ إِلَّا تَفضُّلُ الله الواسعُ فتركُ طلبه منه عجزٌ، والتَّفريطُ في التَّوسُّل إليه بالإيصالِ إليه تضييعٌ(٢).

٣١- في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ جوازُ التوسُّل بصِفاتِ الله؛ لقولِه: ﴿ بِرَحْمَتِكَ ﴾ (٣).

٣٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴾ في قَولِه: ﴿ فِي عَبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴾ في قَولِه: ﴿ فِي عَبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴾ ولهذا يَذكُرُ ﴿ فِي عَبَادِكَ ﴾ أنَّ العبادة مَرتَبةُ شَريفةٌ عظيمةٌ يَسألُها حتَّى الأنبياءُ ولهذا يَذكُرُ اللهُ تعالى نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ بوصفِ العبوديَّةِ في أعلَى مقاماتِه ؛ عندَ إنزالِ القرآنِ، وعندَ الدفاع عنه، وما أشبَهَ ذلك (٤).

٣٣- في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَدُخِلُنِي بِرَحُمَتِكَ ﴾ سؤالٌ: وهو أنَّه قال اللهُ تعالى: ﴿ النَّحُلُوا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

الجوابُ: لا مُنافاة بيْنَهما؛ فالأعمالُ سببُ شرعيٌّ لدُخولِ الجنَّة، والهدايةُ إليه والتَّوفيقُ فيه وقَبولُه: هو رحمةٌ مِن اللهِ جزاءً؛ لأنَّه لا يَنتفعُ به؛ إِذْ هو الغَنيُّ عن خلْقِه، وإنما تفضَّلَ فجعلَه سببًا في نَيلِ ثوابِه، ثم تفضَّلَ فجعَلَ الجزاءَ مُضاعَفًا، ووفَّى الصَّابرينَ أجرَهم بغير حسابُ (٥٠)!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٣٦). ويُنظر أيضًا: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١٨٧)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (١٣٦/١) و(٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٥). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٨/ ٧٠، ٧١)، ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٨٨ ،٨٨).

٣٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَدُخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أنَّ الصَّالحينَ -بما امتازوا به مِن كَمال - صاروا كأنَّهم في حِمَّى خاصِّ بهم، لا يَدخُلُ عليهم فيه إلَّا مَن كان مِثْلَهم، فلَهُم مقامُهم في الرَّفيقِ الأعلى، ولهم مَنازِلُهم في الجنَّةِ، ولهم ذِكرُهم الطَّيِّبُ عندَ اللهِ وعندَ العِبادِ، وهذه المنازلُ والمقاماتُ لا يَدخُلُها العبدُ إلَّا برحمةً مِن اللهِ بتيسير لأسبابها، وتفضُّل عظيم (١٠).

٣٥- في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴾ أنَّ الأرواحَ النُّورانيَّةَ الطَّاهرةَ السَّاميةَ لا لَذَّةَ لها حقيقيَّةً في هذا العالَم الفاني المادِّي المنحطِّ، وإنَّما لَذَّتُها الحقيقيَّةُ في عالَمها العالي الأقدَسِ، وفي الرَّفيقِ الأعلى الأطْهَرِ، وفي معاشرةِ أمثالِها مِنَ النُّفوسِ الطَّيِّةِ الزَّكيَّةِ في ذلك القُدسِ الأَسْنى؛ فهي دائمةُ الشَّوقِ إليه، والانجذابِ نحوَه؛ ولذا كان من دعواتِ الأنبياءِ -عليهم الصلاةُ والسلامُ - الدُّخولُ في الصَّالحينَ، واللُّحوقُ بهم، مثلُ قولِ سُليمانَ هنا، وقولِ إبراهيمَ: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّنلِحِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠١]، وقولِ يوسف: ﴿ وَقَولِ يَوسف: ﴿ وَقَولِ يَوسف: ﴿ وَقَولِ يَوسف: ﴿ وَقَولِ يَالصَّنلِحِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠].

#### بلاغةُ الآيات:

1 - قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَشُلَيْمَنَ عِلْمَا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ بِلَهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى الله عليه كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ كَلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ لِتَقريرِ ما سبقَ مِن أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُلقَّى القرآنَ مِن لَدُنْ حكيمٍ عليم؛ فإنَّ قِصَّتَهما عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن جُملةِ القرآنِ الكريم، لُقِّيَه صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن لَدُنْهُ تعالى كقِصَّة مُوسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَن لَدُنْهُ تعالى كقِصَة مُوسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ والسَّلامُ مَن لَدُنْهُ والسَّلامُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ والسَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ السَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ اللهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ السَّلامُ السَّمَ السَّلامُ السَّلَامُ السَّلامُ السَّلَامُ السَّلامُ السَّلَامُ السَّلامُ السَّلِي السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ السَّلَامُ السَّلامُ السَّلَامُ السَلْمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلْمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلْمُ السَّلَامُ ال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٦).



- قولُه: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا ﴾ تصديرُه بالقسَم؛ لإظهارِ كَمالِ الاعتناءِ بتَحقيقِ مضمونِه (۱). وقيل: افتتاحُ الجُملةِ بلام القَسم وحَرفِ التَّحقيقِ (قد)؛ لتَنزيلِ المُخاطبينَ به مَنزلةَ مَن يَتردَّدُ في ذلك؛ لأنَّهم جَحدوا نُبوَّةَ مِثلِ داودَ وسُليمانَ؛ إذ قالوا: ﴿ لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ (٢) [سبأ: ٣١].

- وفي قوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُد وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا ﴾ تقديم ذِكْرِ داودَ لِيُبْنَى عليه ذِكْرُ سُليمانَ؛ إذ كان مُلْكُه وَرِثَه مِن أبيه داودَ، ولأنَّ في ذِكْرِ داودَ مَثَلًا لإفاضة الحِكمة على مَن لم يكُنْ مُتصدِّيًا لها، وما كان مِن أهلِ العلْم بالكتابِ أَيَّامَ كان فيهم أحبارٌ وعلماءُ. فما كان عجَبٌ في نُبوَّة محمَّد الأُمِّيِّ بيْن الأُمِّيِّينَ؛ ليعلَمَ المُشركونَ أَنَّ الله أعْطى الحِكمة والنُبوَّة محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم يكُنْ يَعلَمُ ذلك مِن قبل، ولكنْ في قومِه مَن يَعلمُ ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَلِنَّ وَلَا قَوْمُك مِن قَبلِ هَذَا ﴾ [هود: ٤٩]؛ فهذه القصَّةُ تتَّصِلُ بقولِه تعالى: ﴿ وَلِقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ ﴾ مَعطوفًا على ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ﴾ [النمل: ٦]؛ فيصِحُّ أَنْ تكونَ الواوُ تكونَ جُملةً ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ ﴾ مَعطوفًا على ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ﴾ [النمل: ٢]؛ فيصِحُّ أَنْ للاستئنافِ، فالجُملةُ مُستأنفةٌ. ومُناسَبةُ الذِّكْرِ ظاهرةٌ. وبعدُ ففي كلِّ قصَّه للاستئنافِ، فالجُملةُ مُستأنفةٌ. ومُناسَبةُ الذِّكْرِ ظاهرةٌ. وبعدُ ففي كلِّ قصَّة مِن قَصِصِ القرآنِ عِلْمٌ وعِبْرةٌ وأُسوةٌ (٣).

- وفي فِعلِ ﴿ ءَانَيْنَا ﴾ ما يُؤْذِنُ بأنَّه عِلْمٌ مُفاضٌ مِن عندِ اللهِ؛ لأنَّ الإيتاءَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٣٣، ٢٣٤).



أَخَصُّ مِن (علَّمْناهُ)؛ فلذلك استُغْنِيَ هنا عن كلمةِ (مِن لَدُنَّا)(١).

- وتَنكيرُ ﴿ عِلْمًا ﴾ لإفادةِ التَّعظيمِ والتَّكثيرِ؛ فظاهرُ قولِه: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُد وَ سُلَيْمُنَ عِلْمًا ﴾ في سياقِ الامتنانِ تَعظيمُ العِلْمِ الَّذِي أُوتَياهُ، كأنَّه قال: (علْمًا وَسُلَيْمُنَ عِلْمًا)، وهو كذلك؛ فإنَّ عِلْمَهما كان ممَّا يُستغرَبُ ويُستعظَمُ، ومِن ذلك عِلْمُ مَنطقِ الطَّيرِ وسائرِ الحيواناتِ، على أنَّ كلَّ عِلْمِ بالإضافةِ إلى عِلْمِ اللهِ قليلٌ ضَئيلٌ. وقيل: قال: ﴿ عِلْمًا ﴾؛ لأنَّه طائفةُ مِن العلم، فالتَّنوينُ على هذا للتَّقليلِ، وهو أوْفَقُ بكونِ القائلِ هو الله عزَّ وجلَّ؛ فإنَّ كلَّ علم عندَه سبحانه قليلٌ. وعلى الوجهِ الأولِ التَّنوينُ للتَّعظيمِ والتَّكثيرِ، وهو أوفَقُ بامتِنانِه جلَّ عليلٌ. وعلى الوجهِ الأولِ التَّنوينُ للتَّعظيمِ والتَّكثيرِ، وهو أوفَقُ بامتِنانِه جلَّ عليمُ اللهُ وَلَي عَلَيْهُ المَّانِ العَظيمِ الكثيرِ؛ فإنَّه سبحانه الملكُ العظيمُ، فاللَّاتَقُ بشأنِه الامتِنانُ بالعظيمِ الكثيرِ؛ فلكُلِّ وِجُهةٌ، وكِلاهما مُناسِبٌ للمقام (٢).

- قولُه: ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِلّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الظَّاهرُ أَنَّ حِكَايةَ قَولَيْهِما وقَعَتْ بالمعنى، بأنْ قال كلُّ واحد منهما: (الحمْدُ للهِ الَّذي فضَّلَني)؛ فلمَّا حُكِي القَولانِ جُمعَ ضَميرُ المُتكلِّم ﴿ فَضَّلَنَا ﴾. ويجوزُ أنْ يكونَ كلُّ واحد شكر الله على مَنْجه ومنْج قريبه، على أنَّه يَكثُرُ استعمالُ ضميرِ المُتكلِّم المُشارِكِ لا لِقَصْدِ التَّعظيم، بلْ لإخفاءِ المُتكلِّم نفسه بقَدْرِ الإمكانِ تَواضعًا، كما قال سُليمانُ عقبَ هذا: ﴿ عُلِمَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ١٦]. وقولُه: ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (۳/ ۲۰۲)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٥١)، ((تفسير البيضاوي)) (٧/ ٢١٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢١٧)، ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (٧/ ٣٧)، ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ١٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٤)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافى (١٩/ ١٥٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٨١).



عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ كِنايةٌ عن تَفضيلِهما بفضائلَ غيرِ العلْم؛ فإنَّه قال: ﴿عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ومنهم أهلُ العِلْم وغيرُهم، وتَنويةٌ بأنَّهما شاكرانِ نِعمتَه؛ ولأَجْلِ ذلك عُطِفَ قولُهما هذا بالواوِ دونَ الفاءِ؛ لأنَّه ليس حمْدًا لِمُجرَّدِ الشُّكرِ على إيتاء العِلْم(۱).

- وأيضًا على أنَّ عِبارةَ كلِّ منهما (فضَّلني)، إلَّا أنَّه عبَّر عنهما عندَ الحِكايةِ بصِيغةِ المُتكلِّمِ مع الغيرِ إيجازًا؛ فإنَّ حِكايةَ الأقوالِ المُتعدِّدةِ سواءٌ كانتُ صادرةً عن المُتكلِّم أو عن غيرِه بعبارةٍ جامعةٍ للكُلِّ ممَّا ليس بعزيز، وبهذا ظهَرَ حُسْنُ مَوقعِ العطْفِ بالواوِ؛ إذ المُتبادَرُ مِن العطْفِ بالفاءِ ترتُّبُ حَمْدِ كلِّ منهما على إيتاءِ ما أُوتِي كلُّ منهما، لا على إيتاءِ ما أُوتِي نفْسُه فقط(٢).

- وقيل: عطْفُ قولِه: ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ بالواو إشعارٌ بأنَّ ما قالاهُ بعضُ ما أحدَثَ فيهما إيتاءُ العلْم وشَيءٌ مِن مَواجِبِه؛ فأُضمِرَ ذلك، ثمَّ عُطِفَ عليه التَّحميدُ، كأنَّه قال: ولقد آتَيْناهما عِلْمًا، فعَمِلا به، وعلَّماهُ وعرَفا حقَّ النِّعمةِ فيه والفضيلة (٣).

- وفي قولِهما: ﴿ اللَّذِى فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ جعَلَا تَفضيلَهما على كثيرٍ مِن المُؤمنينَ ؛ إمَّا لأنَّهما أرادَا بالعِبادِ المُؤمنينَ كلَّ مَن ثبَتَ له هذا الوصفُ مِن الماضينَ، وفيهم مُوسى وهارونُ، وكثيرٌ مِن الأفضل والمُساوي، وإمَّا لأنَّهما اقْتصَدَا في العبارة؛ إذ لم يُحِيطًا بمَن نالهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٤، ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٢)، ((تفسير البيضاوي)) (١٥٦/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (١٨/ ٢١٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٦)، ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٣، ٢٥٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٩٥).



التَّفضيلُ، وإمَّا لأنَّهما أرادَا بالعِبادِ أهْلَ عصْرِهما؛ فعبَّرَا بـ ﴿ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ﴾ تواضُعًا لله(١).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدِدَ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا
 مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُردَ وَقَالَ ... ﴾ طُوِيَ خبَرُ مُلْكِ داودَ وبَعضِ أحوالِه إلى وَفاته؛ لأنَّ المقصودَ هو قصَّةُ سُليمانَ (٢).

- قولُه: ﴿ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِ ﴾ على القولِ بأنَّ سليمانَ عُلَم منطقَ جميعِ الطيورِ والحيواناتِ فإنَّما نصَّ على الطَّيرِ ؛ لأنَّه كان جُندًا مِن جُنودِه، يَحتاجُ إليه في التَّظليلِ مِن الشَّمسِ، وفي البعثِ في الأمورِ (٣)، وأيضًا الاقتصارُ على مَنطِقِ الطَّيرِ إيجازٌ؛ لأنَّه إذا عُلِّم مَنطِقَ الطَّيرِ -وهي أبعدُ الحيوانِ عن الرُّكونِ إلى الطَّيرِ إيجازٌ؛ لأنَّه إذا عُلِّم مَنطِقَ الطَّيرِ -وهي أبعدُ الحيوانِ عن الرُّكونِ إلى الإنسانِ، وأسْرَعُها نُفورًا منه - عُلِم أنَّ مَنطِقَ ما هو أكثرُ اختلاطًا بالإنسانِ حاصلٌ له بالأحرى، كما يَدُلُّ عليه قولُه تعالى فيما يأتي قريبًا: ﴿ فَنَبَسَمَ طَالِحِكًا مِن قَولِها ﴾ [النمل: ١٩]؛ فتدُلُّ هذه الآيةُ على أنَّه عُلمَ مَنطِقَ الطَّيرِ صِنْفِ مِن أصنافِ الحيوانِ (١٠). وقيلَ: ذكرَ سُليمانُ عليه السَّلامُ مَنطِقَ الطَّيرِ -وهو قد عُلِّمَ مَنطِقَ غيرِ الطَّيرِ أيضًا؛ فقد فَهِمَ نُطْقَ النَّملةِ -؛ لأنَّ الحيواناتِ -عَيرُ الإنسانِ - مَراتبُ: الزَّاحِفةُ، والماشيةُ، والطَّائرةُ، وأشرفُها الطَّائرةُ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٧).

لكن قال الألوسي: (لا يخفَى أنَّ الآية لا تدلُّ على ذلك، فيحتاجُ القولُ به إلى نقلٍ صحيحٍ). ((تفسير الألوسي)) (١٦٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٧).



فاقتَصَرَ على الطَّير تَنبيهًا بالأعلى على الأَدْني(١).

- قولُه: ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ظاهرُه العمومُ، والمُرادُ الخصوصُ، أي: مِن كُلِّ شَيءٍ يَصلُحُ لنا ونَتمنَّاهُ، وأُرِيدَ به كثرةُ ما أُوتِيَ؛ فكأنَّه مُستغرِقُ لجميع الأشياء (٢٠)؛ فالمُرادُ بـ ﴿ كُلِّ شَيءٍ مِن الأشياءِ المُهمَّة؛ ففي ﴿ كُلِّ شَيءٍ مِن الأشياءِ المُهمَّة؛ ففي ﴿ كُلِّ شَيءٍ مِن الأشياءِ المُهمَّة؛ ففي ﴿ كُلِّ شَيءٍ مِن الأشياءِ المُهمَّة عُرفيُّ؛ شَيْءٍ ﴾ عُمومانِ: عمومُ (كلّ)، وعمومُ النَّكرة، وكِلاهُما هنا عُمومٌ عُرفيُّ؛ في الكثرة، و (شَيءٌ) مُستعمَلُ في الأشياءِ المُهمَّةِ ممَّا له عَلاقةٌ بمَقام سُليمانَ (٣).

- وبُنِيَ الفِعلانِ ﴿ عُلِمْنَا ﴾ و(أُوتِينَا) للمفعولِ، وحُذِفَ الفاعلُ؛ للعِلْمِ به، وهو اللهُ تعالى؛ فإنَّ هذا التَّعليمَ ليس مِن مُعتادِ البشرِ، ولا مِن طُرقِهم (٤).

- وضَميرُ ﴿ عُلِمْنَا ﴾ و (أُوتِينَا) جاء به على صِيغَةِ المُتكلِّمِ المُشاركِ؛ إمَّا لأَنَّه أَرادَ نفْسَه وأباهُ، وإمَّا لِقَصْدِ التَّواضُعِ؛ كأنَّ جماعةً عُلِّمُوا وأُوتُوا وليس هو وحْدَه، وإمَّا لأَنَّه لمَّا كان مَلكًا مُطاعًا خاطَبَ أهْلَ طاعتِه ومَمْلكتِه بحالِه الَّتي هو عليها، لا على سبيلِ التَّعاظُمِ والتَّكبُّرِ (٥٠). وقيل: عبَّرَ سُليمانُ عليه السَّلامُ عن نفْسِه بنُونِ العظمةِ، ونوَّه بذلك الفضلِ المُبينِ، وما كان عليه السَّلامُ ليتعظَّمَ بسُلطانٍ، ولا لِيَتطاوَلَ بفضْلٍ؛ فالأنبياءُ -عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ -

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ۲٥۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٧، ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٨). ويُنظر أيضًا: ((الموافقات)) للشاطبي (١/١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٨)، ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٤)، ((تفسير البيضاوي)) (١٥٧/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢١٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٧٧/١)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ٢٥٨). ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٦).



أشدُّ الخَلْقِ تواضُعًا للهِ، وأرحَمُهم بعبادِه، وإنَّما أرادَ تَعظيمَ نِعمةِ اللهِ في عُيونِ النَّاسِ، وتَفخيمَ مُلْكِ النَّبوَّةِ في قُلوبِ الرَّعيَّةِ؛ لِيَمْلاَ نُفوسَهم بالجَلالِ والهَيبةِ، فيَنتظِمَ المُلْكُ، ويَهنأ العيشُ، والهَيبةِ، فيَنتظِمَ المُلْكُ، ويَهنأ العيشُ، والهَيبةِ، فيَدْعُوهم ذلك إلى الإيمانِ والطَّاعة؛ فيَنتظِمَ المُلْكُ، ويَهنأ العيشُ، وتَمتدَّ بهم أسبابُ السَّعادةِ إلى خيرِ الدُّنيا والآخرةِ، وهذا هو الَّذي توخَّاهُ سُليمانُ عليه السَّلامُ مِن المصلحةِ بإظهارِ العَظَمةِ. ولذا لم يقُلْ: (عَلمْتُ)، ولا: (لي) و(عندي كلُّ شَيءٍ)، ولم يقُلْ: (فَضْلِي)؛ فهو فضْلُ مَن علَّمَهُ وآتاهُ، فضَّلَه به عمَّنَ سِواهُ(۱).

- والتَّأْكيدُ في قولِه: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُو الْفَضِّلُ الْمُبِينُ ﴾ بحرفِ التَّوكيدِ (إنَّ) وَلَامِه الَّذي هو في الأصْلِ لامُ قَسم، وبضَميرِ الفصْلِ (هو): مَقصودٌ به تَعظيمُ النِّعمةِ؛ أداءً للشُّكر عليها بالمُستطاع مِن العبارةِ (٢٠).

٣ - قولُه تعالَى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ ﴾ فيه تَرتيبُ الجُنودِ في الذِّكرِ؛ مُراعاةً للأقْوى؛ فأعْلَاهم في ذلك الجنُّ، ثمَّ الإنسُ، ثمَّ الطَّيرُ (٣)؛ في الذِّكرِ؛ مُراعاةً للإنسِ في البَيانِ؛ للمُسارَعةِ إلى الإيذانِ بكَمالِ قُوَّةِ مُلكِه وَعَدَيمُ الجنِّ على الإنسِ في البَيانِ؛ للمُسارَعةِ إلى الإيذانِ بكَمالِ قُوَّة مُلكِه وعَزَّة سُلطانِه مِن أوَّلِ الأَمْرِ؛ لِمَا أَنَّ الجنَّ طائفةٌ عاتيةٌ، وقبيلةٌ طاغيةٌ ماردةٌ، بعيدةٌ مِن الحشر والتَّسخير (٤).

- واقتُصِرَ على الجنِّ والطَّيرِ؛ لغَرابةِ كَونِهما مِن الجُنودِ؛ فلذلك لم يُذْكَرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٧).



الخيلُ، وهي مِن الجيش(١).

- وفي قوله: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ تجِدُ المعنى لا يستقيمُ إلَّا على ما جاء عليه مِن بناءِ الفعلِ على الاسم؛ فإنَّه لا يخفَى على مَن له ذوقٌ أنَّه لو جِيء في ذلك بالفعلِ غير مبنيٍّ على الاسم فقيل: (وحُشِر لسليمانَ جنودُه مِن الجنِّ والإنسِ والطيرِ فيُوزَعون)؛ لوجَد اللفظ قد نبا عن المعنى، والمعنى قد زالَ عن صورتِه والحالِ التي ينبغي أن يكونَ عليها(٢).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَنَوْا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ
 مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَنَوْا عَلَى وَاوِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً ﴾ (حتَّى) هنا هي الَّتي يُبْتداً بها الكلامُ، ومع ذلك هي غايةٌ لِما قبْلَها كالَّتي في قولِه تعالَى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنَّوُرُ قُلْنَا ٱحِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَفَارَ ٱلنَّنَّوُرُ قُلْنَا ٱحِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَفَارَ ٱلنَّنَوُرُ قُلْنَا ٱحِلَ فِيها مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٤٠]، وهي هاهنا غايةٌ لِمَا يُنْبِئُ عنه قولُه تعالى: ﴿ فَهُمُ وَمَنْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٤٠]، وهي هاهنا غايةٌ لِمَا يُنْبِئُ عنه قولُه تعالى: ﴿ فَهُمُ لَوَرَعُونَ ﴾ مِن السَّيرِ، كأنَّه قِيلَ: فسارُوا حتَّى إذا أتوا... إلخ (٣)، ففيه إيجازٌ بالخاية؛ فلا بُدَّ أَنْ يكونَ هناك شيءٌ محذوفٌ قبْلَها(٤).

- والإتيانُ بـ (إذا) وجَوابِها في قولِه: ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾؛ لإفادة أنَّ قولَها كان بسبب إتيانِهم عند أوَّلِ ما أتَوْا(٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((دلائل الإعجاز)) لعبد القاهر (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٢).



- وفي قولِه: ﴿ حَتَىٰ إِذَا آَتَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ ﴾ عُدِّي ﴿ أَتَوَا ﴾ بحرفِ الاستعلاءِ ﴿ عَلَى ﴾؛ لأنَّ الإتيانَ كان مِن فوق. أو يُرَادُ قطْعُ الوادي وبُلوغُ آخرِه، كأنَّهم أرادوا أنْ يَنزِلوا أُخرياتِ الوادي، مِن قولِهم: أتى على الشَّيءِ؛ إذا أنفَذَهُ وبلَغَ آخِرَه (١٠).

- قولُه: ﴿ لاَ يَعْطِمَنّكُمُ سُلَيْمَنُ ﴾ إنْ جُعِلَت (لا) فيه ناهية، كانت الجُملة مُستأنفة؛ تكريرًا للتَّحذير، ودَلالةً على الفزَع؛ لأنَّ المُحذِّر مِن شَيءٍ مُفزِع يأتي بجُمَلٍ مُتعدِّدةٍ للتَّحذير؛ مِن فَرْطِ المخافة، والنَّهيُ عن حَطْمِ سُليمانً إيَّاهنَّ كِنايةٌ عن نَهْيِهنَّ عن التَّسبُّبِ فيه، وإهمالِ الحَذر منه، فالمعنى: لا تكونوا حيثُ أنتم فيَحطِمَكم، كما يُقالُ: لا أغرِفنَك تَفعلُ كذا، أي: لا تَفعلُه فأعْرِفَك بفعله، والنُّونُ توكيدُ للنَّهي. وكان الأصلُ: (لا يَحْطَمَنَّكُم جُنودُ سُليمانَ)؛ فجاء بقوله: ﴿ سُليَمَن وَجُنُودُهُ ﴾ [النمل: ١٨]، ليكونَ أبلَغ؛ للإجمالِ والتَّفصيلِ والتَّكريرِ مع التَّبيينِ. وإنْ جُعِلَت (لا) نافية، كانت الجُملةُ واقعةً في جوابِ الأمر؛ فكان لها حُكْمُ جوابِ شَرط مُقدَّر؛ فالتَّقديرُ: إنْ تَدخُلوا مَساكِنكم لا يَحطِمَنَّكم سُليمانُ، أي: يَتَفِ حَطْمُ سُليمانَ إيَّاكنَ، وإلَّا حَطَمَكم '').

- قولُه: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ﴾ الْتفاتُ حَسنٌ، أي: مِن عَدْلِ سُليمانَ وأَتْباعِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳٥٥)، ((تفسير البيضاوي)) (۱٥٧/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۸/ ۲۱۸)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۷۸)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۱۸/ ۱۵۵)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۵٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٥/ ٤٨٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٢).



ورَحمتِه ورفْقِه: ألَّا يَحطِمَ نَملةً فما فوقَها، إلَّا بألَّا يكونَ لهم شُعورٌ بذلك (۱)، وهذه الجُملة في وَهُو لا يَشْعُرُونَ حالٌ مِن فاعلِ ﴿ يَعَطِمَنَّكُمْ ﴾، مُفيدةٌ لتقييدِ الحَطْمِ بحالِ عَدم شُعورهم بمكانِهم، حتَّى لو شَعَروا بذلك لم يَحْطِمُوا، وأرادتُ بذلك الإيذانَ بأنَّها عارفةٌ بشُؤونِ سُليمانَ وسائرِ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن عِصْمتِهم عن الظُّلمِ والإيذاءِ. وقيل: الجُملةُ استئنافٌ، أي: فَهِمَ سُليمانُ ما قالَتْه، والقومُ لا يَشْعُرون بذلك (۱).

- وما أحسَنَ ما أتَتْ به هذه النّملةُ في قولِها، وأغْرَبَه وأفصَحَه، وأجْمعَه للمعاني! أدرَكَتْ فَخامة مُلْكِ سُليمانَ؛ فنادَتْ وأمَرَتْ وأنذَرَتْ أَنَّ، وقد اشتمَلَ قولُها في هذه الآية على أحَدَ عشَرَ نوعًا مِن البلاغة يَتولّدُ بعضُها مِن بعض؛ أوَّلُها: النّداءُ به (يا). وثانيها: كنّتْ به (أيُّ). وثالثُها: نبّهت به (ها) التّنبيه. ورابعُها: سمّت بقولِها: ﴿النّهَانُ هُمْ وخامسُها: أمَرَتْ بقولِها: ﴿النّهَانَ مُلُولُهُ وسادسُها: نصّتْ بقولِها: ﴿مَسَدَكِنَكُمْ هُمْ وسابعُها: حَدَّرت بقولِها: ﴿مَسَدَكِنَكُمْ هُمْ وثَامنُها: خَصَصَت بقولِها: ﴿مُسَدَكِنَكُمْ هُمْ وسابعُها: وتاسعُها: عَمَّمَت بقولِها: ﴿وَمُورُهُمُ هُمْ وعاشِرُها: أشارَتْ بقولِها: ﴿وَهُمْ هُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَعَاشِرُها: أشارَتْ بقولِها: ﴿وَهُمْ هُمُ وَعَاشِرُها: أَشَارَتْ بقولِها: ﴿وَهُمْ هُمُ وَعَاشُوهُا وَاللّهُ اللّهُ وَعُنُودُهُ اللّهُ وَعُشُوهُا اللّهُ وَعُنُودُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعُنُودُهُ اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

وأدَّتْ خمْسَ حقوقٍ: حقَّ الله، وحقَّ رسولِه، وحقَّها، وحقَّ رعيَّتِها، وحقَّ جُنودِ سُلَيمانَ(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٢٢٧)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ١٨٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ١٨٥).



٥ - قولُه تعالَى: ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَكِلَ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ السَّمَلِحِينَ ﴾ الصَّمَلِحِينَ ﴾

- قوله: ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا ﴾ لَمَّا كان التَّبسُّمُ يكونُ للاستهزاءِ وللغضَبِ، كما يقولونَ: تَبسَّمَ تبسُّمَ الغَضبانِ، وتبسَّمَ تبسُّمَ المُستهزئِ، وكان الضَّحِكُ إنَّما يكونُ للسُّرورِ والفَرح؛ أتى بقولِه: ﴿ ضَاحِكًا ﴾ (١).

- ولأَجْلِ أَنَّ قُولَه: ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا ﴾ كان مَبْنيًّا على أَمْرينِ: على شُهرةِ حالِه وحالِ جُنودِه في بابِ التَّقوى، وعلى إدراكِه بسَمعِه ما همسَ به بعضُ الحُكْلِ (٢) ومِن إحاطتِه بمعناهُ؛ أردَفه بقولِه: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ أَشْكُرُ بِهِ بعضُ الحُكْلِ (٢) ومِن إحاطتِه بمعناهُ؛ أردَفه بقولِه: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ أَشْكُرُ نَعِمَهما (٣).

- ولَمَّا سأَلَ ربَّه شيئًا خاصًّا، وهو شُكرُ النِّعمةِ، سأَلَ شيئًا عامًّا، وهو أَنْ يَعمَلَ عملًا يَرْضاهُ اللهُ تعالى، فانْدرَجَ فيه شُكرُ النِّعمةِ؛ فكأنَّه سأَلَ إيزاعَ الشُّكر مرَّتين (٤).

- قولُه: ﴿ رََضَنهُ ﴾ وَصْفُ مُؤكِّدٌ، وقد يكونُ للتَّقييدِ؛ لأنَّ العملَ الصَّالحَ يَرْضَى عنه اللهُ، وإنَّما ذَكَرَ الوَصفَ؛ لِيُفِيدَ أَنَّ رِضَا اللهِ مَقصودٌ بالعملِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢٢)، ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٣). ويُنظر أيضًا: ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ١٧٥) و (٣/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) الحُكْلُ: ما لا يُسمَعُ له صَوتٌ؛ كالذَّرِّ والنَّملِ. يُنظر: ((الحيوان)) للجاحظ (٤/ ٢٧١، ٢٧٢)، ((الصحاح)) للجوهري (٤/ ٢٧٢)، ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سِيدَهْ (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢٢).



الصَّالحِ(١)، وأنَّ العملَ الصالحَ قد لا يرضاه المنعِمُ لنقصٍ في العاملِ(٢).

- قولُه: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّبَلِحِينَ ﴾ أي: اجْعَلني مِن أَهْلِ الجنَّةِ، فهو كِنايةٌ (٣). والإدخالُ في العِبادِ الصَّالحينَ بمَعنى جَعلِه واحدًا منهم؛ فشبَّه إلْحاقَه بهم في الصَّلاحِ بإدخالِه عليهم في زُمْرتِهم، وسُؤالُه ذلك مُرادُ به الاستِمرارُ والزِّيادةُ مِن رَفْعِ الدَّرجاتِ؛ لأنَّ لعبادِ اللهِ الصَّالحينَ مَراتب كثيرةً (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٤).



#### الآيات (۲۸-۲۰)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَتَفَقَّدَ ﴾: التَفَقُّدُ: تَطَلُّبُ المفقودِ، وكُلُّ شَيء غاب عنك ثم تَتَبَعْتَه طالبًا له قُلْتَ: تَفَقَّدتُه، بُنِيَ على: تفَعَّلَ؛ لأَنَّه تكَلُّفُ في الطَّلَبِ، وأصلُ (فقد): يدُلُّ على ذَهاب شَيءٍ وضَياعِه (۱).

﴿ بِسُلَطَنِ ﴾: أي: بعُذر وحجة، وأصل (سلط): القوَّةُ والقهرُ (٢).

﴿ فَمَكَثَ ﴾: أي: انتظر، والمكثُ: يدُلُّ على ثباتٍ مع انتظار وتوقُّفٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۲۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۹۰)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٧٢)، ((التبيان))
 لابن الهائم (ص: ٢٠٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٥).



﴿ أَحَطَتُ ﴾: أي: عَلِمتُ، وأصلُ ذلك راجعٌ إلى معنَى الحائطِ؛ لإحاطتِه بما يُدورُ عليه (١).

﴿ عَرْشُ ﴾: أي: العرشُ: سريرٌ وكرسيٌّ للمَلِكِ، وأصلُه يَدُلُّ على ارتفاعٍ في شَيءٍ مَبْنيِّ ().

﴿ ٱلْخَبْءَ ﴾: أي: الغائِبَ المستورَ، يُقالُ: خبأتُ الشَّيءَ خبْأً: إذا أخفَيتَه، وأصلُ (خبأ): يدُلُّ على سَتر الشَّيءِ (٣).

مُشكِلُ الإعراب:

قولُه: ﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا اللَّهِ ﴾

(ألًّا) بتشديد اللامِ أصلُها (أنْ لا)، فأُدغِمَت النُّونُ في اللامِ، و ﴿ يَسَجُدُوا ﴾ فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـ (أن) المصدريَّة، بدلٌ مِن ﴿ أَعْمَلَهُمْ ﴾ والتَّقديرُ: وزيَّنَ لهم الشيطانُ عدَمَ الشُّجودِ لله تعالى. وقيل: (لا) زائدةٌ، و(أنْ) وما دخلت عليه في تأويلِ مَصدر بدلٌ من ﴿ السَّبِيلِ ﴾ والتقديرُ: فصَدَّهم عن السُّجودِ لله تعالى. وقيل: ﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا ﴾ مفعولٌ له متعلِّقٌ بـ (زَيَّن)، أي: زَيَّن لهم لِئلًا يَسَجدُوا. أو متعلِّقٌ بـ (ضَدَّهم)، أي: صَدَّهم عن السَّبيلِ لئلًا يَسَجُدُوا. وقيل: هو في محلِّ ومتعلِّقٌ بـ (ضَدَّهم)، أي: صَدَّهم عن السَّبيلِ لئلًا يَسَجُدُوا، أو دأبُهم ألَّا يسجدوا.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۲۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٦٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٤٤)، ((البسيط)) للواحدي (٢١٤ / ٢١٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٤)، ((النهاية)) لابن الأثير (٣/٢).



وقيل غيرُ ذلك.

وقُرِئَ ﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا ﴾ بتخفيفِ الَّلامِ (١)، وكان حَقُّ الخَطِّ على هذه القراءةِ أن يكونَ (ألا يا اسْجُدوا) و (ألا) للاستفتاحِ والتَّنبيهِ، و (يا) أيضًا حرفُ تنبيه، وقد جُمِعَ بيْنَهما تأكيدًا. وقيل: (يا) حرفُ نداءٍ، والمنادى مَحذوفٌ، أي: يا هؤلاءِ، و(اسجُدوا) فِعلُ أمر (١).

# المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: وتعاهَدَ سُليمانُ عليه السَّلامُ الطَّيرَ فلم يرَ الهُدهدَ، وعندَها قال: لِماذا لا أرى الهدهُدَ، أم هو غائبٌ؟ والله لأُعَذِّبَنَّه عذابًا شديدًا، أو لأذبحنَّه، أو لَيأتينِّي بحُجَّة ظاهرة أعذرُه بها. وما هو إلَّا زمنُ يَسيرُ ثمَّ جاء الهدهدُ إلى شليمانَ، فقال له: عَلِمتُ بشيء لا تَعلَمُه، وأتيتُك مِن بلادِ سَبأ باليَمَنِ بخبر حقّ! إنِّي وجدتُ امرأةً تملكُ أهلَ سَبأ، وأُعطيَتْ مِن كلِّ شَيء، ولها سريرُ ملك عظيمٌ؛ وجَدْتُها وقومَها يَسجُدونَ للشَّمسِ مِن دونِ الله، وحسَّن الشيطانُ لهم عبادة الشَّمسِ وغيرَها من الأعمالِ السَّيئة، فصرَفَهم الشَّيطانُ عن الطَّريقِ المستقيم، فهم لا يهتدون لطَريقِ الحقّ؛ ألَّا يَسجُدوا لله الَّذي يُخرِجُ المخبوءَ في السَّمواتِ وفي الأرض، ويَعلَمُ ما تُخفونَه في صُدورِكم، وما تُظهرونَه مِن أقوالِكم وأفعالِكم! اللهُ لا مَعبودَ بحَقِّ إلَّا هو، ربُّ العرش العظيم.

قال سُليمانُ للهُدهدِ: سنَنظُرُ في عُذرِك؛ لنعلَمَ هل صدقْتَ أم أنَّك كاذِب،

<sup>(</sup>١) سيأتي بيانُ القراءاتِ في هذه الآيةِ.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١١٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٥٦)، ((البسيط)) للواحدي (٢/ ٢٠٨)، ((التبيان)) للعكبري (٢/ ٢٠٠٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٢٠٢).



اذهَبْ إليهم بهذه الرِّسالةِ المكتوبةِ فأَلْقِها إليهم، ثمَّ انصَرِفْ عنهم إلى موضِعٍ قَريبِ وانظُرْ جَوابَهم وما يتراجَعون به بيْنَهم مِنَ الكلام.

#### تَغسيرُ الآيات:

أي: وتعاهَدَ سُلَيمانُ الطَّيرَ (١)، فقال حينَ لم يَرَ الهدهُدَ: ما لي لا أرَى الهُدهُدَ (٢)؟ أهو حاضِرٌ فأخطأَه بَصَري، أمْ أنَّه غاب بلا إذْني فلم يَحضُر (٣)؟!

﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَأَذْ بَعَنَّهُۥ أَوْ لَيَأْتِينِّي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ لَأُعَذِّبَتُّهُۥ عَذَابًا شَكِدِيدًا ﴾.

أي: قال سُلَيمانُ متغيِّظًا: واللهِ لأُعَذِّبَنَّ الهُدهُدَ عذابًا شديدًا؛ لغيابه بلا إذْنِ (١٠).

(١) قيل: ظاهِرُ الآية يفيدُ أنه تفقَّد جميعَ الطَّيرِ. وممَّن قال بذلك: ابن عطية، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢٥٥/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٣).

(٢) قولُه: ﴿ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ ﴾ قيل: هذا مِن مقلوبِ الكلامِ، أي: ما لِلهُدهدِ لا أراه، وجاز مِثلُ ذلك لوُضوح المعنَى، كما تقولُ العربُ: ما لي أراك مكتئبًا، أي: ما لَكَ؟

وقيل: لا حاجة إلى ادِّعاءِ القلبِ، بل هو استفهامٌ عن المانعِ له مِن رؤيةِ الهدهدِ، كأنَّه قال: ما ليَ لا أَراه، هل ذلك لساتر يستُرُه عنِّي، أو لشَيء آخَرَ؟ يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٤٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٢٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ١٤٠).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤١)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٩٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤٥).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٩/١٩).
- قال السعدي: (﴿ لَأُعُذِّبَنَّهُ, عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ دونَ القتل). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤). =





## ﴿ أَوْ لَأَاذْ بُحَنَّاهُ ﴿ ﴾.

أي: أو<sup>(۱)</sup> لأقتُلنَّه (۲).

﴿ أَوْ لَيَأْتِينِي بِمُلْطَكَنٍ مُّبِينٍ ﴾.

أي: أو (٣) ليأتيني بحُجَّةٍ واضحة تبيِّنُ عُذرَه في غيابه (١٠).

﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ١١٠ ﴾.

﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ عَ ﴾.

أي: فبَقِيَ الهدهُدُ غائبًا زمنًا يَسيرًا(٥)، ثمَّ جاء إلى سُلَيمانَ فقال له: عَلِمتُ

= وقال ابنُ عثيمين: (فالصَّوابُ أنَّ هذا التعذيبَ الذي قاله سليمانُ غيرُ معلوم لنا، إنَّما هو عذابٌ شديدٌ، والله تبارك وتعالى لم يُبيِّنُه، ولكنْ يكفي أن نعرِفَ أنَّه شديدٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٤٢).

(١) قال ابن عثيمين: (﴿ أَوْ ﴾ هذه للتَّنويعِ؛ يعني: إمَّا هذا، أو هذا). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٤٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٥).

(٣) قال البقاعي: (أي: لَيكونَنَّ أَحَدُ هذه الثلاثة الأشياء، أو تكونُ ﴿ أَوَ ﴾ الثَّانيةُ بمعنى (إلَّا أَنْ)، فيكون المعنى: ليكونَنَّ أَحَدُ الأَمْرَينِ: التَّعذيبُ أو الذَّبحُ، إلَّا أن يأتيني ﴿ بِسُلَطَن ِ مُبِينٍ ﴾ أي: حُجَّة واضحة في عُذره، فكأنَّه قال: واللهِ لَيُقيمَنَّ عُذرَه، أو لأفعلنَّ معه أَحَدَ الأَمْرَينِ). ((نظم الدرر)) (١٤٩/ ١٤٩، ١٥٠).

- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ١٤٣).
- (٥) قال ابن عاشور: (المُكثُ: البقاءُ في المكانِ وملازمتُه زمّنًا ما... و﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ صفةٌ لاسم زمانٍ أو اسم مكانٍ محذوفٍ منصوبٍ على الظَّرفية، أي: مكَثَ زمنًا غيرَ بعيد، أو في مكانٍ غيرِ بعيد، وكلا المعنيينِ يقتضي أنَّه رَجَعَ إلى سُليمانَ بعد زمنٍ قليلٍ). ((تفسير ابن عاشور)) ((٢٤٨/١٩).





## بشَيِ لا تعلُّمُه أنتَ (١)!

﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَيَإٍ بِنَبًا ٍ يَقِينٍ ﴾.

أي: وأتيتُك مِن بلادِ سَبَأٍ باليمن بخَبَرِ حقٍّ، وصِدقِ لا شكَّ فيه (٢).

﴿إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ إِنِّي وَجَدِتُ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ ﴾.

أي: قال الهدهدُ: إنِّي وجدتُ امرأةً تملِكُ أهلَ سَبأٍ (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸۰/۱۳) ((تفسير ابن كثير)) (۱۸٦/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤٨/١٩).

ممَّن قال بأنَّ قوله تعالى: ﴿ فَمَكَثَ ﴾ عائدٌ على الهدهدِ: البيضاويُّ، والنسفي، وابن كثير، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور. ونسَبَه القرطبيُّ للأكثَرِ. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٨)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ١٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (١٨٦/٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: (تفسير الشوكاني)) (١٨١/ ١٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨١/ ٢٨٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (١٨٢/ ١٨١). وقيل: المَكثُ هنا عائدٌ على سُليمانَ عليه السَّلامُ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨١/ ٣٧)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٣٩٥).

قال القرطبيُّ: (الضميرُ في «مكث» يحتملُ أن يكونَ لِسُليمانَ، والمعنى: بقِيَ سليمانُ بعدَ التفقُّدِ والوعيدِ غيرَ طويلٍ، أي: غيرَ وقتٍ طويلٍ). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٨٠). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٤٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/۱۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٠٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٦٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٤).

قال الشوكاني: (سبأً: اسمٌ لمدينة باليمن كانت فيها بِلْقِيشُ، وهو أيضًا اسمُ رجُلِ مِن قَحْطانَ، وهو سبأُ بنُ يَشْجُبَ بن يَعْرُبَ بْن قَحْطانَ...). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥٣).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸۲/ ۱۸۲)، ((تفسير السعدي)) = (ص: ۲۰۶).

﴿ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

أي: وأُعطيَتْ هذه الملكةُ مِن كلِّ شَيءٍ (١).

﴿ وَلَمَّا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾.

أي: وسريرُ مُلكِها الذي تجلِسُ عليه ضَخمٌ، عَظيمُ القَدرِ، بديعٌ، حَسَنُ المنظَرِ (٢).

﴿ وَجَدِتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱللَّهِ مِن السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّهِ ﴾.

﴿ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: وجَدْتُ هذه الملِكةَ وقُومَها يَسجُدونَ للشَّمسِ فيَعبُدونَها مِن دونِ الله

= قال ابن باديس: (هي بِلْقِيسُ بإجماعِ المفسِّرينَ والمؤرِّخينَ). ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۱۸۶)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۱۸۶)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۱۸۶)، ((تفسير ابن کثير)) (ص: ۲۰۶)، ((تفسير ابن کثير)) (عاشور)) (۱۰۹/ ۲۵۳).

قال ابن تيميَّةَ: (﴿ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ فإنَّ كلَّ أحدٍ يعلَمُ بعَقلِه أنَّ المرادَ: أُوتيَت مِن جنسِ ما يُؤْتاهُ مِثلُها). ((مجموع الفتاوي)) (٦٦ ٣٦١).

وقال ابنُ جُزَي: (﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ عمومٌ يُرادُ به الخصوصُ فيما يحتاجه الملكُ). ((تفسير ابن جزي)) (/ ١٠١).

وقيل: المعنَى: أُوتِيَتْ مِن كلِّ شَيءٍ في زمانِها شيئًا، فحَذَف (شيئًا)؛ لأنَّ الكلامَ قد دلَّ عليه. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸۱/ ۱۸۱)، ((تفسير ابن كثير))
 (۲/ ۱۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۵۳).

قال السعدي: (وعِظَمُ العُروشِ يدُلُّ على عَظمةِ المملكةِ، وقوَّةِ السُّلطانِ، وكثرةِ رجالِ الشُّوري). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤).



المستَحقِّ وَحْدَه للعبادة(١)!

﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

أي: وحسَّن الشَّيطانُ لهؤلاء القَومِ المُشرِكينَ عبادةَ الشَّمسِ وغَيرَها مِن قبائِح الأعمالِ، فصاروا يظنُّونَها حَسَنةً (٢).

﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾.

أي: فصرَفَهم بذلك التَّزيينِ عن اتِّباعِ الطَّريقِ المستقيمِ، فهم لا يَهتَدونَ لطَريقِ المَستقيمِ، فهم لا يَهتَدونَ لطَريق الحَقِّ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْيَـٰ لُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَنْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا اللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا اللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا ۚ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلَمُونَ وَمَا تُغْفُونَ وَمَا تُعْلَمُونَ اللَّهُ مَا ثُغُلِمُونَ اللَّهُ مَا ثُغُلُونَ وَمَا تُعْلَمُونَ اللَّهُ مَا تُعْلَمُ مَا تُغْفُونَ وَمَا تُعْلَمُونَ وَمَا اللَّهُ مَا ثُعْلَمُ مَا تُعْلَمُ مَا تُعْلِمُ مَا تُعْلَمُ مَا تُعْلَمُ مَا تُعْلِمُ مَا تُعْلَمُ مَا تُعْلِمُ مَا عَلَمُ مُعِلّمُ مَا عَلَمُ مَا تُعْلَمُ مَا عَلَمُ مَا تُعْلَمُ مَا عَلَمُ مُعْلَمًا مِنْ مَا عَلَمُ مُعْلَمًا مِنْ مَا عَلَمُ مُعْلَمِ مُعْلَمِ مُعْلَمِ مُعْلَمِ مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعِلّمًا مِنْ مَا عَلَمْ مُعْلَمِ مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلَمُ مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلِمًا مُعْلَمِ مُعْلَمًا مُعْلَمِ مُعْلِمِ مُعْلَمِ مُعْلَمًا مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمِ مُعْلَمِ مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلِمُ مُعْلِمًا مُعْلَمُ مُعْلَمًا مُعْلَمِ مُعْلِمًا مُعْلَمِ مُعْلَمُ مُعْلَمًا مُعْلَمِ مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلَ

﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا لَيُّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ ﴿ أَلَا يَا ﴾ بتخفيفِ اللَّامِ، ويجوزُ الوقفُ عليها، والابتداءُ بـ (اسْجُدُوا)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ۵۷۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۶).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٠)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۵۸/٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۱۵۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ۹۰)، ((تفسير ابن كثير))
 (٦/ ١٨٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥٤).



بهمزة مضمومة، على أنَّ معنى (ألا) تنبية واستفتاحٌ، و (يا) بعدَها حرفُ نداء، أو تنبيةٌ كُرِّر للتَّوكيد، و (اسجُدوا) فِعلُ أمرٍ، والمعنى: ألا يا هؤلاء اسجدُوا. وقيل: هو فعلٌ مضارعٌ حُذِفت منه نونُ الرَّفعِ بلا ناصبٍ ولا جازمٍ، وحذفُها بلا موجبٍ لغةٌ صحيحةٌ(١).

﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا لَهِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾.

أي: ألَّا<sup>(٣)</sup> يَسجُدوا لله الذي يُخرِجُ المخبوءَ في السَّمواتِ، كالمطَرِ، والمخبوءَ في السَّمواتِ، كالمطَرِ، والمخبوءَ في الأرضِ، كالنَّباتِ والثِّمارِ والكنوزِ والمعادنِ، وكالأمواتِ الذين يُخرِجُهم مِن قُبورهم (٤).

<sup>(</sup>۱) قرأ بها الكسائي وأبو جعفر ورويس. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ٣٣٧). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/ ٤١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٨٨٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١١٢ - ١١٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٧).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۱)، ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ۲۷۱)، ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ۲۳۸)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) تقدُّم ذكرُ الأوجهِ المتعدِّدة في معناها بحسَبِ قراءاتها وإعرابِها.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۱-٤٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٧٥)، ((تفسير القسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٠٠، ١٠١).



### ﴿ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾.

أي: ويعلَمُ ما تُضمِرونَه في صُدورِكم، وما تُظهِرونَه مِن أقوالِكم وأفعالِكم (''). كما قال تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةِ ٱللَّكِيرُ ٱلْمُتَعَالِ \* سَوَآةُ مِّنكُم مَّنُ أَسَرَ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْتَيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الرعد: ٩، ١٠].

## ﴿ ٱللَّهُ كُلَّ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: اللهُ لا مَعبودَ بحَقِّ إلَّا هو وَحْدَه، مالِكُ العَرشِ العَظيمِ الذي لا يُشبِهُه عَرشُ مَلِكةِ سَبأً ولا غَيرُه مِن العُروشِ؛ فهذا المَلِكُ العَظيمُ السُّلطانِ هو مَن تنبغى عبادتُه وطاعتُه وَحْدَه (٢).

<sup>=</sup> قال القرطبي: (قراءةُ التَّشديدِ في ﴿ أَلَّا ﴾ تعطي أنَّ الكلامَ للهدهدِ، وقراءةُ التخفيفِ تمنعُه). ((تفسير القرطبي)) (١٨٧/١٣).

وقال الشوكاني: (وعلى هذه القراءة [أي: التشديد] تكونُ جملةُ ﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا ﴾ معترِضةً مِن كلامِ الله سبحانه). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥٠). كلامِ الله سبحانه). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥٥). وقال ابن كثير: (وهذا مناسِبٌ مِن كلامِ الهدهدِ، الَّذي جَعَل اللهُ فيه مِن الخاصِّيَةِ ما ذَكَره ابنُ عَبَّاسٍ وغيرُه، مِن أَنَّه يَرَى الماءَ يجري في تخومِ الأرضِ ودواخِلِها). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٧٥، ٣٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١/ ١٥٤).

قال القرطبي في قولِه تعالى: ﴿ تُخَفُّونَ ﴾ ﴿ ثُعَلِنُونَ ﴾: (قراءة العامَّة فيهما بياء، وهذه القراءة تعطي أنَّ الآية مِن كلامِ الهدهد، وأنَّ الله تعالى خصَّه مِن المعرفة بتوحيده ووجوبِ السُّجودِ له، وإنكار سجودِهم للشَّمسِ، وإضافتِه للشَّيطانِ، وتزيينِه لهم، ما خصَّ به غيرَه من الطُّيورِ وسائرِ الحيوانِ، مِن المعارفِ اللَّطيفةِ الَّتي لا تكادُ العقولُ الرَّاجحةُ تهتدي لها. وقرأ الجحدري وعيسى بنُ عمر وحفصُ والكِسائيُّ: ﴿ تُخَفُّونَ ﴾ و﴿ وَهُ تُعْلِنُونَ ﴾ بالتَّاءِ على الخطابِ، وهذه القراءةُ تعطي أنَّ الآية مِن خطابِ الله عزَّ وجلَّ لأمَّةِ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ). ((تفسير القرطبي)) (١٨٨ /١٥٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٣٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤).



﴿ ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: قال سُلَيمانُ للهُدهُدِ: سنَنظُرُ في عُذرِك لنعلَمَ هل صدقْتَ فيه فنَعذِرَك، أم أنَّك كاذبٌ مِنَ الكاذبينَ (١)؟

﴿ ٱذْهَب بِّكِتَابِي هَلَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ أَذْهَب بِّكِتَابِي هَنَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ﴾.

أي: قال سُليمانُ للهُدهُدِ: اذهَبْ إلى أهلِ سبَأٍ بهذه الرِّسالةِ المكتوبةِ، فارْمِها إليهم (٢).

﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾.

.(109/٤)

أي: ثمَّ انصَرِفْ وتَنَحَّ عنهم إلى موضِع قَريبٍ مِن ملِكةِ سَبأٍ وقَومِها، وانظُرْ جوابَهم وما يتراجَعون به بيْنَهم مِن الكلام (٣).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٩١/ ١٩١)، ((تفسير البيضاوي))

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٣٦٣)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۱۸۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۱۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۷٪)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۸۸)، ((تفسير الألوسي)) (١٨/ ١٠). ((تفسير ابن عاشور)) ((٢٥٧))، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٧١). قال البقاعي: (شرعَ فيما يختبرُه به، فكتب له كتابًا على الفور في غاية الوجازة؛ قصدًا للإسراع في إزالة المنكر على تقدير صدق الهدهد، بحسب الاستطاعة). ((نظم الدرر)) (١٤/ ١٥٥). وقال ابنُ عثيمين: (إذا قال قائلُ: قُولُه: ﴿ أَذَهَب بِكِتنبي هَنذَا ﴾ يقتضي أنَّه صَدَّقَه؛ لأنَّ قُولُه: ﴿ أَذَهَب بِكِتنبي هَنذَا ﴾ يقتضي أنَّه صَدَّقَه؛ لأنَّ قُولُه: ﴿ أَذَهُب بِكِتنبي هَنذَا ﴾ يقتضي أنَّه مَدَّقَه؛ لأنَّ قُولُه: ﴿ أَذَهُب بِكِتنبي هَنذَا ﴾ يقتضي أنَّه أو يقالُ: هِن مَدا مِن جملة الاختبار، يعني: أنَّه إذا كان كاذبًا فسيقولُ: ما وجدْتُ أحدًا، مثلًا، فيكونُ هذا مِن جملة وسيلة الاختبار العائدة على قَولِه: ﴿ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ ﴾. وقد يقالُ: إنَّ في قَولِه: ﴿ سَنَظُرُ الصَدَقْتَ ﴾ وقد يقالُ: إنَّ في قَولِه: ﴿ سَنَظُرُ الصَدَقْت ﴾ وقد يقالُ: إنَّ في قَولِه: ﴿ سَنَظُرُ الصَدَقْت ﴾ وقد يقالُ: إنَّ في قولِه: ﴿ سَنَظُرُ اللهُ أعلَمُ بِما جرى). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٧٠).

الجزء ١٩ - الحزب ٣٨



# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

1 – قال الله تعالى: ﴿ وَنَفَقَدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا إِلَى اللهُدَهُد أَمْ كَانَ مِنَ الْهُدَهُد أَمْ كَانِمِ فَي تَفَقُّد جُندِهم، واستشفاف أمرِهم، ومُقابلة مَن أخلَ منهم بشَرطِه مِن الإنكار بما يستحِقُّه (۱)، ففي هذه الآية دَليلٌ على تفَقُد الإمامِ أحوالَ رعيَّتِه، والمحافظة عليهم. فانظُرْ إلى الهدهُد مع صغره كيف لم يَخْف على سُلَيمانَ حالُه (۱). ومِن حقِّ الرعية على راعيها أنْ يَتَفَقَّدُها، ويَتَعَرَّفَ أحوالَها؛ إِذْ هو مسؤولٌ عن الجليل والدَّقيقِ منها، يُباشِرُ بنفسِه ما استطاع مباشرتَه منها، ويضَعُ الوسائلَ التي تُطْلِعُه على ما غاب عليه منها، ويُنيطُ بأهلِ الخبرةِ والمقدرةِ والأمانة تَفَقُّدُ أحوالِها حتى تكونَ أحوالُ كلِّ ناحية معروفةً مباشرةً لِمَن كُلِّفَ بها، فهذا سليمانُ على عَظمة ملْكه، واتساع جيشه، وكثرة أثباعه - قد تولَّى التفقُّد بنفسه، ولم يُهْمِلْ أمْرَ الهدهد على صغرِه وصغرِ مكانه! وقد كان عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه يقول: (لو ماتتْ سَخْلَةٌ (۱) على شاطئِ الفُراتِ ضيعةً لخِفْتُ أَنْ أُسألَ عنها) (۱)! وهذا التفقُّدُ والتَّعرُّفُ هو على كلِّ راع في الأمم، والجماعاتِ، والأُسَر، والرفاقِ، وكلَّ مَن كانت له رعيةٌ (٥).

<sup>=</sup> قال السيرافي: (قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانَظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ ليس التولِّي الانصرافَ عنهم، وإنَّما معناه: تنحَّ عنهم بعد إلقاء الكتابِ إليهم، بحيثُ يكونُ منك بمرأًى ومسمع، فانظُرْ ماذا يرجعون مِن جواب الكتاب). ((شرح كتاب سيبويه)) (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (٢/ ١٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٧٨/١٣).

<sup>(</sup>٣) السَّخْلَةُ: تُطلَقُ على الذَّكرِ والأنثى من أولادِ الضَّأنِ والمَعزِ ساعةَ تُولَدُ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٦/ ١٣٧)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (١٥٥ ٧٤)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٣٥/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٦).

٧- قيلَ: إنَّما قال سُلَيمانُ عليه السّلامُ: ﴿ مَا لِى كَ ٱلْهُدَهُدَ ﴾؛ لأنّه اعْتَبَر حالَ نفْسِه؛ إذْ عَلِم أنَّه أُوتِيَ المُلْكَ العَظيمَ، وسُخِّر له الخَلقُ، فقد لَزِمه حَقُّ الشُّكرِ بإقامة الطَّاعة، وإدامة العدل، فلمّا فقدَ نعمة الهدهد تَوقَّع أنْ يكونَ قَصَّر في حَقِّ الشُّكرِ، فلأَجْلِه سُلِبها، فجَعَل يَتَفَقَّدُ نفْسَه، فقالَ: ﴿ مَا لِ ﴾. وهذا يفعلُه بعضُ الشيوخِ إذا فقدوا ما لهم (١)، تَفَقَدوا أعمالَهم، هذا في الآدابِ، فكيفَ بنا اليومَ ونحنُ نُقَصِّرُ في الفرائض (٢)؟!

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ لَأُعُذِبَنَهُ, عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذَبُّكَنَّهُ ﴿ أَنَّ جِرْمَ الهدهدِ صغيرٌ، وما كُلِّفَ إِلَّا بما يستطيعُه مِن الوقوفِ في مكانِه، والبقاءِ في مَركزِه، ولكنَّ جُرْمَه بإخلالِه بهذا الواجبِ كان جُرمًا كبيرًا، فإنَّ الخللَ الصغيرَ مَجْلبةٌ للخَللِ الكبيرِ، فقُدِّرَتْ عقوبتُه على حسبِ كِبَرِ ذنْبِه، لا على حسبِ صغرِ ذاتِه (٣)، قال العلماءُ: وهذا يذُلُّ على أنَّ الحَدَّ على قَدرِ الذَّنْب، لا على قَدرِ الجَسَدِ (١٠).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ وَجِئْتُك ﴾ أنَّ استعمالَ ضميرِ الجمع للمخاطبِ المُعَظَّم ليس بلازم، وليس مِن شأنِ خطابِ الأنبياءِ والسَّلفِ أنَّه عندَما يكونُ الإنسانُ معظَّمًا أن يقول: أتيتُكم، جئتُكم، وما أشبهَ ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) في ((أحكام القرآن)) لابن العربي: (آمالهم)، وفي إحدَى نسخ ((تفسير القرطبي)) (مالهم).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٤٧٩)، ((تفسير القرَطبي)) (١٣/ ١٧٩).

قال ابن باديس: (مثل هذه المعاني الدَّقيقة القرآنيَّة الجليلة النَّفيسة مِن مِثلِ هذا الإمامِ الجليلِ مِن أَجَلِ علومِ القرآنِ وذخائرِه؛ إذْ هي مَعان صحيحةٌ في نفْسِها، ومَأخوذةٌ مِن التَّركيبِ القرآنيُّ أَخذًا عربيًّا صحيحًا، ولها ما يَشهدُ لها مِن أُدلَّةِ الشَّرعِ. وكلُّ ما استجمَع هذه الشُّروطَ الثَّلاثةَ فهو صحيحٌ مقبولٌ). ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٤٨).



٥ - قال الله تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطِّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبًإ يَقِينٍ ﴾ في الآية دَليلٌ على أنَّ الصَّغيرَ يقولُ للكبير والمتعلِّمُ للعالم: عندي ما ليس عندك، إذا تحقَّق ذلك وتيقَّنه؛ هذا عُمَرُ بنُ الخطَّاب -مع جلالتِه رَضيَ الله عنه وعلمه - لم يكُنْ عندَه علمٌ بالاستئذان(١١)، وكان علمُ التيمُّم عند عمَّار وغيره، وغاب عن عُمَرَ (٢) وابن مَسعودِ (٣). وكان حُكمُ الإذن في أن تنفِرَ الحائِضُ عندَ ابن عبَّاس (٤)، ولم يعلَمْه زيدُ (٥) بنُ ثابتٍ (٢)! فلِلصَّغير أنْ يقولَ للكبير، وللحقير أنْ يقولَ للجليل: عَلِمتُ ما لم تَعلمْ! وعندي ما ليس عندَك! إذا كان من ذلك على يقين، وكان لقَصد صحيح، ومن ذلك قولُ إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لأبيه: ﴿إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ [مريم: ٤٣]. ومن أدب مَن قيلَ له ذلك -ولو كان كبيرًا جليلًا- أنْ يَتقبَّلَ ذلك، و لا يُبادِرَ برَدِّه، وعليه أنْ يَنظُرَ فيه لِيعرفَ مِقدارَ صِدْق قائلِه، فيَقبلُه أو يَرُدَّه بعْدَ النَّظر والتَّأمُّل؛ إِذْ قد يكونُ في أصغر مخلوقاتِ اللهِ وأحقَرها مَن يُحيطُ علمًا بما لم يُحِطْ مِثلُ سليمانَ عليه السَّلامُ في علْمِه وحكمتِه، واتِّساع مُدركاتِه! وكفَى بمِثْل هذا زاجرًا لكُلِّ ذي علم عن الإعجاب بعلْمِه، والاعتزاز بسَعةِ اطِّلاعِه، والترفُّع عن الاستفادةِ ممَّن دونَه (٧٠). وقد سُئِلَ بعضُ أهل العِلم عن مسألةٍ فقال: لا أعلَمُها، فقال أحَدُ تلامذته: أنا أعلَمُ هذه المسألة، فغَضبَ الأستاذُ وهَمَّ به، فقال له: أيُّها

<sup>(</sup>١) يُنظر ما أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ما أخرجه البخاري (٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر ما أخرجه مسلم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر ما أخرجه البخاري (٣٢٩)، ومسلم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر ما أخرجه مسلم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٨٢/١٣).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٤٧).



الأستاذُ، لَسْتَ أَعلَمَ مِن سُليمانَ بنِ داودَ ولو بلغْتَ في العلم ما بلغْتَ، ولستُ أنا أجهَلَ مِن الهُدهدِ، وقد قال لسُلَيمانَ: ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ عَالَهُ عَلَمْ يَعتِبْ عليه، ولم يعنّفُه (۱).

7 - في قولِه تعالى عن سُلَيمانَ: ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى كَ ٱلْهُدَهُدَ أَمْ صَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِينِ \* لَأُعَذِبَنَهُ وَعَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذَ بَكَنَّهُ وَالْ لَيَأْتِينِي بِسُلُطَنِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ ﴾ إلى آخرِ الآياتِ: أَنَّ اللهُ قد أَلهُمَ الحيواناتِ إلى ما قد يخفَى عن بعضِ العُقَلاءِ؛ فهذا الهُدْهُدُ بيْنَ الهَداهِدِ له إلهامٌ خاصُّ، يقتضيه تخصيصُه بهذا الموقف، واتصالُه بسليمانَ عليه السَّلامُ. وزمنُ الأنبياءِ زمنُ خرْقِ العوائد، وظهورِ الآياتِ، وقد كان في حُسْنِ بيانِه، وترتيبِ أخبارِه، وبديع تهديه عبارةً بالغة لأولي الألبابِ؛ فقد تَحَصَّنَ بيانِه، ونَوَّهَ بالنَّبأِ المتيقَّنِ، وفَصَّلَ النَّبأَ فشرَحَ حاليها الدُّنيويَّةَ والدِّينيَّةَ، وتَنَقَّلَ مِن تشويقٍ إلى تشويقٍ أبلغَ منه، فكان مُتشِّتًا فيما أخبرَ، بارعًا فيما صَوَّرَ، مستَدلًّا فيما قَرَّر وفيما أَنْكَر، بصيرًا بكيدِ الشيطانِ للإنسانِ، خبيرًا بترتيبِ الأدلَّةِ وحُسْنِ الاستنتاجِ، وفيما ذَكَر اللهُ لنا مِن هذه العِبَرِ البالغةِ مِن هذا الحيوانِ الأعجمِ حَثُّ الاستنتاجِ، وفيما ذَكَر اللهُ لنا مِن هذه العِبَرِ البالغةِ مِن هذا الحيوانِ الأعجمِ حَثُّ الاستنتاجِ، وفيما ذَكَر اللهُ لنا مِن هذه العِبَرِ البالغةِ مِن هذا الحيوانِ الأعجمِ حَثُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



لنا على أَنْ نَسْلُكَ عندَما نُخبِرُ ونُبَيِّنُ، أو نبحثُ وننظرُ، أو نستَدِلُّ ونرتِّبُ ونُعَلِّلُ؛ أَنْ نَسْلُكَ هذا المسلَكَ، وإذا كان اللهُ تعالى قد بَعَثَ غرابًا لِيتعلَّمَ منه ابنُ آدمَ كيف يواري سَوْءةَ أخيه؛ فكذلك ذَكَرَ لنا أَمْرَ هذا الهُدْهُدِ الممتازِ بيْنَ الهَداهِدِ؛ لنقتَدي يواري سَوْءة أخيه؛ فكذلك ذَكرَ لنا أَمْرَ هذا الهُدْهُدِ الممتازِ بيْنَ الهَداهِدِ؛ لنقتَدي به؛ تنبيهًا لنا على أخذِ العلم مِن كلِّ أحدٍ، وللاستفادة مِن كلِّ مخلوق، وللشُعور دائمًا بالنَّقص؛ للسَّلامة مِن شَرِّ أدواء الإنسانِ: العُجْبِ، والكِبْرِ، والغرورِ، ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [طه: ١١٤]، ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٦].

٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسِّبِيلِ ﴾ أنَّ استحسانَ المرءِ لأعمالِه هو أصلُ ضلالِه، وتزيينُ الشيطانِ لتلك الأعمالِ هو أحدُ أسلحة الشيطانِ؛ فعلى المرءِ أنْ يتَّهمَ نفْسَه في كلِّ ما تدعوه إليه، وأنْ يَزِنَ جميعَ أعمالِه بميزانِ الشرع الدَّقيقِ، خصوصًا ما تشتدُّ رغبتُه فيه، ويَعظُمُ حُسنُه في عينيه (٢)!

9- في قوله تعالى: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ النَّهيُ عن استحسانِ القبائح، وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَزَءَهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [فاطر: ٨]، وقال سبحانَه: ﴿ وَكَ نَالِكَ زُيِّنَ لَهُ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [غافر: ٣٧]، وقال عزّ وجلّ : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [غافر: ٣٧]، وقال عزّ وجلّ : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٤]. واستحسانُ المرءِ للقبائح وسيلةٌ إلى العملِ بها (٣٠).

• ١ - في قَولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أنَّ مِن أساليبِ الهدايةِ القرآنيةِ إلى العُلومِ الكونيَّةِ أن يَعرِضَ علينا القرآنُ صُورًا مِن العالمِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ١٠٤).



العُلويِّ والسُّفليِّ في بيانِ بديع جذَّابٍ؛ يُشوِّقُنا إلى التأمُّلِ فيها، والعُمقِ في أسرارِها، وهنا يَذكُرُ لنا ما خَبَّأه في السَّمواتِ والأرضِ لنشتاقَ إليه، وننبعثَ في البحثِ عنه، واستجلاءِ حقائقِه ومنافِعِه، بدافعِ غريزة حُبِّ الاستطلاع، ومعرفة البحثِ عنه، واستجلاءِ مقائقِه ومنافِعِه، بدافعِ غريزة حُبِّ الاستطلاع، ومعرفة المحهول، وبمثلِ هذا انبعث أسلافنا في خدمة العلم، واستثمار ما في الكونِ إلى أقصى ما استطاعوا، ومَهَّدوا بذلك السَّبيلَ لِمَن جاء بعدَهم، ولن نَعِزَّ عزَّهم إلا إذا فهمنا الدِّينَ فهْمَهم، وخَدَمنا العِلمَ خِدمَتَهم (١).

1 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَيَعَلَمُ مَا تَخَفُونَ وَمَا تُعَلِنُونَ ﴾ تحذيرُ العبدِ مِن المخالفة علنًا أو سِرَّا؛ لأنَّك إذا عَلِمْتَ بأنَّ الله يعلمُ ما تُخفي وما تُعْلِنُ، يَلزَمُ مِن ذلك ألَّا تُخالِفَه، والإنسانُ لو عَلِم أنَّ المُعظَّمَ عندَه يعلَمُ بأفعالِه لتَرَك ما لا يُرضيه، لو عَلِمْتَ مثلًا أنَّ أباك أو الرجلَ الذي تحترمُه يَعْلَمُ بما تفعلُ؛ فهل تَفْعَلُ ما يخالِفُ رضاه؟ لا تفعلُ، لا سيَّما إذا كان محبوبًا لديك ومُعَظَّمًا، فإذا كان كذلك فالربُّ مِن بابِ أولى، ولهذا ينبغي لك كلَّما دعَتْك نفسُك إلى معصية، بل إلى مخالفة بتركِ أمر أو فعلِ نهي، يجبُ عليك أن تتذكَّرَ هذا الأمرَ؛ أنَّ الله سبحانَه وتعالى يعلمُ مخالفتَك، فيلزمُ مِن هذا أن ترتدع (٢٠).

17 - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ أنّه ينبغي التشبُّتُ في الخبر، لا سيما عندَ قيامِ الشُّبهاتِ، وما هي الشبهةُ القائمةُ هنا؟ أنَّ الهدهدَ قال ذلك مُدافَعةً، وأنَّه كان بعيدًا؛ لأنَّه قال: ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَا يَقِينِ ﴾، لكن لَمَّا كان هذا مقامَ دفاع فإنه ينبغي أنْ يَتثبَّتَ الإنسانُ أكثرَ؛ ولهذا قال: ﴿ قَالَ سَنَظُرُ لَمَّا كَانَ هَذَا مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ مع أنَّه قال: ﴿ بِنَبَا يَقِينٍ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٦٧).



١٣ - قال الله تعالى: ﴿ أَذْهَب بِكِتَنِي هَكَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ قال وهبُ: (أمرُه بالتولِّي حسنُ أدبٍ ليتنحَّى حسَبَ ما يُتَأدَّبُ به مع الملوكِ، بمعنى: وكن قريبًا بحيثُ تسمَعُ مراجعاتِهم)(١).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَتَفَقَدَ ٱلطَّيْرَ ﴾ أَنَّ تَفَقُّدَ سليمانَ عليه السَّلامُ للطيرِ، وفقْدَه الهدهدَ: يدلُّ على كَمالِ حزْمِه وتدبيرِه للمُلْكِ بنفْسِه، وكمالِ فطنتِه حتى فقد هذا الطائرَ الصغيرَ (٢).

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ لَأُعُلِّبَنَّهُ, عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذَبُ عَنَّهُ الله هذا الهدهد كان مِن جنود سليمان التي حُشِرَتْ له، وقد كان في مكانه الذي عُيِّن له وأُقيم فيه، فلما فارق وتَرك الفُرجة في صفّه، وأوقع الخلل في جنْسِه، استحق العقاب الصارم الذي لا هوادة فيه، وهذا أصلٌ في صرامة أحكام الجنديّة وشدّتها؛ لعظم المسؤولية التي تحمَّلتها، وتوقُّف سلامة الجميع على قيامِها بها، وعِظَم الخطر الذي يعمُ الجميع إذا أَخَلَتْ بها(").

٣- في قولِه تعالى: ﴿ لَأُعَذِّبنَّهُ, عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَّهُ ﴾ جوازُ عقابِ الجنديِّ إذا خالفَ ما عُيِّنَ له مِن عمل، أو تَغيَّبَ عنه (٤).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَأَذْبَعَنَّهُ ﴾ جوازُ تأديبِ الحيواناتِ والبهائمِ بالضَّربِ عند تجاوزِها المعتادَ في أحوالِها، كتَقصيرِها في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٦).



المشي وإسراعِها ونحوِ ذلك(١).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ مَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذَ بَحَنَّهُ ﴾ هذه الآيةُ دَليلٌ على أَنَّ الطَّيرَ كانوا مكَلَّف ذلك الفِعلَ (٢).

٦ - قال الله تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ وَجِثْتُكَ
 مِن سَبَإٍ بِنَبًا مِيْتِ ﴾ في هذا ردُّ على مَن قال: إنَّ الأنبياءَ تعلَمُ الغَيبَ (٣).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تَجُطُ بِهِ عَلَا فَي جوابِ الهدهدِ حجةٌ بيّنةٌ لسببِ غيابِه، وذلك لأنّه لم يذهبْ عابثًا، ولا لغرض خاصِّ به، وإنما ذَهَبَ مُستطلِعًا مكتشفًا، فحصَّلَ علمًا، وجاء بخبرٍ عظيم في زمن قصير، فرَجَحَتْ هذه الفوائدُ العظيمةُ بتركِه لمركزِه في الجندِ، فسقطتْ عنه المؤاخذةُ. فإنْ قيلَ: إنّ أصلَ مفارقتِه لمركزِه دون استئذانِ كان مخالفةً يَستوجبُ عليها العُقوبة؟

فالجوابُ: أنَّ هذه المخالفة كانت لقصد حَسَن وهو الاستطلاعُ، وأثمرتْ خيرًا، فاستَحقَّ العفو عن تلك المخالفة التي كانت عن نظر، ولم تكُنْ عن تهاون وانتهاك للحُرْمَة، وهذه الآيةُ مأخذُ مِن مآخذِ الأصلِ القائلِ: (إنَّ المخالفَ للأمرِ عن غير انتهاك للحُرمَة لا يُؤاخَذُ بتلك المُخالفة)(٤).

٨- في قُولِه تعالى: ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَجُطُ بِهِ ﴾ ضَعفُ إدراكِ الإنسانِ مهما بلغ مِن المُلكِ ومِن القوةِ، ويدلُّ لهذا قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]؛ فإنَّ هذا يُبيِّنُ ضَعفَ الإنسانِ، فهو ضعيفٌ في كلِّ شيءٍ؛ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٨١/١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٠).



القوى العقليةِ، والقوى الجسميةِ. وكلُّ ما يمكنُ أن يُوصَفَ بالقوَّةِ والضَّعفِ، فإنَّ حالَ الإنسان فيه الضَّعفُ(١).

9 - ليس مِن شرْطِ الأفضلِ ألَّا يُنبِّهَهُ المفضولُ لأمر مِن الأمورِ؛ فقد قال الهدهدُ لسُلَيمانَ: ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ﴾، وقد قال موسى للخَضِرِ: ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ (٢) [الكهف: ٦٦].

١٠ في قُولِه تعالى: ﴿ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ عَ ﴿ إِبطالٌ لَقُولِ الرَّافضةِ:
 إنَّ الإمامَ لا يخفى عليه شيءٌ، ولا يكونُ في زمانِه مَن هو أعلمُ منه (٣).

11- في قولِه تعالى: ﴿ وَجِنْ تُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ﴾ دَليلٌ واضحٌ على قَبولِ خبرِ الواحد مِن أيِّ جنس كان مِن النَّاسِ وغيرِهم، إذا عُرِفَ صِدقُه، ألا ترى أنَّ سليمانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إنما كَفَّ عن عذابِه حيثُ أتاه بسُلطانٍ مبينٍ -الذي كان استثنى- فهلَّا عَذَبه لو لم يَقبَلْ خبرَه، وقال له: أنت واحدٌ لا أقبلُ خبرَك عن سَبَأٍ حتى يُخبِرَ به معك غيرُك مِن الطَّيرِ؟! وليس في قولِه: ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ مَنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ ما يُوهِنُ ما قُلناه، ألا ترى ائتَمنَه في حَملِ كتابِه وردِّ جوابِه وهو واحدٌ (١٤)!

١٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَا ٍ يَقِينٍ ﴾ أنَّه ينبغي للمتكلِّمِ أن يُؤكِّدُ الخبرَ للمخاطَب عندَ الحاجةِ إليه؛ لِقَولِه: ﴿ بِنَبَا ٍ يَقِينٍ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٦/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٤٨).



١٣ - قَولُه تعالى: ﴿ مِن سَبَإِ ﴾ صُرِفَ؛ لأنَّه في الأصلِ اسمُ رجُلٍ غَلَبَ على اسم بلدٍ (١).

14 - قَولُه: ﴿إِنِّى وَجَدتُ آمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ ﴾ لا يدلُّ على جوازِ أَنْ تكونَ المرأةُ ملكةً؛ لأنَّ ذلك كان مِن فعلِ قوم بلقيسَ، وهم كفَّارٌ، فلا حجَّةَ في ذلك، وفي الحديثِ أَنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لما بلَغه أَنَّ أهلَ فارسَ قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: ((لن يُفلحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً))(٢).

١٥- في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ وصفُ العرشِ بالعظمةِ دَليلٌ على أنَّ مِثلَ هذه الأوصافِ تَصِحُّ للهِ تعالى ولغيرِه، ولكنَّ اتَّصافَ اللهِ بها لا يُماثلُه شيءٌ مِن اتِّصافِ المخلوقِ بها؛ فإنَّ صفاتِ الخالقِ تليقُ به، وصفاتِ المخلوق تليقُ به، أَلَم المخلوق تليقُ به (٣).

١٦ - إِنْ قيل: كيف استعظَمَ عَرشَها مع ما كان يرى مِن مُلكِ سُلَيمانَ؟

فالجوابُ: أنَّه يجوزُ أن يستصغرَ حالَها إلى حالِ سُلَيمانَ، فاستعظم لها ذلك العَرشَ، ويجوزُ ألَّا يكونَ لسُلَيمانَ مِثلُه وإن عَظُمَت مَملكتُه في كلِّ شَيءٍ، كما يكونُ لِبَعضِ أمراءِ الأطرافِ شَيءٌ لا يكونُ مِثلُه للمَلِكِ الذي يملِكُ عليهم أمْرَهم ويَستخدِمُهم (٤٠).

١٧ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أنَّ الخلْقَ مفطورون على إنكارِ الشِّركِ؛ لأنَّ الهدهدَ أنكرَ عليهم شِرْكَهم، مع أنَّ الهدهدَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (٢/ ١٠٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢٧). والحديث أخرجه البخاري (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٥٤).



ليس مِن العُقلاءِ، لكنَّ جميعَ الحيواناتِ بل والمخلوقاتِ غيرِ الحيواناتِ مفطورةٌ على توحيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَٰتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فَيْءٍ إِلَّا يُسْبِّحُ بِمِدِهِ عَنَّ وجلَّ [الإسراء: ٤٤].

1/ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَجَدتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ أنَّ الإنسانَ يُذَمُّ على فِعلِه أو يُمدَحُ على فِعلِه؛ لأنَّ الهدهد ساق ذلك على سبيلِ الذَّمِّ، والغَرَضُ مِن ذِكْرِ هذه الفائدة: الوصولُ إلى أنَّ فِعلَ الإنسانِ باختيارِه؛ إذ لو كان مُجبَرًا عليه لم يَصِحَّ أن يكونَ مَحَلَّا للذَّمِّ أو للمَدحِ؛ لأنَّ الذي يُجبَرُ على العَمَلِ لا يُمدَحُ عليه إنْ كان سُوءًا، ولكنَّه هو فَعلَه العَمَلِ لا يُمدَحُ عليه إنْ كان سُوءًا، ولكنَّه هو فَعلَه ويَتفرَّعُ على هذه الفائدة: إبطالُ قولِ الجبريةِ الذين يقولون: إنَّ الإنسانَ مُجبَرُ على عملِه؛ لأنَّه إذا كان مُجبَرًا لم يكن أهلًا للثَّنَاءِ في الخير أو في الشَّرِّنَ.

19 - قال الله تعالى: ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنِسِ مِن دُونِ ٱللّهِ وَزَنَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ \* أَلَّا يَسْجُدُوا لَي النَّهِيُ عن الشَّيطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ \* أَلَّا يَسْجُدُوا لَي النَّهِيُ عن النَّهمسِ هو نهيٌ عمّا هو دونها بطريقِ الأولى مِن الكواكبِ والأشجارِ وغيرِ ذلك؛ فالشمسُ أعظمُ ما يُرى في عالَم الشَّهادةِ، وأَعَمُّه نفعًا وتأثيرًا (٣).

• ٢- في قُولِه تعالى: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ أنَّ الأعمالَ السيئة مِن تزيينِ الشيطانِ، وهنا سؤالٌ: وهو كيف يُجمَعُ بين هذه الآية وبين قُولِه تعالى: ﴿ زَيَّنَا لَهُمُ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [النمل: ٤] فأضاف اللهُ التَّزيينَ إليه، وهنا أضافه إلى الشَّيطانِ، وفي آيةٍ ثالثةٍ: ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ سُوّءُ أَعْمَالِهِمْ ﴾ [التوبة: ٣٧] مبنيًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٣/ ١٤٦).



للمجهول؟!

والجوابُ: هذه لا تُعارِضُ الآياتِ الأخرى، فيضافُ إلى اللهِ تقديرًا، وإلى الشَّيطان مُباشَرةً(١).

٢١ - في قولِه تعالى: ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ أنَّ سبيلَ اللهِ سبحانه وتعالى واحدٌ، وسُبُلَ الشَّرِّ متعَدِّدةٌ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]؛ ولهذا قال العلماءُ: الإسلامُ ملةٌ، والكُفرُ مِلَلُ؛ الكُفرُ: يهوديةٌ، نصرانيةٌ، وثنيَّةٌ، ومجوسيَّةٌ، إلى آخرِه. مِلَلُ لأَنَّها سُبُلُ متعددةٌ، وأمَّا الحقُّ فسبيلُه واحدٌ (٢).

٢٢ – قال الله تعالى: ﴿ وَرَنَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ أنَّه إذا زُيِّنَ للإنسانِ سُوءُ عمَلِه فَصُدَّ بذلك عن السَّبيلِ – والعياذُ باللهِ سُبحانَه وتعالى – فإنَّه لا يهتدي ﴿ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾، وهذا هو البلاءُ: أنَّ الإنسانَ يرى القبيحَ حَسَنًا، فهذا لا يكادُ يُقلعُ ، لكِنْ مَن كان يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُقلعُ . أكن مَن كان يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُقلعُ . أن يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُقلعُ . أن يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُقلعُ . أن يُقلعُ . أن يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُقلعُ . أن يُقلعُ . أن يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُقلعُ . أن يُقلعُ . أن يُقلعُ . أن يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُقلعُ . أن يُقلعُ . أن يُقلعُ . أن يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُقلعُ . أن يُقلعُ . أن يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُقلعُ . أن يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُقلعُ . أن يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّهُ يُنْ أَمْن كان يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّه يمكِنُه أن يُنْ يُنْ يُنْ اللهُ يُنْ أَنْ يُنْ يُنْ اللهِ اللهُ عَلَهُ اللهُ يُنْ يُنْ اللهُ يكُنْ أَنْ يرَى القبيحَ قبيحًا فإنَّهُ اللهُ اللهُ يكنّه اللهُ يكنّهُ اللهُ يكنّه اللهُ يكن اللهُ يكن اللهُ اللهُ يكن اللهُ يكن اللهُ يكن اللهُ اللهُ يكنّه اللهُ يكن اللهُ يكن اللهُ اللهُ يكنّه اللهُ اللهُ يكنّه اللهُ اللهُ اللهُ يكنّه اللهُ يكنّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يكنّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يكنّه اللهُ يكنّهُ اللهُ يكنّه اللهُ يكنّه اللهُ يكنّه اللهُ يكنّه اللهُ يكنّهُ اللهُ يكنّهُ اللهُ يكنّهُ اللهُ يكنّه اللهُ يكنّه ال

٣٧- قال تعالى عن الهُدهُدِ يخاطِبُ نبيَّ اللهِ سُلَيمانَ: ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَجُطُ بِهِ وَجِمْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ \* إِنِي وَجَدتُ آمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِ شَيْءٍ وَجَمْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ \* إِنِي وَجَدتُ آمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِ شَيْءٍ وَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ \* وَجَدتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّيْسِ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ [النمل: ٢٢، ٢٤] في هذا السِّياقِ عَشرُ قَضايا يُدركُها الهُدهُدُ ويُفصِحُ عنها لنبيِّ الله سُلَيمانَ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



الأولى: إدراكُه أنَّه أحاط بما لم يكُنْ في عِلم سُلَيمانَ.

الثانية: معرفتُه لسبأ بِعَينِها دونَ غَيرها، ومجيئُه منها بنبأٍ يقين لا شَكَّ فيه.

الثالثة: معرفتُه لتولية المرأة عليهم مع إنكاره ذلك عليهم.

الرابعة: إدراكُه ما أوتِيَتْه سبأً مِن متاع الدُّنيا مِن كُلِّ شَيءٍ.

الخامسة: أنَّ لها عرشًا عظيمًا.

السادسة: إدراكُه ما هم عليه من السُّجودِ للشَّمس مِن دُونِ الله.

السابعة: إدراكُه أنَّ هذا شِركٌ بالله تعالى.

الثامنة: أنَّ هذا مِن تزيين الشَّيطانِ لهم أعمالَهم.

التاسعة: أنَّ هذا ضلالٌ عن السَّبيلِ القويم.

العاشرة: أنَّهم لا يهتدونَ.

وقد اقتنع سُلَيمانُ بإدراكِ الهُدهدِ لهذا كُلِّه، فقال له: ﴿ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [النمل: ٢٧]، وسَلَّمه رسالةً، وبعثه سفيرًا إلى بِلقيسَ وقومِها: ﴿ ٱذْهَب بِكِتَنِي هَكذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [النمل: ٢٨]، وكانت سفارةً مُوفَّقةً (١).

٢٤ - إِنْ قيل: كيف خَفِيَ على سُليمانَ مكانُ تلك المملكةِ العظيمةِ؟

والجوابُ: لعَلَّ اللهَ تعالى أخفَى عنه ذلك لمصلحةٍ عَلِمَها، كما أخفَى مكانَ يوسُفَ على يعقوبَ عليهما السَّلامُ (٢).

٢٥ - قولُه: ﴿ وَجِنْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَجَدِتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تتمه أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٥٤)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٤٥).



لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ قد جمَعَ هذا القولُ الَّذي أُلْقِيَ إلى سُليمانَ أُصولَ الجُغرافيَّةِ السَّياسيَّةِ مِن صِفَةِ المكانِ والأَدْيانِ، وصِبْغَةِ الدَّولةِ وثَروتِها، ووقَعَ الاهتمامُ بأخبارِ مَمْلكةِ سَبَأَ؛ لأَنَّ ذلك أهمُّ لمُلْكِ سُليمانَ؛ إذ كانت مُجاورةً لِمَمْلكتِه؛ فأُمورُ هذه الممْلكة أَجْدى بِعَمَله(۱).

77- في قولِه تعالى: ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لَيْهِ ٱلّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعَلِّرُونَ ﴾ هذان الوصفان -إخراجُ الخبء، والعلمُ بما يُبطِنُ العبدُ وما يُعلِنُه - لا يكونان لأحدٍ مِن المخلوقين، لا للشّمسِ ولا لغيرِ الشّمسِ، وإنما ذلك خاصٌّ باللهِ تبارك وتعالى؛ ولهذا جَعَلَه الهدهدُ مِن الأسبابِ التي تستلزمُ أنْ تكونَ العبادةُ للهِ وحدَه؛ لأنّه العالِمُ بها، ولا يمكِنُ أن يُؤتَى بوصفٍ يَستلزمُ العبادةَ إلا إذا كان خاصًا بالله؛ لأنّه يُؤتَى بهذا الوصف استدلالًا على يُطلانِ عبادةِ ما سواه، ولو كان ممّا يمكِنُ أن يكونَ لله، لم يكنْ ذلك دليلًا على اختصاصِ الله تعالى بالعبوديَّة؛ إذ قد يقولُ العابدُ للشَّيءِ: وهذا وصفٌ أيضًا موجودٌ في معبودي، فأنا أعبُدُه! فالمهمُّ أنّه لا يمكِنُ أن تُقامَ الحُجَّةُ إلاّ بدليلٍ خاصً باللهِ وحده إلاً يمكِنُ أن تقيمَ الحُجَّةَ بأنّ العبادةَ لله وحده إلاً بوصفٍ خاصً باللهِ (۲).

٧٧ - في قُولِه تعالى: ﴿ اللَّذِى يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أنَّ الظواهرَ دلائلُ البواطنِ؛ فالمرءُ يُعرَفُ مِن سُبُحاتِ وَجهه وفلتاتِ لسانِه، وكثيرًا ما تدلُّ كلماتُه على مِهنتِه أو فكرتِه وعقيدتِه، كما تدلُّ هيئتُه أو لِبْستُه وشمائلُه؛ وما يباشرُه المرءُ تنطبعُ به نفْسُه، ويصطبغُ خيالُه، فيجري على لسانِه في تشبيهاتِه يباشرُه المرءُ تنطبعُ به نفْسُه، ويصطبغُ خيالُه، فيجري على لسانِه في تشبيهاتِه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٥٨).



وتمثيلاتِه وفنونِ قولِه، فقد تختلِفُ العباراتُ عن شيء واحدٍ في وقتٍ واحدٍ باختلافِ نفسياتِ المتكلِّمين عليه، وقد عُرِفَ الهدهدُ بينَ الطيورِ بثقوبِ البصرِ، والاهتداء إلى الماء في جَوفِ الأرضِ، خصوصًا هدهدُ سليمانَ الممتازُ بين الهداهدِ، فلمَّا استدلَّ ذَكرَ مِن صُنعِ اللهِ ما هو أقربُ إليه، وأغلبُ عليه، وهو إخراجُ الخبءِ الذي منه الماءُ المخبوءُ في جَوفِ الأرض (١).

٢٨ - في قَولِه تعالى: ﴿ اللَّذِى يُخْرِجُ الْخَبْ َ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أنَّ دَلالةَ الصَّنعةِ على الصانعِ نظريةٌ عقليةٌ قطعيةٌ؛ فكلُّ ذي صَنعةٍ في مُكْنتِه أنْ يَستدِلَّ بصنعتِه على وجودِ خالقِ هذا العالَم وكمالِه، يُشاهِدُ أنَّ صنعتَه ما كانت إلَّا به، وبما له مِن قُدرةٍ فيها وعِلْم بها؛ فهداه ذلك إلى أنَّ هذا العالَم ما كان إلَّا مِن خالقِ قادرٍ عالمٍ، فالهدهدُ ذَكَر ما هو مِن عَمَلِه في الاستدلالِ على وجودِ الخالقِ تعالى ووحدانيَّتِه، ومثلُه كلُّ ذي صنعة.

وفي كلِّ شيءٍ له آيةٌ تدُلُّ على أنَّه الواحِدُ (٢)

٢٩ - قولُه تعالى: ﴿ وَيَعَلَمُ مَا تُخَفُّونَ وَمَا تُعَلِّرُ مَا تُخَفُّونَ ﴾ فيه سَعَةُ علم اللهِ، واستدلَّ به الشافعيُّ على ثبوتِ القَدَرِ؛ فثبوتُ علم اللهِ تعالى لأفعالِ العبدِ دَليلٌ على تقديرِه لها (٣).

٣٠ في قُولِه تعالى: ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ﴾ سؤالٌ؛ مِن أين للهدهدِ التهدي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٧٩).

والبيت لأبي العتاهية. يُنظر: ((التمثيل والمحاضرة)) للثعالبي (ص: ١١)، ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر (١٣/ ٥٣٣)، ((البداية والنهاية)) لابن كثير (١٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٥٩). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٣/ ٣٤٩)، ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: ٢٤٧).



إلى معرفةِ اللهِ، ووجوبِ السجودِ له، وإنكارِ السجودِ للشمسِ، وإضافتِه إلى الشيطان وتزيينه؟!

الجوابُ: أنه لا يَبْعُدُ أَنْ يُلْهِمَه اللهُ ذلك كما ألهمَه وغيرَه مِن الطيورِ وسائرِ الحيوانات المعارف اللطيفة التي لا يكادُ العقلاءُ الرجاح العقول يهتدون لها، خصوصًا في زمانِ نبيِّ سُخِّرَتْ له الطيورُ، وعُلِّمَ منْطِقَها، وجُعِلَ ذلك معجزة له اله في زمانِ نبيِّ سُخِّرَتْ له الطيورُ، وعُلِّمَ منْطِقَها، وجُعِلَ ذلك معجزة له اله في زمانِ نبيِّ سُخِرَتْ له الطيورُ، وعُلِّمَ منْطِقها، وجعر نبحمدِه سبحانه؛ ومِن ذلك الطيرُ.

٣١- في قَولِه تعالى: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ قَبولُ الوالي عُذرَ رعيَّتِه، ورَدُّ العُقوبةِ عنهم، وامتحانُ صدْقِهم فيما اعتَذَروا به(٢).

٣٢- في قُولِه تعالى على لِسانِ سُلَيمانَ: ﴿ اَذْهَب يِّكِتَبِي هَكَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمُّ وَلَا عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ أنَّ الحيواناتِ تَعقِلُ ما يُوجَّهُ إليها مِن الأمر والنَّهي والاختبار والفَحص؛ لقوله: ﴿ اَذْهَب ﴾ ، وقوله: ﴿ فَأَلْقِهُ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَوَلِه : ﴿ فَأَنظُرْ ﴾ كلُّ هذه أوامرُ للهدهد؛ مما يدلُّ على أنَّ هذه الحيواناتِ تَعقِلُ ، ولكنْ ليس معنى قولنا: (إنها تَعقِلُ ) أنْ تكونَ عاقلةً لكلِّ أحد، صحيحٌ أنَّها تَعْقِلُ عقلًا محدودًا بالنَّسبةِ لعامَّةِ النَّاسِ؛ ولهذا تُزجَرُ البَهيمةُ فتنزَجِرُ، وتدعوها فتُقبِلُ، ولكنْ ليس هذا كمِثلِ تسخيرِها لسليمانَ عليه الصلاةُ والسلامُ؛ فإنَّ تسخيرَها لسليمانَ عليه الصلاةُ والسلامُ؛ فإنَّ تسخيرَها لسليمانَ عليه الصلاةُ والسلامُ؛

٣٣ - في قَولِه تعالى: ﴿ أَذْهَب بِكِتَابِي هَلَذَا فَأَلْقِهُ إِلَّهُمْ ﴾ دليلٌ على إرسالِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٦١)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٧١).



الكُتُبِ إلى المُشرِكين مِن الإمامِ، يُبَلِّغُهم الدَّعوةَ، ويدعوهم إلى الإسلامِ، وقد كتب رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى كسرى وقيصرَ وغيرِهما مِن مُلوكِ العَرب(١).

٣٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ ٱذْهَب بِّكِتَبِي هَكُذَا فَٱلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ أنّه ينبغي تَحَسُّسُ الأخبارِ عند الحاجة لذلك، وهذا ما يُسمَّى بالمتابعة ؛ لقوله: ﴿ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ فإنه إذا تولى وجَعَلَ يَنْظُرُ لا بُدّ أَنْ تتبيَّنَ له الأخبارُ ، فلو أنّه ما تولَّى عنهم فألقاه وبقيَ فقد لا يتكلَّمون بالأشياء التي يتكلَّمون بها إذا كان حاضرًا لديهم، لكنْ إذا تولَّى عنهم حينئذٍ وجَدوا لأنفسهم مجالًا للكلام حسبَ ما يريدون، وهذا مِن السياقِ (٢).

٣٥- في قَولِه تعالى: ﴿ أَذْهَب بِكِتَابِي هَلَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ﴾ إرسالُ الطَّير بالكُتُب (٣).

٣٦- تَخصيصُ سُليمانَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الهُدهدَ بالرِّسالةِ في قولِه: ﴿ أَذَهَب بِكِتَنِي هَكذَا ﴾ دونَ سائرِ ما تحْتَ مُلكِه مِن أُمَناءِ الجنِّ الأقوياءِ على التَّصرُّفِ والتَّعرُّفِ؛ لِمَا عايَنَ فيه مِن مَخايلِ العِلْمِ والحِكمةِ وصِحَّةِ الفراسةِ، ولئلَّا يَبْقى له عُذْرٌ أصلًا (٤). ولأنَّه الذي وقَف على حالِهم.

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا ٓ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِينِ ﴾
 - قولُه: ﴿ فَقَالَ مَا لِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ ﴾ في الكلام مَحذوفٌ، أي: فَقَدَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠١).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٣).



الهُدهد حينَ تفقّد الطّير، فقالَ: ... (۱). ومَقصد الكلام: الهُدهد غاب، ولكنّه أخذ اللّازم عن مَغيبه، وهو ألّا يَراهُ؛ فاسْتَفهمَ على جِهةِ التّوقيفِ عن اللّازم، وهذا ضَربٌ مِن الإيجاز، والاستِفهامُ الّذي في قوله: ﴿ مَالِ ﴾ نابَ مَنابَ الألِفِ الّتي تَحتاجُها (أمْ)، فعلى ذلك (أمْ) مُتّصلةٌ (۱). وقيل: الأصحُّ أنَّ الألِفِ الّتي يُطلَبُ بها تعيينُ أحدِ (أمْ) مُنقطعةٌ (۱)؛ لأنّها لم تقع بعدَ همزةِ الاستِفهامِ اللّتي يُطلَبُ بها تعيينُ أحدِ الشّيئينِ؛ كأنّه لَمَّ المْ يَرَهُ ظنَّ أنّه حاضرٌ، ولا يَراهُ لساتر أو غيره، فقال: ما لِيَ الشّيئينِ؛ كأنّه لَمَّا لمْ فَلاحَ له أنّه غائبٌ، فأضربَ عن ذلك وأخذ يقولُ: أهو عائبٌ؛ كأنّه يَسألُ عن صِحّةِ ما لَاحَ له؛ فأفادَتْ (أم) هنا إضرابَ الانتقالِ مِن استِفهام إلى استِفهام إلى استِفهام آخَرَ (١٠).

- وقيل: ﴿كَانَ ﴾ هاهنا بمعنى صار؛ لأنَّه لم يستفهِمْ وهو حاضِرٌ، إنما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٥٥٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢٣).

ممَّن ذهب في الجملة إلى أنَّ أمْ هنا متصلةٌ: ابنُ جرير، وهو ظاهر كلام ابن عطية، وذهب إليه البقاعي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۲)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٥٥)، ((نظم الدرر)) (١٤٩/ ١٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) وممَّن ذهب إلى أن ﴿ أَمَ ﴾ هنا منقطعة: المُبَرِّد، والزجاج، والزمخشري، والبيضاوي، وابن عثيمين، والمعنى عند الزجاج: بل كان مِن الغائبينَ. والمعنى عند المبرد، والزمخشري، والبيضاوي، وابن عثيمين: بل أكان من الغائبين؟ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ((البسيط)) للواحدي (١٩/ ١٩٧)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٨)، ((تفسير البيضاوي)) (١٤/ ١٥٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٥٩)، ((تفسير البيضاوي)) (١٥٧/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٧٩)، ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٤٥).



استفهم عنه وهو غائب، وإذا حُمِلَت (كان) على لفظِها صار المعنى أنَّه استفهم عنه وهو حاضِرٌ، ولم يكُنْ كذلك، بل كان غائبًا وقت الاستفهام، في كُنْ كذلك بل كان غائبًا وقت الاستفهام، في كَانَ هُ محمولةٌ على معنى صار، وبذلك يتِمُّ المعنى (١٠).

٢- قولُه تعالَى: ﴿ لَأُعُذِبَنَهُ عَذَاكِ الْكَيدِ الْجُملتينِ ﴿ لَأُعْذِبَنَهُ وَ لَلَأَذَبُحَنَّهُ وَ لَلَا اللّهِ مَيْنِ ﴾ أكّد عَزْمَه على عقابِه بتأكيدِ الجُملتينِ ﴿ لَأُعْذِبَنَهُ وَ لَأَأَذَبُحَنَّهُ ﴾ ﴿ لَأَأَذَبُحَنَّهُ وَ لِاللّامِ المُؤكِّدةِ التَّتِي تُسمَّى لامَ القسَمِ، وبنُونِ التَّوكيد؛ لِيَعلَم الجُندُ ذلك، حتَّى إذا فقدَ اللهُدهدَ ولم يَرجعْ ، يكونُ ذلك التَّأْكيدُ زاجرًا لباقي الجُندِ عن أَنْ يأتوا بمثلِ فعلته ، فينالَهم العقابُ. وتأكيدُ جُملة ﴿ أَوْ لَيَأْتِيتِي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ ؛ لإفادة تَحقيقِ أنَّه لا فينالَهم العقابُ. وتأكيدُ جُملة ﴿ أَوْ لَيَأْتِيتِي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ ؛ لإفادة تَحقيقِ أنَّه لا مَنْ عَيل المُعقوبة ؛ فلمَّا كان العقابُ مُؤكَّدًا مُحقَّقًا فقدِ اقْتَضَى تأكيدَ المُحْرِجِ منه ؛ لئلَّا يُبرِّئَه منه إلَّا تَحقُقُ الإتيانِ بحُجَّةٍ ظاهرة ؛ لئلَّا تُتَوَهَمَ هُوادةٌ في الإدلاءِ بالحُجَّة ؛ فكان تأكيدُ العديلِ كتأكيدِ مُعادِله (٢).

- وفي قولِه: ﴿ لَأُعَذِبَنَّهُ, عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذَبُّكَنَّهُ ﴿ بِدَأَ أَوَّ لَا بَأَخَفِّ العِقابينِ، وهو التَّعذيبُ، ثمَّ أَتْبِعَهُ بِالأَشدِّ، وهو إذهابُ المُهجَةِ بِالذَّبْحِ(٣). وقيل: قدَّمَ التَّعذيبَ؛ لأَنَّه أَشدُّ مِن القتْل، وحالةُ الغضَب تَقْتضي تقديمَ الأَشدِّ (٤).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن
 سَبَإٍ بِنَبًإٍ يَقِينٍ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الهداية)) لمكى (٨/ ٥٣٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٨/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٦٨).



- قولُه: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ ﴾ الفاءُ لتَفريعِ الحِكايةِ، عَطَفَتْ جُملةً على جُملة (١).

- وفي قوله: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ وَصَف مُكْتَه بقِصَرِ المدَّة؛ للدَّلالة على إسراعِه خوفًا مِن سُليمان، ولِيُعلَمَ كيف كان الطَّيرُ مُسخَّرًا له، ولبيانِ ما أُعْطِيَ مِن المُعجزة الدَّالَة على نُبوَّتِه وعلى قُدرة الله تعالى (٢)؛ ف ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾، أي: قريبٌ قُربًا يُوصَفُ بضِدِّ البُعد، أي: يُوشِكُ أَنْ يكونَ بعيدًا. وهذا وجُهُ إيثارِ التَّعبيرِ ب ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾؛ لأنَّ (غَيرَ) تُفيدُ دفْعَ تَوَهُّمِ أَنْ يكونَ بعيدًا، وإنَّما يُتَوَهَّمُ ذلك إذا كان القُرْبُ يُشبهُ البُعْدَ (٣).

- وفي الكَلام حَذْفٌ؛ فإنْ كان ﴿ غَيْرَ بَعِيدِ ﴾ زَمانًا، فالتَّقديرُ: فجاء سُليمانُ، فسأَلهُ: ما غيَّبَك؟ فقال: أحطْتُ... وإنْ كان مَكانًا، فالتَّقديرُ: فجاء فوقَفَ مكانًا قَريبًا مِن سُليمانَ، فسَأَلَهُ: ما غيَّبَك (٤٠)؟

- قولُه: ﴿ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطَّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾ الفاءُ في ﴿ فَقَالَ ﴾ عاطفةٌ على (مكَثَ)، وجعَلَ القولَ عَقِيبَ المُكثِ؛ لأنَّه لَمَّا حضَرَ صدَرَ القولُ مِن جهَتِه؛ فالتَّعقيبُ حقيقيُّ (٥).

- قولُه: ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَيَإِ بِنَا إِيقِينٍ ﴾ وَصْفُ النَّبأِ بـ ﴿ يَقِينٍ ﴾ تَحقيقٌ لكُونِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۵۸/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۲٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٩).



ما سيُلْقَى إليه شَيئًا مُحقَّقًا لا شُبْهةَ فيه؛ فوصفَ بالمصدر للمُبالَغةِ(١).

- قولُه: ﴿ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يَحُطُ بِهِ ﴾ إنّها قالَ ذلك حتّى تَتشوّفَ النّفْسُ إلى مَعرفة ذلك المُبْهَمِ ما هو. ولَمّا أبهَمَ في قولِه: ﴿ بِمَا لَمْ يَحُطُ بِهِ ﴾ انتقلَ إلى ما هو أقلُ منه إبْهامًا، وهو قولُه: ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَيَإٍ بِنَبًإٍ يَقِينٍ ﴾ إذ فيه إلى ما هو أقلُ منه إبْهامًا، وهو قولُه: ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَيَإٍ بِنَبًإٍ يَقِينٍ ﴾ إذ فيه إخبارٌ بالمكانِ الّذي جاء منه، وأنّه له علْمٌ بخبر مُسْتيقنٍ له (٢٠). فعبّر عنه بما ذُكرَ ؛ لِتَرويج كلامِه عنده عليه الصّلاةُ والسّلامُ، وتَرغيبهِ في الإصغاء إلى اعتذارِهِ واستمالةٍ قلْبهِ نحو قَبولِه؛ فإنّ النّفسَ للاعتذارِ المُنْبئِ عن أمْرٍ بَديعٍ أَقْبَلُ ، وإلى تَعلَمُهُ أَمْيَلُ (٣).

وقيل: هذا وَحْيُ لِسُليمانَ أَجْراهُ اللهُ على لِسانِ الهُدهد؛ فابْتِداؤهُ بِ ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ عَلَى السَّلِمَانَ بَأَنَّ في مَخلوقاتِ اللهِ مَمالَكَ ومُلوكًا تُداني مُلْكه بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ عَلَى اللهُ اللهُ مَثَلًا له، كما جَعَلَ عِلْمَ الخَضِرِ مَثَلًا أو تَفوقُه في بعضِ أحوالِ المُلْكِ، جعَلهُ اللهُ مَثلًا له، كما جَعَلَ عِلْمَ الخَضِرِ مَثَلًا لهُ وَتَفوقُه في بعضِ أحوالِ المُلْكِ، جعَلهُ الله مَا بلَغَهُ هو. وفيه استدعاءٌ لإقبالِه لمُوسى عليه السَّلامُ؛ لئلا يَغتَرَّ بانتهاءِ الأمرِ إلى ما بلَغَهُ هو. وفيه استدعاءٌ لإقبالِه على ما سيُلْقَى إليه بجملته؛ لأهميَّة هذا المَطلعِ في الكلام؛ فإنَّ مَعرفةَ أحوالِ المَمالكِ والأُمْمِ مِن أهمٍ ما يُعْنى به مُلوكُ الصَّلاحِ؛ لِيكونوا على استعداد بما يُفاجِئُهم مِن تِلْقَائِها، ولتكونَ مِن دَواعي الازديادِ مِن العمَلِ النَّافعِ للمَمْلكةِ مِن بالاقتداءِ بالنَّافعِ مِن أحوالِ غيرِها، والانقباضِ عمَّا في أحوالِ المَملكةِ مِن الخَلَلِ بمُشاهَدةِ آثارِ مِثْلِه في غيرِها، والانقباضِ عمَّا في أحوالِ المَملكةِ مِن الخَللِ بمُشاهَدةِ آثارِ مِثْلِه في غيرِها،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ۲۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/۲٥۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٤٩).



# ٤ - قولُه تعالَى: ﴿إِنِّي وَجَدتُ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾

- قولُه: ﴿إِنِي وَجَدتُ آمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ ﴾ استئنافٌ ببَيانِ ما جاء به مِن النّبأ، وتَفصيلٌ له بَعدَ الإجمالِ. وإدخالُ (إنَّ) في صَدرِ هذه الجُملةِ لأهميَّةِ الخبَرِ؛ إذ لم يكُنْ مَعهودًا في بني إسرائيلَ أنْ تكونَ المرأةُ مَلكًا. وتَنكيرُ ﴿آمَرَأَةُ ﴾ وهو مفعولٌ أوَّلُ لـ ﴿وَجَدتُ ﴾ له حُكْمُ المبتدأ، فهو كالابتداء بالنّكرةِ إذا أُريدَ بالنّكرةِ التّعجُّبُ مِن جِنْسِها، كقولِهم: بقرةٌ تكلّمت؛ لأنَّ المُرادَ حِكايةُ أَمْرٍ عَجيبٍ عندهم؛ أنْ تكونَ امرأةٌ مَلِكةً على قوم؛ ولذلك لم يقُلْ: وجَدْتُهم تَملِكُهم امرأةٌ (')، وأيضًا عبَرَ بالمُضارعِ ﴿تَمْلِكُهُمْ ﴾؛ تصويرًا للحالِ العجيبِ، وهو أنْ تَتولَّى مُلْكَهم امرأةٌ (').

- وإيثارُ ﴿ وَجَدَتُ ﴾ على (رأيتُ)؛ للإيذانِ بكونِه عندَ غَيبتِه بصَددِ خِدْمتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، بإبرازِ نفْسِه في مَعرضِ مَن يَتفقَّدُ أحوالَها ويَتعرَّفُها كأنَّها طِلْبتُه وضالَّتُه؛ لِيَعرضَها على سُليمانَ عليه السَّلامُ (٣).

- وبناءُ الفعلِ (أُوتِيَتْ) للمَفعولِ؛ لأنَّ الغرَضَ لا يَتعلَّقُ بتَعْيينِ أسبابِ ما نالَتْه، بلِ المُقصودُ ما نالَتْه، على أنَّ الوَسائلَ والأسبابَ شَتَّى؛ فمنه ما كان إرثًا مِن الملوكِ الَّذين سَلَفوهَا، ومنه ما كان كَسْبًا مِن كَسْبِها واقتنائِها، ومنه ما وَهَبَها اللهُ مِن عَقْلِ وحِكمةٍ، وما منَحَ بلادَها مِن خَصْبِ ووَفرة مِياهٍ؛ فليس

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۲۷)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨١).



المُرادُ خُصوصَ ما آتاها اللهُ في أصْلِ خِلْقَتِها وخِلْقةِ أُمَّتِها وبلادِها؛ ولذا فلم يَتعيَّن الفاعلُ عُرْفًا. وكلُّ مِن عندِ اللهِ (١٠).

- قولُه: ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ وصَفَ العَرشَ بذلكَ بيْنَ يَديهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ لتَرغيبِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في الإصغاء إلى حَديثِه، وتَوجيهِ عَزيمتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ نحو تَسخيرِها؛ ولذلك عَقَّبَه بما أوجَبَ غَزْوَها مِن كُفرها وكُفْر قَومِها (٢).

- والهُدهدُ الَّذي شاهَدَ مُلْكَ سُليمانَ وعظَمَتَه، قد استعظَمَ مُلْكَها وعَرشَها، وعَظمَةُ الهُدهدُ بالذِّكْرِ، ورغَّبَ وعَظمةُ الهُدهدُ بالذِّكْرِ، ورغَّبَ سُليمانَ في الإتيان به (٣).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِنِ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ
 أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَجَدِتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنْسِ... ﴾ أعقَبَ التَّنوية بشأْنِها بالحَطِّ مِن حالِ اعتقادِهم؛ إذهم يَسْجُدون، أي: يَعبُدون الشَّمسَ؛ ولأجْلِ الاهتمامِ بهذا الخبرِ أُعِيدَ فِعلُ ﴿ وَجَدتُها ﴾؛ إنكارًا لكونِهم يَسْجُدون للشَّمسِ، فذلك مِن انحطاطِ العقليَّةِ الاعتقاديَّة؛ فكان انحطاطُهم في الجانبِ الغيبيِّ مِن التَّفكيرِ، وهو ما يَظهَرُ فيه تَفاوُتُ عرضِ العُقولِ على الحقائقِ؛ لأنَّه جانبٌ مُتمحِّضٌ لعَملِ الفِحْرِ، لا يُسْتعانُ فيه بالأدلَّة المَحسوسة؛ فلا جَرَمَ أَنْ تَضِلَّ فيه عُقولُ كثيرِ مِن أهل العقولِ الصَّحيحةِ في الشُّؤونِ الخاضعةِ أَنْ تَضِلَّ فيه عُقولُ كثيرِ مِن أهل العقولِ الصَّحيحةِ في الشُّؤونِ الخاضعةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٣).





للحواسِّ (١).

- وجُملةُ ﴿ وَجَدتُها ﴾ مُستأنفةٌ للبَيانِ، جوابًا على تَقْديرِ سُؤالٍ؛ فالكلامُ السَّابقُ بيَّن حالَتَها مِن ناحيةِ الدُّنيا، فتَشوَّ فَتْ نفْسُ السَّامعِ إلى مَعرفةِ حالَتِها مِن ناحيةِ الدُّنيا، فتَشوَّ فَتْ نفْسُ السَّامعِ إلى مَعرفةِ حالَتِها مِن ناحيةِ الدِّينِ (۲).

- قولُه: ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ أفادَتِ الفاءُ في ﴿ فَصَدَّهُمْ ﴾ أنَّ عَدمَ اهتدائِهم مُسبَّبٌ عن صَدِّ الشَّيطانِ لهم، وصَدَّه مُسبَّبٌ عن تَزييفِه لأعمالهم (٣).

- وما أحسَنَ انتقالاتِ هذه الأخبارِ بعدَ تَهدُّدِ الهُدهدِ وعِلْمِه بذلك؛ حيثُ أخبَر أوَّلًا باطِّلاعِه على ما لم يَطَّلِعْ عليه سُليمانُ؛ تَحصُّنَا مِن العُقوبة بزينةِ العِلْمِ الَّذي حصَلَ له، فتَشوَّفَ السَّامعُ إلى عِلْمِ ذلك. ثمَّ أخبَرَ ثانيًا بتَعلُّقِ ذلك العِلْم؛ وهو أنَّه مِن سبَأ، وأنَّه أمْرٌ مُتيقَّنُ لا شكَّ فيه، فازْدادَ تَشوُّفُ ذلك العِلْم؛ وهو أنَّه مِن سبَأ، وأنَّه أمْرٌ مُتيقَّنُ لا شكَّ فيه، فازْدادَ تَشوُّفُ السَّامعِ إلى سَماعِ ذلك النَّبأ. ثمَّ أخبَرَ ثالثًا عن المُلْكِ الَّذي أُوتِيتُه امرأةٌ، وكان سُليمانُ عليه السَّلامُ قد سألَ الله أنْ يُؤتِيهُ مُلْكًا لا يَنْبغي لأحدِ مِن بعدهِ. ثمَّ أخبَرَ رابعًا ما ظاهِرُه الاشتراكُ بينه وبيْن هذه المرأةِ الَّتي ليس مِن شَانِها ولا شأنِ النِّساءِ أنْ تَملِكَ فُحولَ الرِّجالِ، وهو قولُه: ﴿ وَلُوتِيتَ مِن صَلَى اللهُ اللهِ الإيمانُ للإخبارِ بهذا كلّه؛ إذ هو أمُن وُنياويُّ، أخبَرَهُ خامِسًا بما يَهُزُّه لِطَلبِ هذه المَلِكةِ، ودُعائِها إلى الإيمانِ، ويُعرَقُ عَامِسًا بما يَهُزُّه لِطَلبِ هذه المَلِكةِ، ودُعائِها إلى الإيمانِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وإفرادِ اللهِ بالعِبادةِ؛ فقال: ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (١). ٦ - قولُه تعالَى: ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِينُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَلَا يَسَجُدُوا سِبِهِ ﴾ بَدلُ بَعض مِن ﴿ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [النمل: ٢٤]؛ خُصِّصَ بالذِّكْرِ؛ لأَنَّه أصلُ كُفْرِهم، ومَبعثُ فَسادِ أعمالِهم (٢٠).

- قولُه: ﴿ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وَصْفٌ له تعالى بما يُوجِبُ اختصاصَه باستحقاق السُّجود مِن التَّفرُّد بكمالِ القُدرة والعِلْم؛ حثًّا على سُجودهم، وردَّا على مَن يَسجُدُ لغَيره. وتَخصيصُ هذا الوَصْف بالذِّكْر بصَدد بيانِ تَفرُّده تعالى باستحقاق السُّجود له مِن بيْن سائرِ أوصافِه المُوجِبة لذلك؛ لِمَا أَنَّه أَرْسَخُ في مَعرفتِه والإحاطة بأحكامه بمُشاهَدة آثاره الَّتي مِن جُمْلتِها ما أوْدَعَهُ اللهُ تعالى في نفْسِه مِن القُدرة على مَعرفة الماء تحت الأرض (٣).

- قولُه: ﴿ اللَّذِى يُخْرِجُ الْخَبْءَ ﴾ ﴿ الْخَبْءَ ﴾ : مَصدرُ حَباً الشَّيءَ، إذا أَخْفاهُ ؟ أَطلِقَ هنا على اسم المفعولِ -أي: المَخبوء - على طَريقة المُبالَغة في الخفاء كما هو شأن الوَصْف بالمصدر. ومُناسَبةُ وُقوعِ الصِّفة بالموصولِ في قولِه: ﴿ اللَّذِى يُخْرِجُ الْخَبْءَ ﴾ لحالة خَبرِ الهُدهدِ ظاهرة ؛ لأنَّ فيها اطلاعًا على أمْر خَفِيِّ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢٢٨/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٢)، ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٥).



- وأيضًا قولُه: ﴿ اَلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ... ﴾ مُؤذِنٌ بصِفَةِ القُدرةِ، وقولُه: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِدُونَ ﴾ مُؤذِنٌ بعُموم صِفَةِ العِلْم (١).

- قولُه: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا ثَخُفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ عَطْفٌ على ﴿ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ ﴾؛ لِتَرَتُّبِه عليه تَرتُّبَ المدلولِ على دَليلِه؛ فإخراجُ الخَبْءِ لا يكونُ إلَّا مِن العالِم بذلك الخَبْء، الَّذي أحاطَ عِلْمُه به في حالِ سَتْره، وفي حالِ ظُهورِه؛ فيَدلُّ ذلك على شُمولِ عِلْمِه لِمَا ظَهَرَ وما بطَنَ، ومنه ما يُخْفون وما يُعلِنون (٢).

- وذِكْرُ (مَا تُعْلِنُونَ) لتَوسيعِ دائرةِ العلْمِ، أو للتَّنبيهِ على تَساويهِما بالنِّسبةِ إلى العِلْم الإلهيِّ (٣).

٧ - قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ كُلَّ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

- مَجِيءُ جُملةِ ﴿ اللّٰهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ عقب قوله: ﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا لِلَّهِ اللَّذِي يُحْرِجُ الْخَبْءَ فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ ﴾ يَسْجُدُوا لِلّهِ اللَّذِي يُحْرِجُ الْخَبْءَ فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ ﴾ [النمل: ٢٥]: استئناف، وهو بمنزلة النّتيجة للصّفاتِ اللّهِ أُجْرِيَت على اسم الجلالة، وهو المقصودُ مِن هذا التّذييلِ، أي: ليس لغير اللهِ شُبْهةُ إلَهيّة (٤). وقيل: إنّه مِن تَمامِ كلامِ الهُدهد؛ كأنّه اسْتدرَكَ ورَدَّ العَظمةَ مِن عَرشِ بِلْقيسَ إلى عَرش اللهِ تعالى (٥).

- قولُه: ﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ خَصَّ العرشَ بالذِّكْرِ ؛ لأنَّه أعظَمُ المخلوقاتِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٥، ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٢).



وما عداهُ في ضِمْنِه (١).

- وكذلك قولُه: ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ فيه تعريضٌ بأنَّ عَظَمةَ مُلْكِ بِلْقيسَ، وعِظَمَ عَرشِها ما كان حَقيقًا بأنْ يَغُرَّها بالإعراضِ عن عِبادةِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ اللهَ هو ربُّ المُلْكِ الأعظم، فتَعريفُ العَرشِ؛ للدَّلالةِ على معنى الكَمالِ. ووَصْفُه بـ ﴿ الْعَظِيمِ ﴾؛ للدَّلالةِ على كَمالِ العِظم في تَجسُّم النَّفاسةِ (١).

- وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ وَحدانيَّتَهُ في الأُلوهيَّةِ فلا يُعبَدُ سِواهُ، ذَكَرَ وَحدانيَّتَهُ في الرُّبوبيَّةِ، بانفِرادِه بالخَلْقِ والمُلْكِ والتَّصرُّفِ والتَّدبُّرِ لهذا المخلوقِ العَظيمِ، ونبَّه به على ما دونَهُ مِن المخلوقاتِ. ولَمَّا كان الحَديثُ على عَظَمةٍ مُلْكِ العِبادِ: مُلْكِ النُّبوَّةِ وغيره، ذكرَ عَظمةَ مُلْكِ اللهِ الَّتي تَصغُرُ إزاءَها كُلُّ عَظمة (٣).

- قولُه: ﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ \* أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَهِ اللَّهِ اللَّذِي يُحْرِجُ الْخَبْ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ \* اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّذِي لَكُولَ اللَّهُ إِلَّا هُورَبُ الْعَظِيمِ ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ هذا مِن جُملةِ الكلامِ اللَّذي لَآلِهُ إِلَّا هُورَبُ الْعَرْضُ الْعَظِيمِ ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ هذا مِن جُملةِ الكلامِ اللَّذي أَلْقِي على لِسانِ الهدهد؛ فالواوُ للعَطْف. أو أن يكونَ كلامًا آخَرَ مِن القُرآنِ فُلُولُ بِهُ الكلامُ المُلْقَى إلى سُليمانَ؛ فالواوُ للاعتراضِ بيْن الكلامِ المُلْقَى لَيْمانَ والمقصودُ: التَّعريضُ بالمُشركينَ (٤٠). لسُليمانَ وبيْن جَواب سُليمانَ، والمقصودُ: التَّعريضُ بالمُشركينَ (٤٠).

- وما حُكِيَ مِن الهُدهدِ مِن قولِه: ﴿ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْ ﴾ إلى ﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَطْيمِ ﴾ ليس داخلًا تحتَ قولِه: ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطَّ بِهِ عَهُ، وإنَّما هو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٤).



مِن العلومِ والمعارفِ الَّتِي اقْتَبَسَها مِن سُليمانَ عليه السَّلامُ؛ أوردَهُ بَيانًا لِمَا هو عليه، وإظْهارًا لِتَصلُّبه في الدِّينِ؛ وكلُّ ذلكَ لِتَوجيهِ قلْبه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ نحوَ قَبولِ كَلامِه، وصَرْفِ عِنانِ عَزيمتِه عليه السَّلامُ إلى غَزْوِها وتَسخير ولَا يتها(١).

٨ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَدْدِمِينَ ﴾ استئنافٌ وقَعَ جوابًا عن سُؤالٍ نشَأَ مِن حِكايةِ كلامِ الهُدهدِ؛ كأنَّه قيلَ: فماذا فعَلَ سُليمانُ عليه السَّلامُ عند ذلك؟ فقيل: قال...(٢).

- والسِّينُ في قولِه: ﴿ سَنَظُرُ ﴾ للتَّأكيدِ (٣).

- قولُه: ﴿ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ كان مُقْتضى الظَّاهرِ أَنْ يقولَ: (... أم كذَبْتَ)، وإيثارُ مَا عليهِ النَّظمُ الكريمُ؛ للإيذانِ بأنَّ كَذِبَه في هذه المادَّةِ يَستلزِمُ انتظامَه في سِلْكِ المَوسومينَ بالكذِبِ الرَّاسخينَ فيه؛ فإنَّ مَساقَ هذه الأقاويلِ المُلفَّقةِ على تَرتيبِ أنيقِ يَسْتَميلُ قُلوبَ السَّامعينَ نحو قَبولِها مِن غيرِ أَنْ يكونَ لها مِصْداقٌ أصلًا - لا سيَّما بيْن يَدَي نَبِيٍّ عظيمِ الشَّانِ - لا مَن غيرِ أَنْ يكونَ لها مِصْداقٌ أصلًا - لا سيَّما بيْن يَدَي نَبِيٍّ عظيمِ الشَّأنِ - لا يَكادُ يَصدُرُ إلَّا عمَّن له قدَمٌ راسخُ في الكذِبِ والإفكِ. وأيضًا في هذا النَّظمِ مُن العقابِ، وإيذانٌ بالتَّوبيخِ والتَّهديدِ وإدخالِ الرَّوعِ عليه، بأنَّ كَذِبَه أرجَحُ عندَ المَلكِ؛ ليكونَ الهُدهدُ مُغلِّبًا الخوفَ على الرَّجاءِ، وذلك أَدْخَلُ في عندَ المَلكِ؛ ليكونَ الهُدهدُ مُغلِّبًا الخوفَ على الرَّجاءِ، وذلك أَدْخَلُ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/٣٦٣)، ((تفسير البيضاوي)) (١٥٩/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٦).



التَّأَديبِ على مِثْلِ فِعلَتِه وفي حِرْصِه على تَصديقِ نَفْسِه، بأَنْ يُبلِّغَ الكتابَ الَّذي يُرسلُه معه (۱).

9 - قولُه تعالى: ﴿ اَذْهَب بِكِتَنِي هَكذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْمِ مُّمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ - قولُه: ﴿ اَذْهَب بِكِتَنِي هَكذَا ﴾ استئنافٌ مُبيِّنُ لجُملة ﴿ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمَّ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾؛ لأنَّ فيما سينكشفُ بعدَ تَوجيه كِتابِه إلى مَلَكة سبأ ما يُصدِّقُ خبر الهُدهد إنْ جاء مِن المَلِكة جَوابٌ عن كِتابِه، أو يُكذِّبُ خبر الهُدهد إنْ لم يَجيعُ منها جوابٌ (٢).

- قولُه: ﴿ أَذَهَب بِّكِتَهِي هَكذَا ﴾ يَقْتَضي كلامًا مَحذوفًا؛ وهو أنَّ سُليمانَ فكَّرَ في الاتِّصالِ بيْن مَمْلكتِه وبيْن مَمْلكةِ سبَأِ، فأحضَرَ كِتابًا، وحمَّلَه الهُدهدَ (٣).

- قولُه: ﴿ فَأَلْقِهُ إِلَيْمِمْ ﴾ قالَه على لفْظِ الجمْعِ؛ لأنَّه قال: ﴿ وَجَدَّتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ ﴾ [النمل: ٢٤]، فقال: فألْقِه إلى الَّذين هذا دِينُهم؛ اهتمامًا منه بأمْرِ الدِّينِ، واشْتغالًا به عن غَيرِه. وبَنى الخِطابَ في الكتابِ على لفْظِ الجمْع لذلك (٤٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٦، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٦٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٣).



#### الآيات (۲۹-۲۹)

﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا إِنِيَّ ٱلْفِي إِلَىٰ كِنَبُ كُرِيمُ ﴿ آ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا ٱفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ الرَّحِيمِ ﴿ أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا ٱفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّلُ حَتَى تَشْهَدُونِ ﴿ آ قَالُوا خَنُ أُولُوا فَوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلِيَكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ آ قَالُوا خَتَى اللَّهُ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَ الْمُرْسِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ الْمُرْسِلُونَ ﴿ وَالْمَالُولَ إِنَا الْمُلُولُ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَحَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ الْمُرْسِلُونَ وَ اللَّهُ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَحَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ الْمُرْسِلُونَ وَ وَأَوْلُوا مَنْ اللَّهُ مَا الْمُرْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ الْمَلَوُ الْمَلَوُ الْمَا وَ أَي: وُجوهُ النَّاسِ وأشرافُهم، والمَلَأُ: جماعةٌ يجتَمِعون على رأي، ويملؤون العيونَ مَنظرًا، والتُّفُوسَ بهاءً وجَلالًا، وأصلُه يدُلُّ على: المساواة والكَمالِ في الشَّيءِ (١٠).

﴿ أَفْتُونِي ﴾: أي: أجيبوني، وأشيروا عليَّ، ونبئوني ما أفعلُ، والفُتْيَا والفَتْوَى: الجوابُ عمَّا يُشكلُ مِن الأحكامِ، وأصلُ (فتى) هنا: يدلُّ على تَبْيينِ حكم (١٠). ﴿ وَأُولُواْ بَأْسِ ﴾: أي: أصحابُ شِدَّةٍ فِي الحَربِ، وأصلُ (بأس): يدُلُّ على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٩٥، ٣٤٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٥٥).



الشِّدَّة وما ضارَعَها(١).

﴿ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾: أي: لا طاقة لهم على استقبالِها ودفاعِها، وأصلُ (قبل): يدُلُّ على مواجهة الشَّيء للشَّيء (٢).

﴿ صَغِرُونَ ﴾: أي: عاجِزونَ أذِلَّاءُ، وأصلُ الصِّغرِ: يَدُلُّ على قِلَّةٍ وحقارةٍ (٣). مُشكلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّمُا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ أَلْقِيَ إِلَىّٰ كِنَبُ كَرِيمٌ \* إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥ بِسَمِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ \* أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾

قولُه: ﴿ أَلَّا تَعَلُّوا ﴾: فيه أوجُهُ؛ أحدُها: أنَّ (أنْ) مفَسِّرةٌ، وجملةُ النَّهيِ بعدَه (لا تَعلُوا) تفسيريَّةٌ لا محلَّ لها من الإعراب.

والثاني: أنَّ (أنْ) مصدريَّةٌ و(لا) نافيةٌ، والمصدرُ المؤوَّلُ في محلِّ رفعٍ بدلٌ من ﴿كِنَابُ ﴾.

والثالث: أنَّ المصدرَ المؤوَّلَ في موضعِ رفعٍ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هو ألَّا تعله ا.

والرابع: أنَّه منصوبٌ على نزعِ الخافضِ، أي: بألَّا تعلُوا(٤).

- (۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۰۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲۸)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۱٦٥).
- (۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٤١).
- (٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٩٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٦٦).
- (٤) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١١٨)، ((معاني القرآن)) للنحاس (٥/ ١٣٠)، =





# المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مبَيِّنًا ما كان من ملكة سبأ بعد أنْ وصَلها كتابُ سليمانَ عليه السلامُ: قالت ملكةُ سَبأ لأشرافِ قومها بعد أن قرأَتْ كِتابَ سُليمانَ: يا أيُّها الأشرافُ، لقد أُلقِيَ إليَّ كتابُ جَليلُ القدرِ من سُليمانَ، وإنَّه: بسم اللهِ الرَّحمنِ الأشرافُ، لقد أُلقِي إليَّ كتابُ جَليلُ القدرِ من سُليمانَ، وإنَّه: بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، لا تتكبَّرُوا عليَّ بل انقادُوا لِما آمُرُكم به، وأقبلوا إليَّ مُنقادينَ لله بالطَّاعة والوحدانيَّة، ثمَّ قالت لأشرافِ قومِها: يا أيُّها الأشرافُ أشيروا عليَّ؛ فما كنتُ أقطعُ أمرًا دونكم، فقالوا: نحن أصحابُ قوَّة وشدَّة في الحَرب، والرأيُ إليك في قتالِ سُليمانَ أو مُسالَمتِه، فانظُري فيما تأمُريننا به، فقالت: إنَّ الملوكَ إذا دخلوا مدينةً خرَّبوها، وذلُّوا أهلَها، وتلك عادتُهم، وإني باعِثةٌ إلى سُليمانَ وقومِه بهدية عظيمة؛ لأنظرَ بمَ ترجعُ رسُلي مِن خبر سُليمانَ؟

فلما جاءت رسُلُها إلى سُلَيمانَ بالهدايا أنكر عليهم، وقال لهم: أتعطونني مالًا لأتركَكُم على شِركِكم، فما أعطاني اللهُ أفضَلُ ممَّا أعطاكم، بل أنتم الذين تَفرحون بالهدايا التي تُهدَى إليكم، ارجع إلى قومِك فإنْ لم يأتوا إليَّ مُسلِمين فسأرسِلُ إليهم جُنودًا لا طاقة لهم بقتالِهم، ولنُخرجَنَّهم من أرضِهم أذلَّة مُهانينَ!

# تَغسيرُ الآيات:

﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّي أَلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبٌ كَرِيمٌ ١٠٠٠﴾.

أي: قالت مَلِكةُ سَبأٍ لأشرافِ قَومِها بعد أن قرأتْ كِتابَ سُلَيمانَ: يا أَيُّها الأَشرافُ والسَّادةُ، لقد رُميَ إليَّ (١) كتابٌ حَسَنٌ منظرُه، جليلٌ قدْرُه، شريفٌ

<sup>= ((</sup>مشكل إعراب القرآن)) لمكّي (۲/ ٥٣٤)، ((التبيان)) للعكبري (۱۰۰۸)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۸/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>١) قال ابن عثيمين: (ما قالتْ: ألقى الهُدهدُ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّه مرَّ ثمَّ حذَفه عليها، وليس معناه أنَّه =





كاتبُه<sup>(۱)</sup>.

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

أي: قَرَأت ملِكةُ سَباً الكِتابَ على قَومِها فقالت: إنَّ الكِتابَ مِن سُلَيمانَ، وإنَّه بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم (٢).

﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ آ ﴾.

﴿ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَى ﴾.

= جاء ووقَف بيْنَ يدَيْها وأعطاها الكِتابَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٧٣). وقال ابن عاشور: (ظاهِرُ قولِها: ﴿ أَلْقِىَ إِلَى ﴾ أنَّ الكتابَ سُلِّمَ إليها دُونَ حضورِ أهلِ مجلسِها). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٨).

(۱) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٦٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٦، ٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٧، ٢٥٨).

قال ابن عاشور: (وصْفُ الكتابِ بالكريمِ ينصَرِفُ إلى نفاستِه في جنسه... بأن كان نفيسَ الصحيفة، نفيسَ التخطيطِ، بهيجَ الشَّكلِ، مستوفيًا كلَّ ما جرت عادةُ أمثالِهم بالتأنُّق فيه. ومن ذلك أن يكونَ مختومًا). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٨).

وقال ابنُ عثيمين: (الكريمُ معناه: المتضَمِّنُ للمعاني العظيمةِ المؤثِّرةِ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ١٧٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٥٩)، ((تفسير ابن كثير))
 (٦/ ١٨٨).

قال ابن عاشور: (يحتمِلُ أن يكونَ قد تُرجِمَ لها قبل أن تخرُجَ إلى مجلسِ مَشورتِها، ويحتَمِلُ أن تكونَ عارفةً بالعبرانية، ويحتَمِلُ أن يكونَ الكتابُ مكتوبًا بالعبيَّةِ القَحطانيَّة؛ فإنَّ عظمةً مُلكِ شُليمانَ لا تخلو من كتَّابٍ عارفينَ بلغاتِ الأُمَمِ المجاورة لمَملكتِه، وكونُه بلغتِه أظهَرُ وأنسَبُ بشِعارِ الملوكِ، وقد كتب النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ للملوكِ باللَّغةِ العبييَّةِ. أمَّا الكلامُ المذكورُ في هذه الآية فهو ترجمةُ الكِتابِ إلى اللغةِ العبيةِ الفُصحى بتضمينِ دقائِقِه وخصوصيًّاتِ اللَّغةِ التي أنشىَ بها). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٨، ٢٥٩).





# أي: ألَّا تتكبَّرُوا وتمتَنِعوا عليَّ، بل اخضَعوا لي، وانقادُوا لِما آمُرُكم به(١).

أي: وأَقْبِلُوا إِليَّ مُنقادين مُذْعِنين لله بِالوحدانيَّةِ والطاعةِ (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۸/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸ / ۶۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤).

قال السمعاني: (وقوله: ﴿وَأَنُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ فيه قَولانِ؛ أحدُهما: هو مِنَ الإسلامِ، والآخَرُ: مِنَ الاستسلام). ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٩٤).

ممَّن اختار القولَ الأُوَّلَ: ابنُ جرير، والثعلبيُّ، والخازن، والعليمي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٩)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٢٠٦)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٤٥)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥٨)، ((تفسير الألوسي)) (١٩١/ ١٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٩١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وقَتادةُ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٢٤٠)، ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٠٧)، ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٠٧)، ((تفسير البن كثير)) (٦/ ١٨٩).

قال الألوسي: (والدَّعوةُ على الأوَّلِ [أي أنَّ المرادَ: وأْتوني مؤمنينَ] دعوةُ النُّبوَّةِ، وعلى النَّاني [أي أنَّ المرادَ: وأْتوني مؤمنينَ] دعوةُ الملْكِ. واللَّائقُ بشأنِه عليه السَّلامُ هو الأوَّلُ). ((تفسير الألوسي)) (١٩١/١٠).

وقال أبو السعود: (على أنَّ الإيمانَ مستتبعٌ للانقياد حتمًا). ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٣). وقال ابن عاشور: (إطلاقُ اسم الإسلام على الدينِ يدُلُّ على أنَّ سليمانَ إنما دعا ملكةَ سبأ وقومَها إلى نبذِ الشِّركِ، والاعتراف للهِ بالإلهية والوحدانية، ولم يدعُهم إلى اتَّباعِ شريعة التوراة؛ لأنَّهم غيرُ مخاطبين بها، وأمَّا دعوتُهم إلى إفراد الله بالعبادة والاعتراف له بالوحدانية في الإلهية؛ فذلك ممَّا خاطب الله به البشر كُلَّهم، وشاع ذلك فيهم من عهد آدم ونوح وإبراهيم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٠٠).



﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُولُ ٱفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمُّل حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ (اللهُ ال

﴿ قَالَتُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي ٓ أَمْرِي ﴾.

أي: قالت مَلِكةُ سَبَأٍ لأشرافِ قَومِها: يا أَيُّها الأشرافُ، أشيروا عليَّ، وبيِّنُوا لي: ماذا أفعَلُ في هذا الأمرِ('')؟

﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴾.

أي: ما كنتُ لأستبدَّ برأيي في أمرٍ عامٍّ ومُهمٍّ، حتى تحضُروا عندي وتُشيروا عليَّ فيه (٢).

﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

= وممَّن اختار القولَ الثَّانيَ أي أنَّ المرادَ: وأُتوني مستسلِمينَ: السمرقنديُّ، والبِقاعي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٨٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٥٨)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤٩١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: الكلبي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير الماوردي)) (٢٠٧/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٨٩).

وقال ابن عثيمين: (هل يلزَمُ مِن إتيانِهم مُستسلِمينَ له أن يكونوا مُسلِمين لله؟ لا يلزَمُ، لكِنْ يلزَمُ مِن كونِهم مُسلِمين لله أن يَستسلِموا له، وأن يأتوا مُطيعين غيرَ مُخالِفين). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ١٧٦).

وممَّن جمَع بيْنَ القَولَينِ: السعديُّ، فقال: (﴿ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ أي: لا تكونوا فَوقي، بلِ اخضَعوا تحتَ سُلطاني، وانقادُوا لأوامري، وأَقْبِلوا إلَيَّ مسلمينَ. وهذا في غاية الوجازة، مع البيانِ التَّامِّ؛ فإنَّه تضَمَّنَ نَهْيَهم عن العُلوِّ عليه والبقاء على حالِهم التي هم عليها، والانقيادَ لأمرِه، والدُّخولَ تحتَ طاعتِه، ومجيئهم إليه، ودعوتَهم إلى الإسلامِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٩)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٣٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٦٢).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۸۹)، ((فتح البيان)) للقنوجي (۱/ ۶۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۶۳، ۲۶۶).



# ﴿ قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾.

أي: قال الأشرافُ الذين استشارَتْهم مَلِكةُ سَباً: نحن أصحابُ قوَّة بالمالِ والرِّجالِ والعَتادِ، وأصحابُ شدَّةٍ وعزمٍ في الحَربِ، فإن شئتِ أن نحارِبَ سُلَيمانَ فلا مانعَ لدينا(۱).

﴿ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾.

أي: وقد فوَّضْنا الرأيَ إليكِ في قتالِ سُلَيمانَ أو مُسالَمتِه، ففكِّري فيما تأمُرينَنا به، ونحن على استعدادِ لطاعتِك، وتنفيذِ أوامِرك(٢).

﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَـٰكُواْ قَرْبَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْكِةً أَفْسَدُوهَا ﴾.

أي: قالت مَلِكةُ سَبأٍ: إنَّ الملوكَ إذا دخَلوا مدينةً بالقَهرِ والغَلَبةِ، نَهَبوها

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۰۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٩)، ((تفسير أبي حيان)) (/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٨٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥٩ / ١٥٩)، ((تفسير ابن عثيمين السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩ / ٢٦٤، ٢٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين سورة النمل)) (ص: ١٨٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۰۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۸۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۱۰۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ۲۸۲، ۱۸۳).

قال أبو حيان: (قالوا: ﴿ وَٱلْأَمْرُ إِلِيّكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾، وذلك مِن حُسنِ مُحاورتِهم؛ إذ وكَّلوا الأمرَ إليها، وهو دَليلٌ على الطاعة المُفرِطة، أي: نحن ذكرْنا ما نحن عليه، ومع ذلك فالأمرُ مَوكولٌ إليك، كأنَّهم أشاروا أوَّلًا عليها بالحَربِ، أو أرادوا: نحن أبناءُ الحَربِ لا أبناءُ الاستشارة، وأنتِ ذاتُ الرأي والتَّدبيرِ الحَسَنِ؛ فانظُري ماذا تأمُرين به، نرجِعْ إليك، ونتَبِعْ رأيكِ). ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٦).



وخرَّبوها(١).

# ﴿ وَجَعَلُواْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً ﴾.

أي: وأهانوا كُبَراءَها وأشرافَها، باستِعبادِهم، أو إذلالِهم بالقَتلِ والأسرِ والنَّفي، وغير ذلك من فنونِ الإهانةِ(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٥١)، ((معاني القرآن)) للنحاس (٥/ ١٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٦٥).

قال البقاعي: (﴿ قَالَتُ ﴾ جوابًا لما أحسَّت في جوابِهم مِن مَيلهم إلى الحَربِ: إنَّ الصوابَ مِن غيرِ ارتيابِ أن نحتالَ في عدم قصدِ هذا المَلِك المطاعِ، ثمَّ عَلَّلت هذا الذي أَفهَمَه سياقُ كلامِها غيرِ ارتيابِ أن نحتالَ في عدم قصدِ هذا المَلِك المطاعِ، ثمَّ عَلَّلت هذا الذي أَفهَمَه سياقُ كلامِها بقولِها: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ ﴾ أي: مُطلقًا، فكيف بهذا النافِذ الأمرِ، العظيمِ القَدرِ؟!). ((نظم الدرر)) (13/ ١٥٩).

وقال ابن عثيمين: (والملوكُ إذا دخَلوا قريةً أفسَدوها؛ لأنَّ عندهم من العلُوِّ والغَلَبةِ والاستكبارِ ما يُوجِبُ أن يَفتِكوا بأهلِ البلدِ الذي يدخلونَه، وليس المرادُ هنا بالإفسادِ الإفسادَ المعنويَّ، يعني: بإفسادِ الأخلاق مثلًا، المرادُ... الإفسادُ بالتخريبِ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٨٤).

قال ابن عاشور: (أبدتْ لهم رأيها مفضّلة جانب السّلم على جانبِ الحربِ، وحاذرة مِن الدُّخولِ تحت سلطة سليمان اختيارًا؛ لأنَّ نهاية الحربِ فيها احتمالُ أن ينتصر سليمان، فتصير مملكة سبأ إليه، وفي الدُّخولِ تحت سلطة سليمان إلقاء للمملكة في تصرُّفه، وفي كلا الحالين يحصلُ تصرُّفُ ملك جديد في مدينتها، فعَلَمَتْ بقياسِ شواهد التاريخ وبخبرة طبائع الملوك إذا تصرَّفوا في مملكة غيرهم أن يقلبوا نظامَها إلى ما يُسايرُ مصالحَهم واطمئنان نفوسِهم مِن انقلابِ الأمَّة المغلوبة عليهم في فُرصِ الضَّعفِ، أو لوائحِ الاشتغالِ بحوادث مهمَّة). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٦٥).

وقال ابنُ عثيمين: (وقَولُها: ﴿أَعِزَّهَ أَهْلِهَآ ﴾ سواءٌ كانت هذه العزَّةُ تعودُ إلى المُلْكِ، أو تعودُ إلى الجاهِ والشَّرَفِ، أو إلى العِلم أحيانًا، فإنَّهم يُسلَّطون على الأعِزَّة؛ لأنَّ لهم الكَلِمةَ فيما سبق، =



#### ﴿ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾.

أي: وتلك عادةُ الملوكِ إذا دخَلوا مدينةً بالقَهرِ والغَلَبةِ: أَن يُفسِدوها، ويُذِلُّوا أَعزَّةَ أهلها(١٠).

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠٠ ﴾.

### مناسبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّنَت ما في المصادمةِ مِن الخطرِ؛ أَتبَعَتْه بما عَزَمَتْ عليه مِن المسالَمةِ بِقُولها(٢):

= فهم الذين دبَّروا هذه الحروبَ ثم هُزِموا، فتكونُ رحى الحربِ عليهم). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ١٨٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸ / ۱۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٧٧)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن کثير)) (٦٠ / ١٩٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤ / ١٦٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ١٨٥).

قيل: إنَّ هذه الجُملةَ ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ مِن كلامِ الله تعالى؛ تصديقًا وتأكيدًا لِقَولِها. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سليمان، وابنُ جرير، والزجاج، والواحدي، وابنُ كثير، ونسَبه السمعاني إلى أكثرِ المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٠٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١/١٨)، ((معاني القرآن)) للزجاج (١/ ١٩٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (١/ ١٩٠)، ((تفسير السمعاني)) (١/ ١٩٥).

وعلى ذلك فهذه الجملةُ مِن (الموصولِ لفظًا، المفصولِ معنى)، أو ما يُسمَّى عندَ بعضِ العلماءِ: (المدرج). يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٤٤٧)، ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٢٩٤)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (١/ ٣٠٩).

وقيل: إنَّ هذه الجملةَ من بقيَّةِ كلامِ ملِكةِ سبأ، وليست معتَرِضةً من كلامِ الله سبحانَه. وممَّن اختار ذلك: الزمخشري، والبيضاوي، واستظهره أبو حيان، والسمين الحلبي، والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٦٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٢١١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٦٠ /١٦٠).

(٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٥٧).



# ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٢٠٠٠ ﴾.

أي: قالت مَلِكةُ سَبأ: وإنِّي باعثةُ رسُلًا إلى سُلَيمانَ وقَومِه بهديَّةٍ عظيمة (١١)، فناظِرةٌ (١٢) ما سترجِعُ به رسُلي من خبر وحالِ سُلَيمانَ وقَومِه، وهل يقبَلُ هديَّتَنا ومهادنَتَنا، أو يُصِرُّ على أمره بالإتيانِ إليه مُسلِمينَ (٣).

﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِذُونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَـٰنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَـٰكُمُ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُور نَفْرَحُونَ ﴿ ٢٣﴾.

(١) قال أبو حيان: (قد طوَّلوا في قَصَصِها بما لم يثبُتْ في القرآنِ ولا الحديثِ الصَّحيحِ). ((تفسير أبي حيان)) (٢٢/ ٥٥٥).

(٢) قولها: ﴿فَنَاظِرَةً ﴾ يحتملُ أن يكونَ مِنَ النَّظرِ، يعني: أنظُرُ بعْدَ إرسالِ الهديَّةِ: بِمَ يرجِعُ المُرسَلون؟ ويحتملُ أن يكونَ من الانتظار، ﴿فَنَاظِرَةً ﴾ أي: فمُنتظِرةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٨٨).

ممَّن ذهب إلى المعنى الأوَّلِ: ابنُ جرير، والسمرقندي، ومكِّي، وابن كثير، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۸۱)، ((الهداية إلى بلوغ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۵۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۹۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النهاية)) لمكي (۸/ ۲۲۳).

وممَّن ذهب إلى المعنى الثاني: القرطبيُّ، والنسفي، والقاسمي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸ / ۲۹۱)، ((تفسير النسفي)) (۱۸ / ۲۹۱)، ((تفسير القاسمي)) (۱۸ / ۲۹۷)، ((تفسير عاشور)) (۱۹ / ۲۹۷).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۰۵، ۵۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۱۹۸، ۱۹۸)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۹۸/ ۱۹۸)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۱/ ۱۹۸)، ((تفسير ابن کثير)) (۱۸/ ۱۹۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۱۸۸ – ۱۹۰).

واختُلِف فيما قصدت بهديتها؛ فقيل: قصدت الملاطفة والاستنزال، ذكره قَتادةً. وقيل: قصدت اختبار نُبوَّته مِن مُلكِه، وأنَّها اختبرتْه بالقَبولِ والرَّدِّ، فقالت: إنْ قَبِل الهديَّة فهو مَلكُ، فقاتِلوه على ملكِكم، وإن لم يقبَلِ الهديَّة فهو نبيُّ، لا طاقة لكم بقتالِه، قاله ابنُ عبَّاسٍ وزهيرٌ. وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٠٩).



﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلِيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ ﴾.

أي: فلمَّا وصَلَ وَفدُ مَلِكةِ سَباً إلى سُلَيمانَ بالهَدايا، أنكرَ عليهم عدَمَ مجيئِهم إليه مُسلِمين كما أمَرَهم، وقال لهم مُتغيِّظًا: أتُعطونني مالًا لأتركَكم على شِركِكم (١٠٠؟! ﴿فَمَا ءَاتَـٰنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَـٰكُم ﴾.

أي: فما أعطاني اللهُ من النبُوَّةِ والمُلكِ والأموالِ ونعيمِ الدُّنيا: أفضَلُ مِمَّا أعطاكم (٢).

﴿ بَلِّ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ لِنَقْرَحُونَ ﴾.

أي: أنا لا أفرَحُ بهديَّتِكم هذه، ولا أقبَلُ منكم إلَّا الإسلام، ولكِنْ أنتم الذين تفْرَحونَ بما يُهْدَى إليكم (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۹۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲ / ۱۶۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹ / ۲۲۷، ۲۲۸).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۵۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: (۱۸/ ۱۹۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۹۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ۱۹٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸۸)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير السعدي)) (ص: ٦٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٩٤).

قال الرازي: (أمَّا قولُه: ﴿ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ ﴾ ففيه ثلاثةُ أوجه؛ أحدُها: أَنَّ ... المعنى أنَّ اللهَ تعالَى آتاني الدِّينَ الَّذي هو السَّعادةُ القُصْوى، وآتاني مِنَ الدُّنيا ما لا مَزيدَ عليه، فكيف يُستمالُ مثلى بمثل هذه الهديَّة؟! بل أنتم تفرحونَ بما يُهْدَى إليكم، لكنَّ حالى خلافُ حالكم.

وثانيها: بل أنتم بهديَّتِكم هذه الَّتي أهدَيْتُموها تفرحونَ مِن حيثُ إِنَّكم قدَرْتُم على إهداءِ مِثْلِها. وثالثُها: كأنَّه قال: بل أنتم مِن حَقِّكم أنْ تأخُذوا هديَّتَكم وتَفْرَحوا بها). ((تفسير الرازي)) (۲۲/ ۵۰۵).

ممَّن اختار أنَّ المعنى: بل أنتم تفرحون بالهَديَّةِ الَّتي تُهدى إليكم: مقاتلُ بن سليمان، وابن =



﴿ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ٣٠٠٠.

﴿ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾.

أي: قال سُلَيمانُ لأميرِ الوفدِ: ارجِعْ إلى مَن أرسَلَك بهذه الهَديَّةِ، فإنْ لم يأتُوا إليَّ مُسلِمينَ فسأُرسِلُ إليهم جُنودًا لا طاقةَ لهم بقِتالِهم(١١).

﴿ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾.

أي: ولَنُخرِ جنَّهم من أرضِهم أذلَّاءَ مُهانينَ إنْ لم يأتوني مُسلِمينَ (٢).

= جرير، والسمر قندي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والخازن، والألوسي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ((7,7,7))، ((تفسير ابن جرير)) ((7,7,7))، ((الوسيط)) للواحدي ((7,7,7))، ((تفسير السمعاني)) ((7,7,7))، ((تفسير ابن الجوزي)) ((7,7,7))، ((تفسير الرار تفسير الألوسي)) ((7,7,7))، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) ((7,7,7))، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) ((7,7,7))، ((تفسير الرار عثيمين – سورة النمل))

وممَّن اختار أن هذا توبيخٌ لهم بفرحهم بهذه الهَديَّةِ فرَحَ فخر وخُيلاء وامتنان واعتداد بها: أبو السعود، والشوكانيُ. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٨٥)، ((تفسير الشوكانيُ)) (٤/ ١٥٩).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۵۹، ۵۹)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۵۸۲)، ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (٧/ ٨١)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥٩).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/۸۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹/۸۲، ۲۰۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۹/۸۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/۲۹). قال ابنُ عُثيمين: (قولُه: ﴿وَلَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَةً ﴾ فنحتلُّ بلادَهم ونخرِجُهم منها أذِلَّةً ﴿وَهُمُ صَغِرُونَ ﴾ الفَرقُ بين الذَّلَةِ والصَّغارِ: الذَّلَّةُ: الذُّلُ في النفْس، والصَّغارُ: في البدن، يعني: يكون مُستَسْلِمًا باطنًا بالذُّلِّ؛ قال الله تعالى: ﴿وَتَرَكُهُمْ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِي ﴾ [الشورى: ٤٥]، فالخشوعُ بمعنى الصَّغارِ، والذُّلُ: هو ذُلُّ النفْسِ. والعياذُ بالله).

وقال العسكري: (الصَّغارُ هو الاعترافُ بالذُّلِّ، والإقرارُ به، وإظهارُ صِغَرِ الإنسانِ). ((الفروق اللغوية)) (ص: ٢٤٩). ويُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٢٨٥).

((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٩٨).



# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَتَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي ٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَقَىٰ تَشْهَدُونِ ﴾ المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمَّة (١١)، فهي مع أنَّها مَلِكةٌ، ولها تمامُ السُّلطة؛ فمع ذلك لم تستغْن عن المُشاورة (٢٠).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ أنَّه إذا قَدَّمَ المستشارُ مشورتَه لإنسانٍ أكبرَ منه قدرًا أو فهمًا أو عِلمًا؛ أنَّ له أن يقولَ مثلَ هذا تأدُّبًا، وصاحِبُه بالخيار: إنْ شاء أخَذَ بمشورتِه، وإنْ شاء لم يأخُذْ (٣).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَمْنَ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَنِكُمُ مِلْ أَنتُم بِهَدِينَتِكُو نَفْرُحُونَ ﴾ دَليلٌ على جوازِ الغِلظةِ في القَولِ إذا كانتِ المصلحةُ فيه؛ لأنَّ هذا الأسلوبُ قويُّ؛ إِذْ إِنَّ فيه؛ لأنَّ هذا الأسلوبُ قويُّ؛ إِذْ إِنَّ الاستفهامَ في قَولِه: ﴿ أَتُعِدُونَنِ ﴾ للتَّوبيخِ والتعجيب، يعني أنَّه يُوبِّخُهم على فعلهم، ويَتَعَجَّبُ مِن فِعلِهم: كيف يُمِدُّونه بمالٍ وهو مَلكُ ومعروفٌ ومشهورٌ (٤٠)؟!

والعاقلُ يعرِفُ مظانَّ الغضبِ لله تعالى فيغضبُ فيها، ويعرِفُ مظانَّ التلطفِ فيتلطَّفُ فيها، ألا ترَى أنَّ سليمانَ عليه السلامُ قال: ﴿ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ فيتلطَّفُ فيها، ألا ترَى أنَّ سليمانَ عليه السلامُ قال: ﴿ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٣١]، فلمَّ الم تُجِبْهُ بِلقيسُ وغالطَتْه بالهدية قال: ﴿ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِعُنُودِ لِلَّاقِبَلُ هَمُ مِهَا وَلَنُخْرِجَنَهُمُ مِنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ [النمل: ٣٧].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٨١).

قال ابنُ عاشور: (شأن القرآنِ فيما يَذكرُه مِن القَصَصِ أَنْ يذكرَ المهِمَّ منها للمَوعِظةِ أو للأُسوةِ... فلذلك يُستروَحُ مِن سياق هذه الآيةِ حسنُ الشُّورَي). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: (المصدر السابق)) (ص: ١٩٥).



وجميعُ الرُّسلِ إذا استُقرِئ أمرُهم في بَدءِ الإرسالِ وجدْتَ فيه الرِّفقَ واللينَ والشفقة على قومِهم، فإذا أصرُّوا وعاندوا أغلَظوا لهم حينَئذ؛ لِما ركَّب الله تعالى في رسلِه مِن العقولِ الوافرة، والأحلامِ الكاملة: ﴿ اللهُ أَعَلَمُ حَيثُ يَجْعَلُ رسالتَه بخلافِ الغبيِّ الذي يلينُ في رسكالتَهُ، ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، حيثُ يجعلُ رسالتَه بخلافِ الغبيِّ الذي يلينُ في مواطنِ الإغلاظ، ويُغلظُ في مظانِّ اللين، معتقدًا أنَّه مقتد بالرسلِ في غلظتِهم ولينهم! فنعوذُ بالله مِن الجهلِ بمظانِّ خطابِه، ومِن تحريفِ كلامِه، وتنزيلِه على غير مراده (۱).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ كِنَا كُرِمُ ﴾ أنَّ كَرَمَ كلِّ شيء بحسبه، فالكرمُ بالمالِ معناه: بذلُه بسخاء، والكريمُ مِن المالِ يُطلَقُ على الجيدِ منه، كما قال النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((وإياك وكرائمَ أموالِهم))(٢)، وكذلك أيضًا يُوْصَفُ بالكرَمِ ما يتضمَّنُ الشيء المهمَّ؛ كما في هذا الوصفِ في كتابِ سُلَيمانَ عليه الصلاةُ والسلامُ(٣).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِشِيرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ استحبابُ ابتداء الكتب بالبسملة كاملة (٤٠).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن شَلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وِسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ سؤالُ؛ لِمَ قَدَّمَ سُلَيمانُ اسمَه على البسملة؟

الجوابُ: أنه لم يقعْ منه ذلك! بلِ ابتدأ الكتابَ بالبسملةِ، وإنما كَتَب اسمَه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعزبن عبد السلام (ص: ١٩٤، ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩) مطولًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤).



عنوانًا بعدَ ختْمِه لأنَّ بلقيسَ إنما عرَفتْ كونَه مِن سُلَيمانَ بقراءةِ عنوانِه كما هو المعهودُ، ولذلك قالتُ: (إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أي: إنَّ الكتابَ، فالتقديمُ واقعٌ في حكايةِ الحالِ(۱).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ دَليلٌ على قُوَّةِ سُلَيمانَ عليه الصَّلاةُ والسلامُ؛ لأنه لم يَقُلْ: (وأسلِموا)، بل قال: ﴿ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ فطلَبَ منهم أنْ يأتوا إليه وهم على الإسلام(٢).

٥- استعمالُ الإيجازِ إذا لم يكنْ فيه تقصيرٌ؛ لأنَّ هذا الكتابَ الذي كتبه سُليمانُ هو في غاية ما يكونُ مِن الإيجازِ؛ جملتان فقط: ﴿ أَلَا تَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾، ولكنْ بشرطِ أَلَّا يكونَ الإيجازُ مُخِلَّا بالمقصودِ، فإنْ كان مُخِلَّا بالمقصود صار تقصيرًا (٣).

٦ - قولُه: ﴿ أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ فيه عرضُ الإسلامِ على الكفَّارِ، وفي هذا إحسانٌ إليهم بالتوسُّلِ إلى نقلِهم مِن الكفرِ إلى الإيمان، ومِن أسبابِ السَّخطِ إلى أسباب الرِّضوانِ (٤٠).

٧- قولُه: ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنُّونِ مُسْلِمِينَ ﴾، جمَعَ فيه سُليمانُ بيْنَ دَعوتِها إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/٥٦).

قال ابن عاشور: (وقَولُه: ﴿ إِنَّهُ مِن شُلَيْمَنَ ﴾ هو مِن كلامِ المَلكة ابتدأت به مخاطَبة أهلِ مَشورتها؛ لإيقاظ أفهامهم إلى التدبُّرِ في مغزاه؛ لأنَّ اللاثِقَ بسُليمانَ أَلَّا يقَدِّمَ في كتابه شَيئًا قبل اسمِ الله تعالى، وأنَّ معرفة اسم سُليمانَ تُؤخَذُ مِن خَتْمه، وهو خارِجُ الكتابِ؛ فلذلك ابتدأت به أيضًا). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٩). ويُنظر: ((صبح الأعشى)) للقَلْقَشَنْدي (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٢٩٤).



مُسالَمَتِه وطاعتِه، وذلك تَصرُّفُ بِصِفَةِ المُلْكِ، وبيْن دَعوة قَومِها إلى اتباع دِينِ التَّوحيدِ، وذلك تصرُّفٌ بالنُّبوَّة؛ لأَنَّ النَّبيَّ يُلْقِي الإرشادَ إلى الهُدى حيثما تمكَّنَ منه، كما قال شُعيبُ: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ [هود: ٨٨]، وهذا نَظيرُ قول يُوسفَ لصاحبي السِّجْنِ: ﴿ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ اللَّهُ ٱلْوَبِدُ الْقَهَارُ ﴾ [يوسف: ٣٩] الآية. وإنْ كان لم يُرسَلْ إليهم؛ فالأنبياءُ مأمُورون أمْرًا عامًّا بالإرشادِ إلى الحقّ، وكذلك دُعاءُ سُليمانَ هنا(١).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيّةٍ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ جوازُ الاختبارِ والامتحانِ، وأنَّ ذلك لا يُعَدُّ خديعةً إذا أراد الإنسانُ أنْ يَمتحِنَ غيرَه بشيءٍ مِن الأشياءِ؛ لأنَّه يريدُ أنْ يستظهرَ به حالَه، وهذا لا مانعَ منه (٢).

9- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ العَمَلُ بالقرائن، لأنَّها أرادتْ أَنْ تُوصِلَ هذه الهدية؛ لِتختبر مرادَ سُلَيمان: هل يريدُ المالَ فقط فتكفيه هذه الهديةُ، أو يريدُهم أن يُسلِموا فلا تنفَعُ فيه هذه الهديةُ، ولا يَكُفُ عن طلبه الأولِ، وهو قَولُه: ﴿ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ (٣).

• ١ - وقولُه تعالى إخبارًا عن بلْقيسَ: ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ مِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ مِنْ مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةً أَبِهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةً أَبْهِمُ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ يَدلُّ على تَعدُّدِ رُسُلِها إلى سُليمانَ، وقولُه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُليمانَ أَنَّه قال -: ﴿ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ بِالْفِرَادِ فَاعلِ ﴿ جَآءَ ﴾، وقولُه تعالى -إخبارًا عن سُليمانَ أَنَّه قال -: ﴿ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا أَنِينَاهُم بِجُنُودٍ ﴾ الآية ؟ يَدلُّ على أنَّ الرَّسولَ واحدٌ ؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۲۰، ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٩١).

وهذا ليس على إطلاقِه، إنَّما هو مقيَّدٌ بالمصلحةِ والفائدةِ المترتِّبةِ على هذا الاختبارِ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٩١).



والظَّاهرُ في الجوابِ هو ما ذَكرَه غيرُ واحدٍ: مِن أَنَّ الرُّسُلَ جَماعةٌ وعليهم رئيسٌ منهم، فالجمْعُ نظَرًا إلى الكلِّ؛ والإفرادُ نَظرًا إلى الرَّئيسِ؛ لأَنَّ مَن معه تَبَعُ له، والعِلْمُ عندَ اللهِ تعالى(١).

أو يُقالُ: إِنَّ قَولَه تعالى ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ ﴾ معناه: فلما جاء الرَّسولُ، دلَّ عليه قولُه: ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةٍ ﴾ [النمل: ٣٥]، فالإرسالُ يقتضي رسولًا، والرَّسولُ لفظُه مُفرَدٌ ويَصدُقُ بالواحِدِ والجماعةِ.

وأيضًا: فإنَّ هدايا الملوكِ يَحمِلُها رَكبٌ، فيجوزُ أن يكونَ فاعِلُ ﴿ جَآءَ ﴾ الرَّكبَ المعهودَ في إرسالِ هدايا أمثالِ الملوكِ (٢٠).

11 - قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَمْ مَن قَالَ أَتُمِدُونَ بِمَالٍ فَمَآءَاتَنِ ءَ اللّهُ خَيْرٌ مِّمَّآءَاتَ هُو وَهُ وَهُو مَفْرَدُ مِع أَنَّهُم كانوا جماعةً؛ لأنَّ الذي خاطَب سليمان وقدَّم الهدية هو رئيسُهم، وفيه أنَّ مِن المستحسَنِ أنْ يَتقدَّمَ الرئيسُ - رئيسُ الوفدِ أو القوم - بالكلامِ أو الفعلِ إذا كان مكلَّفًا بالفعلِ، المهمُّ أنْ يكونَ المتقدِّمُ الرَّئيسَ؛ لأنَّ تقدُّمَ الجَميع دَفعةً واحِدةً غيرُ لائق؛ لضياعِ المسؤولية، فلا بدَّ أن يتقدَّمَ واحِدُ، وكلَّما حُصِرَ الأمرُ كان أقرَبَ إلى الفَهمِ وإلى حصولِ المقصودِ؛ لِقَولِه: ﴿ قَالَ ﴾ (٣).

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَمَآ ءَاتَـٰنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَـٰكُم ﴾ دَليلٌ على أنَّه يجوزُ للإنسانِ أنْ يَتحدَّثَ بنعمةِ اللهِ على سبيل الافتخارِ معَ العدوِّ، ولذلك تجوزُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ۱۷۵)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٩٤).



الخُيلاءُ في الحربِ، مع أنَّ الخُيلاءَ مُحرَّمَةٌ ومِن الكبائرِ، لكنْ في الحربِ لإغاظةِ العُدوِّ فلا بأسَ بها(١).

17 - قوله تعالى: ﴿ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِلَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ فيه إظهارُ القوَّةِ للأعداءِ، وتخويفُ أهلِ الحربِ وإرهابُهم، فهذا التَّهديدُ والوعيدُ لا شكَ أنَّه مَظهَرُ قوَّةٍ، فيكونُ داخلًا في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ ﴾ مَظهَرُ قوَّةٍ، فيكونُ داخلًا في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ ﴾ والأنفال: ٦٠]؛ فإنَّ قولَه: ﴿ مِن قُوّةٍ ﴾ نكرةٌ تشملُ كلَّ ما يمكِنُ مِن القوى -سواءً كانتِ القوةُ قوليةً أو ماديةً أو معنويةً - المهمُّ أنَّ جميعَ القوى في معاملةِ الأعداءِ ينبغى للمرء أنْ يستعملها (٢٠).

١٤ - قولُه: ﴿ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِ ﴾ فيه الرَّدُّ على الجبرية، وأنَّ الإنسانَ يَفعَلُ باختياره (٣).

10 - قَولُه: ﴿ فَلَنَأُنِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾ فيه كثرةُ جنودِ سُلَيمانَ؛ لأنَّ هذه الملكة لها العرشُ العظيمُ، وعندها القومُ المطيعون الذَّليلون لأوامرِها، ومع ذلك فيقولُ: ﴿ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾، وجنودُه ثلاثةُ أصنافٍ: الجِنُّ ذلك فيقولُ: ﴿ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾، وجنودُه ثلاثةُ أصنافٍ: الجِنُّ والإنسُ والطيرُ، هذه كلُّها يَمكن أنْ يُسلِّطها عليهم، ولا قِبَلَ لهم بها، فالحاصِلُ: أنَّ الجنودَ التي لسُليمان لا يمكِنُ لهؤلاء أن يقابلوها لا كميَّةً ولا كيفيَّةً (٤٠).

١٦ - قال الله تعالى: ﴿ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَةً ﴾ لَمَّا كان الذُّلُّ قد يكونُ لمجرَّدِ الانقيادِ لا على سَبيل الهوانِ، حقَّقَ المرادَ بقَولِه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعزبن عبد السلام (ص: ٢٩٤)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٠١).



﴿ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ أي: لا يَملِكون شيئًا مِن المنَعةِ إنْ لم يُقِرُّوا بالإسلام(١٠).

# بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُولُ إِنِي ٓ أَلْقِى إِلَى كِنَتُ كَرِيمٌ ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ استئنافًا بيانيًّا؛ لأنَّ غرابة قصَّة إلْقاءِ الكتاب إليها يُثيرُ سُؤالًا عن شأنها حين بلَغَها الكتابُ('').

- وقد طُوِيَت أخبارٌ كثيرةٌ دَلَّ عليها ما بيْن الخبرينِ المذكورينِ مِن اقْتضاءِ عِدَّةِ أحداثٍ؛ إذ التَّقديرُ: فأخَذ الهُدهُدُ الكِتابَ وذهَبَ به إلى سبَأ، فلمَّا ألْقاهُ إلى المرأة وهي في مَجلسِ مُلْكِها وقرَأَتُه؛ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّا ٱلْمَلَوُّا ... ﴾ إلخ، وإنَّما طُويَ ذِكْرُه؛ إيذانًا بكمالِ مُسارَعتِه إلى إقامةِ ما أُمِرَ بهِ مِن الخدمةِ، وإشعارًا باستغنائِه عن التَّصريح به؛ لغَايةٍ ظُهورِه (٣).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن شُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِشَهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ استئنافٌ وتَبْيينٌ لِمَا أُلْقِيَ إليها؛ كأنَّه قيل لها: ممَّن هو؟ وما هو؟ فقالت:....؛ فأَبْهَمَتْ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَرَت (٤).

- قولُه: ﴿ بِسَرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ استِفتاحٌ شريفٌ بارعُ المعنى، مَبدوءٌ به في الكُتبِ في كلِّ لُغةٍ، وكلِّ شَرع (٥).

- قولُه: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ التَّأكيدُ بـ (إنَّ) في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (٢/ ٨٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٦٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٥٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٤).



الموضعينِ يُتَرجِمُ عمَّا في كلامِهما باللَّغةِ السَّبائيَّةِ مِن عباراتِ دالَّةٍ على الموضعينِ يُتَرجِمُ عمَّا في كلامِهما باللَّغةِ السَّبائيَّةِ مِن عباراتِ دالَّة على العربيَّةِ المتمامِها بمُرسِلِ الكتابِ وبما تَضمَّنه الكتابُ، اهتمامًا يُؤَدَّى مِثْلُه في العربيَّةِ الفُصْحى بحَرفِ التَّأْكيدِ الَّذي يَدلُّ على الاهتمام في مَقام لا شكَّ فيه (۱).

#### ٣- قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى ﴾ نَهْيٌ مُستعمَلٌ في التَّهديدِ؛ ولذلك أَتْبَعَتْه مَلِكةُ سَبَأٍ بقولِها: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آمْرِي ﴾ (٢) [النمل: ٣٢].

- وقولُه: ﴿ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* أَلّا تَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ كَلامٌ في غاية الوّجازة، مع كَمالِ الدَّلاة على المقصود؛ لاشتمالِه على البسملة الدَّالَّة على ذات الخالق تعالى وصفاته صَريحًا أو الْتِزامًا، والنَّهي عن التَّرقُع الدَّالَّة على ذات الخالق تعالى وصفاته صَريحًا أو الْتِزامًا، والنَّهي عن التَّرقُع الدَّي هو أُمُّ الرَّذائل، والأمْرِ بالإسلام الجامع لأمَّهاتِ الفَضائلِ، وليس الأمْرُ فيه بالانقيادِ قبْلَ إقامة الحُجَّة على رسالتِه حَتَّى يكونَ استدعاءً للتَّقليد؛ فإنَّ إلْقاءَ الكتاب إليها على تلك الحالة مِن أعظم الدَّلالة (٣).

- وكان كتابُ سُليمانَ وَجيزًا؛ لأنَّ ذلك أنسَبُ بمُخاطَبةٍ مَن لا يُحسِنُ لُغةَ المُخاطِب، فيَقتصِرُ له على المقصود؛ لإمكانِ تَرجمَته وحُصولِ فَهْمِه، فأحاطَ كِتابُه بالمقصود، وهو تَحذيرُ مَلَكةِ سبَأٍ مِن أَنْ تُحاوِلَ التَّرقُّعَ على الخُضوع إلى سُليمانَ والطَّاعةِ له (٤).

٤ - قوله تعالى: ﴿ قَالَتَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمُّل حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٦٠).

- قولُه: ﴿ قَالَتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفَتُونِي فِي آمَرِي ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ استئنافًا بَيانيًا (١٠)، وكُرِّرت حِكايةٌ قولِها: ﴿ قَالَتُ ﴾؛ للإيذانِ بغايةِ اعتنائِها بما في حَيِّزِه مِن قولِها (٢٠).

- قولُها: ﴿أَفْتُونِ ﴾ عبَّرَتْ عن الجَوابِ بالفَتوى الَّتي هي الجَوابُ في الحَوادثِ المُشكلةِ غالبًا؛ تَهْويلًا للأمْرِ، ورَفْعًا لِمَحلِّهم بالإشعارِ بأنَّهم قادِرونَ على حَلِّ المُشكلات المُلمَّة (٣).

- وصِيغةُ ﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً ﴾ تُؤْذِنُ بأنَّ ذلك دأْبُها وعادتُها معهم؛ فكانتْ عاقلةً حَكيمةً مُسْتَشيرةً، لا تُخاطِرُ بالاستبدادِ بمَصالحِ قَومِها، ولا تُعرِّضُ مُلْكَها لِمَهاوي أخطاء المُستبدِّين (٤٠).

- وفي قولِها: ﴿ حَتَّىٰ تَشَهُدُونِ ﴾ كنايةٌ عن معنى: تُوافِقُوني فيما أَقْطَعُه، أي: يَصدُرُ منها في مَقاطع الحُقوقِ والسِّياسة: إمَّا بالقَولِ، كما جَرَى في هذه الحادثة، وإمَّا بالسُّكوتِ وعَدم الإنكارِ؛ لأنَّ حُضورَ المعدودِ للشُّورَى في مكانِ الاستشارة مُغْن عن استشارته؛ إذ سُكوتُه مُوافقةٌ (٥)، وأيضًا فِعلُ ﴿ تَشَهُدُونِ ﴾ هنا مُستعمَلٌ كِنايةً عن المُشاورة؛ لأنَّها يَلزَمُها الحُضورُ غالِبًا؛ إذ لا تَقَعُ مُشاورةً مع غائِبٍ (٢).

٥ - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ نَعَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالُوا نَعَن أُولُوا فَوَّةٍ ﴾ استئنافٌ مَبْنيٌّ على سُؤالٍ نشَاً مِن حِكايةٍ قولِها؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٦٣).



كأنَّه قِيلَ: فماذا قالوا في جوابها؟ فقيل: قالوا: ...(١).

- وهو جوابٌ بأُسلوبِ المُحاورةِ؛ فلذلك فُصِلَ عمَّا قبْلَه ولم يُعطَفْ عليه، كما هي طريقةُ المُحاوَراتِ(٢).

- وفي قولِهم: ﴿ غَنُ أُوْلُواْ قُوَةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ اللّهِ فَانظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ إيجازُ عجيبٌ؛ فهو -أوَّلًا- يَدلُّ على تعظيم المَشورة، وتعظيم بلْقيسَ أَمْرَ المُستشارِ. ويَدلُّ -ثانيًا- على تعظيمهم أَمْرَها وطاعتها. وفي قولِهم: ﴿ وَالْأَمْرُ لَلْ اللّهِ وَقُولِهِم: ﴿ وَالْأَمْرِينَ ﴾ إيجازُ يُسكِرُ الألباب؛ فإنَّ الكلامَ قد يُفسِدُه الاختصارُ، ويُعْمِيه التَّخفيفُ منه والإيجازُ، وهذا ممَّا يَزِيدُه الاختصارُ بَسُطًا؛ لِتَمكُّنِه ووُقوعِه مَوقِعَه، ويتضمَّنُ الإيجازُ منه تَصرُّفًا يَتجاوَزُ مَحلَّه ومَوضعَه (٣).

- وحُذِفَ مَفعولُ ﴿ تَأْمُرِينَ ﴾ ومُتعلَّقُه؛ لظُهورِهما مِن المَقامِ، والتَّقديرُ: ما تأمُرينَنا به، أي: إنْ كان رأيُكِ غيرَ الحربِ، فمُرِي به نُطِعْكِ (٤).

٦ - قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَـٰلُواْ قَرْبَكَةً أَفْسَـٰدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَالِكَ يَفْعَـلُونَ ﴾
 أَذِلَةً وكَذَالِكَ يَفْعَـلُونَ ﴾

- قولُها: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْكَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ فيه افتتاحُ الجُملةِ بحرفِ التَّأكيدِ (إنَّ)؛ للاهتِمام بالخبرِ وتَحقيقِه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعجاز القرآن)) للباقلاني (ص ١٩٢)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٧/ ١٠٢)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٠٤، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٦٥)

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/٢٦٦).

- قولُها: ﴿إِذَا دَخَالُواْ قَرْبَكَةً أَفْسَدُوهَا ... ﴾ استدلالٌ بشواهد التَّاريخ الماضي، وجُملةُ ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ استدلالٌ على المُستقبَلِ بحُكمِ الماضي على طريقة الاستصحاب، وهو كالنَّتيجة للدَّليلِ الَّذي في قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا ﴾، وهذا الكلامُ مُقدِّمةٌ لِمَا ستُلْقِيه إليهم مِن عَزْمِها، ويتضمَّنُ تَعليلًا لِمَا عَزَمَتْ عليه (۱).

- قولُه: ﴿ وَكَنَاكِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ تأكيدٌ لِمَا وصَفَتْ مِن حالِهم، وتَقريرٌ بأنَّ ذلك مِن عاداتِهم الثَّابِتةِ المُستمرَّةِ. ويجوزُ أَنْ يكونَ هذا الكلامُ خبرًا عن اللهِ تعالى؛ فيعترِضُ بيْن جُمَلِ ما يُحْكَى تَصديقًا لها. ويَجوزُ أَنْ يكونَ مِن الحِكايةِ على معنى: إنَّ الملوكَ تأثيرُهم في القُرَى الَّتي يَدخُلونها تَخريبُها، وكذلك يَفعَلُ هؤلاء، يعني: سُليمانُ عليه السَّلامُ وخيلُه؛ فعَلَى الوجهينِ الأوَّلينِ تكونُ الجُملةُ تَذييلًا").

# ٧- قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ ﴾ تَقْرِيرٌ لرَأْيِها بعْدَما زَيَّفَتْ آراءَهم، وأتتْ بالجُملةِ الاسميَّةِ الدَّالَّةِ على الثَّباتِ، المُصدَّرةِ بحَرفِ التَّحقيقِ؛ للإيذانِ بأنَّها مُزْمِعةٌ على رأْيها، لا يَلْويها عنه صارفٌ، ولا يَثْنيها عاطفٌ (٣).

- ومفعولُ ﴿ مُرْسِلَةً ﴾ مَحذوفٌ تقديرُه: مُرسِلةٌ إليهم كتابًا ووَفْدًا مَصحوبًا بِهَديَّةٍ؛ إذ لا بُدَّ أنْ يكونَ الوفدُ مَصحوبًا بكتاب تُجِيبُ به كِتابَ سُليمانَ؛ فإنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/٢٦٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۱٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ٢١٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٤).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٤).



الجوابَ عن الكتاب عادةٌ قديمةٌ (١).

- قولُه: ﴿ فَنَاظِرَةُ ﴾ اسمُ فاعل مِن (نَظَرَ) بِمعنَى: انْتَظَرَ، أي: مُترقِّبةٌ -على أحدِ القولينِ في معناها-؛ فتكونُ جُملةُ ﴿ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ مُبيِّنةً لجُملة ﴿ يَمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ مُبيِّنةً لجُملة ﴿ فَنَاظِرَةٌ مَا يَرجِعُ المُرسَلون بِه، فَغُيرً النَّظمُ؛ لمَّا أُريدَ أَنَّها مُتردِّدةٌ فيما يَرجِعُ بِه المُرسَلون (٢).

٨ - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُودُ ونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَـننِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَآ ءَاتَـكُم بَلُ أَنتُو بِهَدِيّتِكُورُ نَفْرَ وُن ﴾
 بَلْ أَنتُو بِهَدِيّتِكُورُ نَفْرَ وُن ﴾

- قولُه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ ﴾ في الكلامِ حَذْفٌ تَقديرُه: فأرْسَلَتِ الهديَّة، فلمَّا جاء...(٣)

- الاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَتُودُونَنِ بِمَالِ ﴾ إنكاريُّ؛ لأنَّ حالَ إرسالِ الهديَّةِ، والسُّكوتِ عن الجوابِ يَقْتَضي مَحاولةَ صَرفِ سُليمانَ عن طَلبِ ما طلبَه بما بُذِلَ له مِن المالِ؛ فيَقْتَضي أنَّهم يَحسبونه مُحتاجًا إلى مِثْلِ ذلك المالِ، فيَقتنعُ بما وُجِّهَ إليه. وفيه تَوبيخُ لهم بذلك (٤٠).

- وتَنكيرُ مالِ في قولِه: ﴿ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ ﴾ للتَّحقير (°).

- قولُه: ﴿ فَمَا ٓ ءَاتَـٰنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَا ٓ ءَاتَـٰكُم ﴾ الفاءُ لِتَفريعِ الكلامِ الَّذي بعْدَها على الإنكارِ السَّابقِ، أي: أنكَرْتُ عليكم ظَنَّكم فَرَحي بما وَجَهْتُم إليَّ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٦٨). ((تفسير أبي حيان))

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٥).

ما أعْطاني اللهُ خيرٌ ممّا أعْطاكم، أي: هو أفضلُ منه في صفاتِ الأموالِ مِن نَفاسةٍ ووَفْرةٍ. وسَوقُ التَّعليلِ يُشعِرُ بأنَّه عَلِمَ أنَّ المَلِكةَ لا تَعلَمُ أنَّ لَدى شُليمانَ مِن الأموالِ ما هو خيرٌ ممّا لَدَيْها؛ لأنَّه لو كان يَظنُّ أنَّها تعلمُ ذلك لَمَا احتاجَ إلى التَّفريعِ. وهذا مِن أسرارِ الفرْقِ في الكلامِ البليغِ بيْن الواوِ والفاءِ في هذه الجُملة؛ فلو قال: (وما آتاني اللهُ خيرٌ ممّا آتاكم)، لكانَ مُشعِرًا بأنَّها تَعلمُ ذلك؛ لأنَّ الواوَ تكونُ واوَ الحالِ(۱).

- وقيل: الفاء هاهنا في قوله: ﴿ فَمَا عَاتَننِ اللّهُ خَيْرٌ مِّمَا عَاتَنكُم ﴾ مُستعمَلٌ للتَّرتيب والتَّعقيب، كأنَّه قال: لا أقبَلُ إمدادَك بمال، فقال المُخاطَبُ: لِمَ لا تَقبَلُ؟ فأجيبَ: لأنِّي أغْنَى منك؛ فلمَّا كان هذا الجوابُ مُرتَّبًا على السُّوال، ومُعقبًا له، تُرِكَ السُّوالُ وجِيءَ بالفاءِ. وقيل: الفاءُ للتَّسبيب؛ فالمُنكَرُ الجُملةُ الأُولى، والثَّانيةُ عِلَّةُ الإنكار، ولا يجِبُ أَنْ تكونَ العلَّةُ مَعلومةً عندَ المُخاطَب، فيجبُ الإعلامُ والتَّوبيخُ على الجَهلِ به، كأنَّه قال: لا أحتاجُ إلى ما آتَيْتُمونِيه؛ لأنِّي غنِيُّ، كما يُقال: أُنكِرُ عليك ما فعلْت؛ فإنِّي غَنِيُّ عنه (٢).

- قولُه: ﴿ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ ﴾ لَمَّا أَنكرَ عليهم نَبِيُّ اللهِ إمدادَهم بالمالِ، وعلَّلَ الإنكارَ بكونِه غنيًّا عنه، أضرَبَ عن ذلك إلى بَيانِ السَّببِ الَّذي حَمَلَهم عليه، وهو أَنَّهم غيرُ عالمينَ بحالِه، وأنَّه غنيُّ عن ذلك، ثمَّ ترقَّى إلى الأُخذِ فيما هو الأهمُّ مِن ذلك الإنكارِ، وهو الإعلامُ بأنَّ ما جَعَلوه سببًا للإمدادِ أقبَحُ مِن ذُلِّ الجهْل؛ وذلك أنَّ قُصارى أمْرهم الفرحُ بما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۱۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۸ /۱۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥٢٦، ٥٢٧).



يُهْدى إليهم، فقاسُوا حالَ نَبِيِّ اللهِ بحالِهم في أَنْ ليس له الرِّضا والفرحُ إلَّا بالحُظوظِ العاجلةِ. هذا إذا قُدِّرت الإضافةُ إلى المُهدى إليه، أمَّا إذا جُعِلَت الإضافةُ إلى المُهدى إليه، أمَّا إذا جُعِلَت الإضافةُ إلى المُهدي -أي: الفاعلِ - بأَنْ يُقالَ: وأنتم بهَديَّتِكم هذه تَفْرحون فرَحَ افتخار، فيكونُ المعنى: الَّذي مَنَحنى اللهُ مِن الدِّينِ والمُلْكِ الواسعِ خيرٌ ممَّا آتاكُم، فلا أفرَحُ بمثلِ هذه المُحقَّراتِ الَّتِي تَفتخِرون بها؛ فأُولى الضَّميرَ حرفَ الإضرابِ لِيُفيدَ: أنتم خُصوصًا تَفْرحون. ويجوزُ على هذا أَنْ يُعتبَرَ معنى تقوِّي الحُكم مِن التَّركيبِ، فيُفيدُ مُطلَقَ الرَّدِّ، أي: أنتم لا بُدَّ لكم أَنْ تَفرَحوا بمثلِ هذه المُحقَّراتِ، أي: تُمدُّونَني بمالٍ وتَزْعُمون أَنَّ مِن عادتي قَفرَحوا بمثلِ هذه المُحقَّراتِ، أي: تُمدُّونَني بمالٍ وتَزْعُمون أَنَّ مِن عادتي أَنْ أَفرَحوا به، فخُذوها وافرَحوا. وهو على هذا الوجه كِنايةٌ (۱).

٩ - قوله تعالى: ﴿ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ هُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ
 صَغِرُونَ ﴾

- وعَدمُ وُقوعِ جَوابِ القسَمِ في قولِه: ﴿ فَلَنَأْ بِيَنَهُم بِجُنُودِ... ﴾؛ لأنَّه كانَ مُعلَّقًا بشَرطٍ قد حُذِفَ عندَ الحِكايةِ؛ ثِقةً بدَلالةِ الحالِ عليهِ، كأنَّه قِيلَ: ارْجِعْ إليهم، فلْيَأْتُوا مُسلمينَ، وإلَّا فلَنأتِينَهم (٢).

- وعبَّرَ بجمْعِ القلَّةِ ﴿ أَذِلَةً ﴾؛ تأكيدًا لِذِلَّتِهم (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۱۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١/ ٥٢٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٦).



#### الآيات (۲۸-33)

﴿ قَالَ يَكَأَيُّما الْمَلُوُّا أَيْكُمُ مِنْ مَقَامِكُ وَإِنِي بِعَرْشِهَا قَبْلُ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ آ قَالُ اللَّذِي عِنَدُهُ, عِلَمُّ مِنَ الْكِنْبِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ﴿ آ قَالُ اللَّذِي عِندُهُ, عِلَمُ مِنَ الْكِنْبِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ طَرُّفُكُ فَلَمّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيبْلُونِي النَّلُولِيَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ مَنِي عَنَى كُورُوا لَهَا عَرُشُها اللَّهُ وَمَن شَكَرَ فَإِنّهَا يَشْكُو لَ لِنَفْسِهِ قَوْمَن كَفَر فَإِنَّ مَن اللَّهُ وَمَن كَلَوْ اللَّهِ عَنْ كُورُوا لَهَا عَرَشُها اللَّهُ وَمَن كَلَوْ اللَّهِ عَنْ كُولُوا اللَّهِ إِنَّا الْعِلْمَ مِن قَبْلُها وَكُنَا مُسْلِمِينَ ﴿ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَاعَاتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مِن قَلْمَا مَا كَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ اللَّهِ إِنَهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنْ فِي اللَّهُ الْمَاعُولُ فَاللَّالِي اللَّهُ الْمَاعُولُ اللَّهُ الْمَاعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِن قَلْمَا وَلُكُنَا اللَّهُ الْمَاعُ اللَّهُ اللَ

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ عِفْرِيتُ ﴾: العِفريتُ: المارِدُ الشَّديدُ، النَّافِذُ في الأمرِ، المبالغُ فيه مع خُبثٍ ودَهاءٍ، وأصلُ (عفر) هنا: يدُلُّ على شِدَّةٍ وقُوَّةٍ (١٠).

﴿ يَرْتَدُ ﴾: أي: يَرجِعُ، والارتِدادُ: الرُّجوعُ (٢).

﴿ طَرُفُكَ ﴾: أي: بصَرُك ونظرُك، والطَّرْفُ: تحريكُ الجَفنِ، وعُبِّرَ به عن النَّظرِ؟ إذ كان تحريكُ الجَفن لازِمُه النَّظَرُ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٤٦)، ((المفردات)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٦٢)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٢٣٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۲٤)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷۲)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۷٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٧٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٤).



﴿ نَكِّرُوا ﴾: أي: غيِّروا، وتَنكيرُ الشَّيءِ: جَعلُه بحيثُ لا يُعرَفُ، وأصلُ (نكر): يدُلُّ على خِلافِ المعرفةِ التي يَسكُنُ إليها القَلبُ(١٠).

﴿ ٱلصَّرْحَ ﴾: أي: القَصْرَ، وكُلُّ بناءٍ عالِ: فهو صَرحٌ (٢).

﴿ لُجَّةً ﴾: أي: غَمرةً عَظيمةً مِن ماء، واللُّجَّةُ: الماءُ المجتمعُ كالبحرِ، ولُجَّةُ البحرِ: تردُّدُ أمواجِه، وأصلُه مِنَ اللَّجَجِ: وهو تردُّدُ الشَّيءِ بعضِه على بعض (٣).

﴿ مُّمَرَّدُ ﴾: أي: مُمَلَّسٌ، مِن قَولِهم: شَجرةٌ مَرداءُ: إذا لم يكُنْ عليها وَرَقٌ، وأصلُ المرودة: المَلاسةُ والاستواءُ (٤).

﴿ قَوَارِيرَ ﴾: أي: زُجاج (٥).

### المعنى الإجماليُّ:

يقول الله تعالى: قال سُلَيمانُ للمَلاِ مِن حَولِه: يا أَيُّها الأَشْرافُ، أَيُّكم يأتيني بكرسيِّ مُلْكِ مَلِكةِ سَبَأٍ قبلَ أن تحضُرَ إلينا هي وقَومُها موحِّدينَ طائِعينَ؟ قال

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٧٦/١٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۲۵)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳٤۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٣٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸۵)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٤٠).



ماردٌ مِن الجِنِّ: أنا أُحضِرُ لك عَرْشَها قبل أن تقومَ مِن مجلِسِك، وإنِّي لَقويُّ عليه أمينٌ على ما فيه. قال الذي عنده علمٌ بكتابِ الله: أنا أُحضِرُ لك العَرشَ قبل أن يرجِعَ إليك بَصَرُك إذا نظَرْتَ إلى شيءٍ! فأتاه بالعَرش بقُدرةِ اللهِ.

فلمَّا رآه سُلَيمانُ مُستقِرًّا بين يديه، قال: هذا الذي أنا فيه مِن عَطاءِ ربِّي؛ لِيَختبِرَني أأشكُرُ نِعمَته أم أكفُرُها، ومَن شَكَرَ نعمةَ اللهِ عليه فإنَّما ينفَعُ نَفسه بذلك الشُّكرِ، ومن كَفَرَ نعمةَ اللهِ عليه فإنَّ ربِّي غنيٌّ عن شُكرِه، كريمٌ متفضِّلٌ بإنعامِه.

قال سُلَيمانُ: غيِّروا معالمَ عَرشِها؛ لِننظُّرَ أتعرِفُ أَنَّه عَرشُها أم لا؟ فلمَّا جاءت مَلكةُ سَبأً إلى سُلَيمانَ قيل لها: أعرشُكِ مثلُ هذا العَرشِ؟! قالت: كأنَّه هو. فقال سُلَيمانُ: قد آتانا اللهُ العِلمَ مِن قَبلِها وكنَّا طائعينَ مُسلِمين لله تعالى، ومنَعَها عن الإسلام عِبادتُها الشَّمسَ مِن دونِ اللهِ؛ لأَنَّها كانت من قوم كافرينَ بالله تعالى.

وقيل لملكة سبأ: ادخُلي هذا البناء العالي، فلمَّا رأَتُه وقد صُنِعَت أرضُه مِن زُجاجِ شَفَّافٍ، حَسِبَته ماءً، وأظهَرَت ساقيها حتى تخوضَ في الماء دونَ أن تبتلَّ ثيابُها. قال سليمانُ لها: ليس هذا ماءً، بل هو بناءٌ مملَّسٌ مبنيٌّ مِن زُجاجِ! قالت ملكةُ سَبأً: ربِّ إني ظلمتُ نفسي بعبادة غيرِك، وانقَدْتُ واستسلمْتُ مع سُليمانَ، طائعةً لك وَحدَك.

#### تفسيرُ الآيات:

﴿ قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُواْ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ال

أي: قال سُلَيمانُ لجُلَسائِه الحاضرينَ عِندَه من الجِنِّ والإنسِ: يا أَيُّها الأشرافُ، أَيُّكم يُحضِرُ لي كرسيَّ المُلْكِ لملِكةِ سبأٍ قبل أن تحضُرَ إلينا هي وقومُها مسلِمينَ (١)؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٣، ٦٥، ٦٦)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٨٢)، =



= ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٠).

قال ابنُ عطية: (ظاهِرُ هذه الآياتِ أنَّ هذه المقالةَ مِن سليمانَ عليه السلام بعد مجيءِ هديَّتِها وردِّه إيَّاها، وقد بعث الهدهد بالكتاب، وعلى هذا جمهورُ المفسِّرينَ). ((تفسير ابن عطية)) (٢٦٠/٤).

قال البيضاوي: (أراد بذلك أن يُريَها بعضَ ما خصَّه اللهُ تعالى به مِن العجائِبِ الدالَّةِ على عِظَمِ اللهُ تعالى المَّدرةِ، وصِدقِه في دعوى النبوَّةِ؛ ويختِبرَ عَقلَها بأن ينكِّرَ عَرشَها فينظُرَ أَتَعرِفُه أَم تُنكُره؟). ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٠).

وقيل غيرُ ذلك في غرضِ سليمانَ عليه السَّلامُ من إحضارِ عرشِها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٥٢/ ٥٥)، ((تفسير ابن المَاوردي)) (٢٤/ ٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢١/ ٦٥).

واختلف أهلُ التفسير في قوله: ﴿ قَبَلَ أَن يَأْتُونِي مُسَلِمِينَ ﴾؛ فقال بعضُهم: معناه: قبْلَ أن يأتوني مُستَسلمينَ طَوعًا.

وقال آخَرون: بل معنى ذلك: قبْلَ أن يأتوني مسلمينَ الإسلامَ الَّذي هو دينُ الله. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٦٤).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ مُسْلِمِينَ ﴾: مؤمنينَ موحِّدينَ: مقاتلُ بن سليمان، والزجاج، والسمر قندي، والثعلبي، البغوي، والبيضاوي، والشربيني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٠٦)، ((تفسير السمر قندي)) سليمان)) (٣/ ٥٠٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٠٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٠٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٠)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٠٠).

وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: ابنُ جُرَيج، وعطاء الخراساني، والسُّدِّيُّ، وزهير بن محمد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۹/ ۲۸۸٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٩٢).

وممَّن اختار في الجملةِ أنَّ المراد: منقادينَ طائعينَ مُستَسلِمينَ: ابنُ جرير، والسمعاني، وجلال الدين المحلي، والبقاعي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۵)، ((تفسير السمعاني)) (ع/ ۹۸)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ۹۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۱۲۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۲۰۳).



﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكٌ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ﴿ ١٠ ﴾.

﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ﴾.

أي: قال مارِدٌ قَوِيٌّ وشديدٌ مِن الجِنِّ: أَنَا أُحضِرُ لَكَ عَرْشَهَا قبل أَن تَنهَضَ مِن مجلِسِك (۱).

﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾.

أي: وإنِّي قَوِيٌّ على حَمل العَرش، أمينٌ على ما فيه (٢).

﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ, عِلَّهُ مِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَقُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيْ ءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرُ وَمَن كَفَرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّا لَهُ مِنْ كُورَ مِن اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُورُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ كُورِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَشْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ مَن كُفُرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ مُنَا اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ

= وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٦٥)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٣٥٩).

قال ابن جرير: (أولَى التَّأُويلينِ في قولِه ﴿ فَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ ... قولُ ابنِ عبَّاس... أنَّ معناه طائعينَ، لأنَّ المرأةَ لم تأتِ سليمانَ إذْ أتَتْه مسلِمةً، وإنَّما أسلَمَتْ بعدَ مَقْدَمَها عليه، وبعدَ مُحاوَرة جَرَتْ بيْنَهما ومُساءَلةٍ). ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۲/۱۸، ۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۹۲/۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/۲۸۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۵).

قال السعدي: (الظَّاهِرُ أَنَّ سُلَيمانَ إِذ ذَاكَ في الشَّامِ، فيكونُ بيْنَه وبين سبأ نحوُ مسيرةِ أربعةِ أشهُر: شهرانِ ذَهابًا، وشهران إيابًا، ومع ذلك يقولُ هذا العِفريتُ: أنا ألتزِمُ بالمجيءِ به -على كبَرِه و ثُقلِه وبُعْده - قبل أن تقومَ مِن مجلسِك الذي أنت فيه. والمعتادُ مِن المجالِسِ الطويلةِ أن تكونَ مُعظَمَ الضُّحى نحوَ ثُلُثِ يَومٍ، هذا نهايةُ المعتادِ، وقد يكونُ دونَ ذلك أو أكثرَ). ((تفسير السعدى)) (ص: 7٠٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ٩٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٢١٠/٤).



﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ, عِلْمُ مِن ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾.

أي: قال الذي عنده (١) علمٌ بكتابِ اللهِ (٢): أنا أُحضِرُ لك العَرشَ قبل أن يَرجِعَ إليك بَصَرُك إذا نظَرْتَ إلى شيءِ مدَّ بصرك (٣).

(۱) قال ابن عطية: (اختلف المفسِّرون في الذي عندَه عِلمٌ من الكتابِ مَن هو: فجمهورُ النَّاسِ على أنَّه رجلٌ صالحٌ من بني إسرائيلَ اسمه آصف بن برخيا). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٦١). وقال ابن تيميَّة: (أتَتْهُ به الملائِكةُ، كذلك ذكره المفسِّرون عن ابنِ عبَّاس وغيرِه: أنَّ الملائكةَ أتته به أسبعَ ممَّا كان بأته به العفيدتُ)، ((النه ات)) (٢/ ٢٦٦)، و نُنظ : ((تفسيد ابن الحوذي))

وعن بين عيميد. (راعد به العبريت عندي دوره المعسوون عن بين عباس وعيرود ان المجوزي)) به أسرع ممّا كان يأتي به العفريتُ). ((النبوات)) (٢/ ٦٦ ١). ويُنظر : ((تفسير ابن المجوزي)) (٣/ ٣٦٣).

وقال السَّعدي: (قال المفسِّرون: هو رجلٌ عالمٌ صالحٌ عند سليمانَ يقالُ له: آصف بن برخيا، كان يعرفُ اسمَ الله الأعظَمَ الذي إذا دعا الله به أجاب، وإذا سأل به أُعطيَ... ﴿ أَنَا عَائِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن يَرَتَدَ إِلَيْكَ طَرَقُكَ ﴾ بأن يدعوَ الله بذلك الاسمِ فيَحضُرَ حالًا، وأنَّه دعا اللهَ فحضرَ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٩، ٧٠).

قال أبو حيان بعد أن ذكر الخلافَ في اسمِه: (وهذه أقوالٌ مضطربةٌ، وقد أبهَم الله اسمَه، فكان ينبغى ألَّا يُذكرَ اسمُه حتَّى يُخبرَ به نبيًّ). ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٤٠).

(٢) قال البقاعي: (كأنَّه الذي كان شهيرًا في ذلك الزمان، ولعلَّه التَّوراةُ والزَّبورُ). ((نظم الدرر)) ( ١٦٤/١٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٨، ٧٣)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٢١)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٦، ٢٦٠)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٠٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٩٢). ممَّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: قبْلَ أن يَرجِعَ بصرُك إذا نظرتَ إلى شَيءٍ مدَّ بصرِك: ابنُ جرير، والرسعني، وابن جُزَي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والبقاعي، وابن عاشور، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٧٧)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٧١)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٩٢)، ((تفسير البخلالين)) (ص: ٤٩٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٤١/ ١٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٢١٥).

قال ابن عاشور: (وارتدادُ الطَّرْفِ حقيقتُه: رُجوعُ تحديقِ العَينِ مِن جِهةٍ منظورةٍ تُحُوِّلَ عنها لحظةً). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧١).





## ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَامِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ﴾.

أي: فأتى العرشُ بقُدرةِ اللهِ، فلمَّا رآه سُلَيمانُ ثابتًا ثُبوتًا حقيقيًّا بينَ يدَيه، قال: هذا التمَكُّنُ والمُلكُ والسُّلطانُ الذي أنا فيه حتى حُمِلَ إليَّ العَرشُ في قَدْرِ ارتدادِ الطَّرفِ مِن عَطاءِ رَبِّي عليَّ؛ لِيَختبرَني أأشكُرُ نِعمَتَه، أم أكفُرُها فلا أشكُرُه (۱).

## ﴿ وَمَن شَكَّرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

= وقال البيضاوي: (الطَّرفُ: تحريكُ الأجفانِ للنظَّرِ، فُوضِع مَوضَعَه، ولَمَّا كان الناظرُ يوصَفُ بإرسالِ الطَّرفِ... وُصِف بِرَدِّ الطَّرفِ، والطَّرْفُ بالارتداد، والمعنى: أنَّك تُرسِلُ طَرْفَك نحوَ شَيءٍ فَقَبْلَ أَن تَرُدَّه أُحضِرُ عرشَها بيْنَ يدَيْك، وهذا غايةٌ في الإِسراع، ومَثَلُّ فيه). ((تفسير البيضاوي)) (١٦١/٤).

وقيل: الطَّرفُ: تحريكُ الأجفانِ وفتحُها للنَّظرِ إلى شَيء، وارتدادُه: انضمامُها. وممَّن اختاره: أبو السعود، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٦١). وقيل: قولُه: ﴿ فَبَلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ معناه: قبل أن يَنتهيَ إليك الذي وقَع عليه مُنتهى بصَرِك وهو جاء إليك، وبعبارة أخرى: قبْلَ أن يَصِلَ إليك مَن كان منك على مَدِّ بصَرِك. وممَّن اختار هذا المعنى في الجملة: مقاتلُ بن سليمان، والسمرقندي، ومكِّي، وابن أبي زمنين. يُنظر: ((الهداية إلى (الفهداية إلى بلوغ النهاية)) (١٩/ ٢٠٠٧)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٠٠٧).

قال ابن الجوزي: (وفي قوله تعالى: ﴿ فَبَلَ أَن يَرَتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ أربعةُ أقوال؛ أحدُها: قبْلَ أن يأتيك أقصى ما تنظُرُ إليه، قاله سعيد بن جُبير. والثاني: قبل أن ينتهيَ طَرْفُك إذا مدَدْتَه إلى مداه، قاله وَهْبٌ. والثَّالث: قبْلَ أن يَرتَدَّ طَرْفُك حسيرًا إذا أدمْتَ النَّظرَ، قاله مجاهد. والرَّابع: بمقدارِ ما تفتَحُ عَيْنَك ثمَّ تَطرفُ، قاله الزَّجَاجُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٦٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷۳، ۷۶)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۲٤٤، ۲٤٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۲۱۱/۶)، ((تفسير القرطبي)) (۲۰۱/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۹۳/۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۱۹۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين سورة النمل)) (ص: ۲۲۰).



أي: ومَن شَكَرَ نعمةَ اللهِ عليه فإنَّما ينفَعُ نَفسَه في دُنياه وآخِرتِه (١).

كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ, حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمٍ مَ يَمْ هَذُونَ \* لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِن فَضْلِدٍ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الروم: ٤٤، ٥٥].

وقال عز وجل: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۦ ﴾ [فصلت: ٤٦].

﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾.

أي: ومن كَفَرَ نِعمةَ اللهِ عليه ولم يَشكُرْ، فإنَّ ربِّي غَنيٌّ عن شُكرِه، ولا حاجةً به إليه، كريمٌ في نفسِه وإن لم يُعبَدْ، فعظَمتُه لا تفتَقِرُ إلى أحدٍ؛ ومُتفَضِّلُ بإنعامِه على جميع خَلقِه حتَّى على مَن يكفُرُ به (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۰٦)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۲/ ۲٤۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٥).

قال القرطبي: (لا يَرجِعُ نَفعُ ذلك إلَّا إلى نفْسِه؛ حيث استوجَبَ بشُكرِه تمامَ النِّعمةِ ودوامَها والمزيدَ منها). ((تفسير القرطبي)) (٢٠٦/١٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۰۱/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۹۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۷۲).

قال ابن عثيمين: (قولُه: ﴿كُرِيمٌ ﴾ أي: أنَّه قد يُبقي النِّعمةَ على مَن كَفَرها؛ تكرُّمًا منه أحيانًا، وأحيانًا استِدراجًا...؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّهَا نُمُلِي لَهُمُّ خَيْرٌ ۗ لِأَنفُسِهِمُ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُّ لِيَرْدُادُواْ إِنَّا اسْتِدراجًا اللَّهِ عَمْران: ١٧٨]، وقولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا سَنَسَّتَدُوجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَيْخُودُ الْحَافِ: ١٨٨]. لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وقد يُبقي اللهُ تعالى النَّعَمَ مع الكُفرِ تربيةً، بحيث إنَّ الإنسانَ يفتَحُ الله عليه التأمُّلَ فيَخجَلُ مِن الله عزَّ وجلَّ أن يكونَ هو يبادِرُ اللهَ تعالى بالمعاصي، والله تبارك وتعالى يُدِرُّ عليه النِّعَمَ، فيرتدعُ، وهذا هو ظاهِرُ قَولِه: ﴿ كَرِيمٌ ﴾؛ لأنَّ الكرمَ في مقابِلِ الكُفرِ لا يكونُ إلَّا حيث يكونُ ذلك الكرمُ من مصلحةِ الكافرِ بها، وإلَّا ما ظهر آثارُ الكرم، بل ظهر آثارُ الحِكمةِ، لو قال: حكيمٌ، صار =



كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَعَنُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي ٱلْآخِرَةً ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُرُواْ أَنَكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٨].

﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَظُرُ أَنَهُ لَدِى آمَ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ ا

أي: قال سُلَيمانُ: غيِّروا مَعالِمَ وهيئةَ عَرْشِ ملِكةِ سَبَأٍ؛ لِنَنظُرَ: أتعرِفُ أنَّه عَرشُها أم تكونُ مِن الذين لا يَعرفون أنَّه هو (١٠)؟

﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّ

﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ﴾.

= هذا يشمَلُ مَن تدرَّج اللهُ به حتى أهلكه، لكِنْ كريمٌ: ما يَتِمُّ الكرمُ للكافِرِ بالنعمةِ إلَّا حيث كان إبقاءُ النِّعمةِ عليه مصلحةً له لأجلِ أن يعودَ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٢٣، ٢٢٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷۵، ۷۱)، ((البسيط)) للواحدي (۲٤٦/۱۷، ۲٤٦)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٠٠)، ((تفسير الزمخشري)) (٣٦٩/٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٩٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١/ ١٦٧)، ((البحر المديد)) لابن عجيبة (١٩٨/٤). قال ابن جُزَي: (﴿ أَنَهُندِي ﴾ يحتملُ أن يريدَ: تهتدي لمعرفة عرشِها، أو للجوابِ عنه إذا سُئلَتْ، أو للإيمان). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٠١).

وقال الرازي: (واختلفوا في ﴿أَنَهُ لَكِى ﴾ على وجهين؛ أحدهما: أتَعرِفُ أنَّه عرشُها أمْ لا؟ ... الثَّاني: أتَعرِفُ به نُبُوَّة سُلَيمانَ أمْ لا؛ ولذلك قال: ﴿أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾، وذلك كالذَّم، ولا يليقُ إلا بطريقة الدَّلالة، فكأنَّه عليه السَّلامُ أحَبَّ أن تَنظُرَ فتَعرِفَ به نُبوَّته مِن حيثُ صار متنقلًا مِن المكانِ البعيد إلى هناك، وذلك يدُلُّ على قدرة الله تعالى، وعلى صدقِ سُلَيمانَ عليه السَّلامُ، ويَعرِف بذلك أيضًا فضلَ عقلِها؛ لأغراضِ كانت له، فعندَ ذلك سألها). ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٨٥٥).



أي: فلمَّا جاءت مَلِكةٌ سَبَأٍ إلى سُلَيمانَ، ورأت عَرْشَها بعدَ تغييرِه، قيلَ لها(١): هل عرشُكِ الذي تركتِهِ في بلادِك مِثلُ هذا العَرش الذي رأيته (٢)؟!

﴿ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُوكَ ﴾.

أي: قالت مَلِكةُ سَبَأٍ: هذا العَرشُ يُشبِهُ جِدًّا عرشي الذي تركتُه في بلادي (٣)! ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾.

أي: قال سُلَيمانُ: وآتانا اللهُ العِلمَ مِن قَبلِ ملِكةِ سَبَأٍ، وكنَّا طائِعين ومُنقادِين له سُيحانَه (٤).

(١) قال الشوكاني: (القائِلُ هو سُليمانُ، أو غيرُه بأمرِه). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٦٣). وقال ابنُ عثيمين: (ولم يبيَّنْ؛ لأنَّ المقصودَ معنى هذا القولِ دونَ قائلِه). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ٢٣٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۹٤)، ((تفسير الشوكاني))
 (۱٦٣/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ۲۳۲، ۲۳۳).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۰۷)، ((الانتصاف فيما تضمنه الكشاف)) لابن المُنيِّر (۳/ ۳۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۹۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۵).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷۸)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ۸۵)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٠١)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۰۳)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۰۳)، ((تفسير ابن حثير)) (۲/ ۱۹۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۵)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۲۳۵).

قيل: قائلُ ذلك هو سليمانُ عليه السَّلامُ. وممَّن ذهب إلى هذا: ابن جرير، والسمرقندي، والسمعاني، والزمخشري، وابن جزي، وابن كثير، والسعدي، وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. وذهب إليه أيضًا مقاتلُ بنُ سليمان، يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣٠٨/٣). وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: مجاهدٌ، وزهيرُ بنُ محمد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) ((٢٨٩٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٨٩٢)).

= قيل: المرادُ بالعلمِ هنا: العِلمُ بالله وبقدرتِه على فِعلِ ما يَشاءُ. وممَّن قال بذلك في الجملة: ابنُ جرير، ومكي، والشوكاني، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( $\langle \Lambda / \Lambda \rangle$ )، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ( $\langle \Lambda / \Lambda \rangle$ )، ((تفسير الشوكاني)) ( $\langle \Lambda / \Lambda \rangle$ )، ((تفسير القاسمي)) ( $\langle \Lambda / \Lambda \rangle$ ).

وقيل: المعنى: علِمْنَا حالَها وأمْرَها وحالَ عَرشِها قبل أن تعلَمَ. وممَّن قال بذلك: السمعاني. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٠١).

وقيل: العِلمُ هنا: يشمَلُ العلمَ الشرعيَّ، ويشمَلُ العلمَ بقواعدِ المُلكِ ومثَّبَاتِه، وما أَشبَهَ ذلك. وممَّن قال بذلك: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢٣٥).

وقال ابن عاشور: (معنى: ﴿ مِن قَلِها ﴾ إنْ حُملَ على ظاهرِه أنَّ قَومَهم بني إسرائيلَ كانوا أسبَقَ في معرفة الحكمة وحضارة المُلكِ مِن أهلِ سَباً؛ لأنَّ الحكمة ظهَرت في بني إسرائيلَ مِن عَهدِ موسى؛ فقد سَنَّ لهم الشريعة، وأقام لهم نظام الجماعة، وعَلَّمَهم أسلوبَ الحضارة بتَخطيط رُسوم مَساكِنِهم وملابسِهم، ونظام الجيش والحرب، والمواسِم والمحافلِ. ثم أخذَ ذلك يرتقي إلى أن بلغَ غاية بعيدة في مُدَّة سُليمان - فبهذا الاعتبارِ كان بنو إسرائيلَ أسبَق إلى علم الحكمة قبلَ أهلِ سبأ؛ وإن أريد بر مِن قَلِها ﴾ القبليَّة الاعتباريَّة، وهي الفضلُ والتفوُّقُ في المزايا -وهو الأليقُ بالمعنى - كان المعنى: إنَّا أوسَعُ وأقوى منها علمًا... فكان الأرجَحُ أن يكونَ معنى إبن الناحية قَلِها ﴾ القبليَّة الإعتباريَّة، وهي إظهارِ فَضلِهم عليها بذكرِ الناحية الدينية، أي العلم، وبالغون ما لم تبلُغه. وزادوا في إظهار فَضلِهم عليها بذكرِ الناحية الدينية، أي: ﴿ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ دونَها ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧٤).

وذهب الواحدي، وأبو السعود، وجوَّزه الزمخشري، وذكره السعدي احتِمالًا: إلى أن هذا من قُولِ الملكة، أي: قالت: وأُوتينا العِلمَ بالله وقُدرتِه وصِحَّة نبوَّة سليمانَ مِن قبْلِ هذه الآية التي رأيْناها في إحضارِ العَرشِ، وكنَّا مُنقادينَ له قبلَ مجيئِنا. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨٠٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٨)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٦٩، ٣٧٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٠٥).

وجوَّز ابنُ عاشور أنَّ هذا مِن قولِ الملأِ مِن بني إسرائيلَ مِن قَومٍ سُليمانَ، أي: قال بعضُهم لبعض: أُوتينا العِلمَ والحِكمةَ من قبُلِ أهلِ سبأ بما هو أكثَرُ مِمَّا أُوتوا، وكنَّا مُسلمينَ لله دونهم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٣، ٢٧٤).

وذهب الزمخشريُّ وابن جُزَي إلى أنَّ هذا مِن كلامِ سليمان وملَئِه. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣٦٩)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٠٣).



﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُّدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ (٤٠) .

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُّدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ومنَع ملِكةَ سَبَأٍ عن الإسلام عبادتُها الشَّمسَ مِن دونِ اللهِ(١)!

﴿ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾.

أي: لأنَّها كانت مِن قَوم راسِخينَ في الكُفرِ باللهِ، فنشَأَتْ بينَهم على الشِّركِ بالله سبحانَه، وقلَّدَتْهم في دينِهم (٢).

﴿ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرِّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ. صَرُّحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرً قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ مَن قَوَارِيرً قَالَتِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ اللَّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّ

﴿ قِيلَ لَمَا أَدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ﴾.

أي: قيل لِملِكةِ سَبَأِ: ادخُلي هذا البناءَ المُرتَفعَ (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷۹)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۸۸۶)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۰۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥).

قال ابن جرير: (ولو قيل: معنى ذلك: وصدَّها سليمانُ ما كانت تعبدُ من دون الله، بمعنى: منَعها وحال بيْنَها وبيْنَه؛ كان وجهًا حسنًا. ولو قيل أيضًا: وصدَّها اللهُ ذلك بتوفيقِها للإسلام؛ كان أيضًا وجهًا صحيحًا). ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٨٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۰/۱۸)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٢٣٧، ٢٣٧).

قال أبو السعود: (أي: أنَّها كانت من قوم راسخين في الكُفْرِ؛ ولذلك لم تكُنْ قادرةً على إظهارِ إسلامِها وهي بيْنَ ظهرانَيْهم إلى أن دخَلَت تحتَ مملكةِ سُليمانَ عليه السَّلامُ). ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٨).

(٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٢٢)، ((معاني القرآن)) للنحاس (٥/ ١٣٨)، ((غرائب التفسير)) للكرماني (٢/ ٨٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٩٤، ١٩٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥).





### ﴿ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ﴾.

أي: فلمَّا رأَتْه الملِكةُ -وهو مبنيُّ بالزُّجاجِ وتحتَه ماءٌ- حَسِبَتْه ماءً، وأظهَرَت ساقَيها حتى تخوضَ في الماءِ مِن غير أن تبتلُّ ثيابُها(١).

﴿ قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِير ﴾.

أي: قال سُلَيمانُ لها: هذا الذي حَسِبْتِه لجَّةً إِنَّما هو بناءٌ مملَّسٌ مبنيٌّ من زُجاج (٢).

﴿ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾.

أي: قالت ملِكةُ سبأٍ: ربِّ إنِّي ظَلَمتُ نفسي بعبادةِ غَيرِك، والسُّجودِ للشَّمسِ مِن دونِك (٣).

﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

أي: وأذعنتُ وانقدْتُ واستسلمْتُ مع سُلَيمانَ، طائعةً لله تعالى، متابِعةً لله لله عالى، متابِعةً للهُ لَسُلَيمانَ ومُقتَدِيةً به في عبادةِ اللهِ وَحدَه لا شريكَ له، خالِقِ كُلِّ شَيءٍ ومالِكِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۲/۱۸)، ((غرائب التفسير)) للكرماني (۲/ ۸۵۲)، ((تفسير ابن جري)) (۲/ ۲۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۷۲).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۱/ ۱۸)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۵۸٥)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۹۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۱/۱۷)، ((تفسير السعدی)) (ص: ۲۰۲).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ۱۹۷)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٢٠٦).

قال ابنُ عاشور: (بهَرَها ما رأتْ مِن آياتِ عَلَمَت منها أَنَّ سُلَيمانَ صادِقٌ فيما دعاها إليه، وأَنَّه مؤيَّدٌ من الله تعالى، وعلَمَتْ أَنَّ دينَها ودينَ قُومِها باطِلٌ، فاعترفت بأنها ظَلَمَت نفسَها في اتِّباعِ الضَّلال بعبادة الشَّمس). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٦).



ومدبِّره<sup>(۱)</sup>.

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

ا - في قوله تعالى: ﴿ قَالَ عِفْرِتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكً وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِي أَمِينُ ﴾ أنّه يجوزُ للإنسانِ أنْ يَصِفَ نفْسه بما اتّصف به مِن صفاتِ الكمالِ ؛ لقَوله: ﴿ فَلَنَأْ لِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ ترغيبًا ، كقوله: ﴿ فَلَنَأْ لِينَهُم بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ مَرْعِيبًا ، كقوله: ﴿ فَلَنَأْ لِينَهُم بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ مَعْ ذلك أَنّه مباحٌ ، والمباحُ تعتريه لَمُ مِهَا ﴾ بشرط أنْ يكونَ ذلك حقيقة ، والأصلُ في ذلك أنّه مباحٌ ، والمباحُ تعتريه الأحكامُ الحَمسة ؛ فقد يكونَ مَطلوبًا إمّا وجوبًا وإما استحبابًا إذا اقتضت الحالُ البيانَ ؛ كأن يكونَ مِن أجلِ أن يمنَعَ مَن ليس بأهلٍ مِن مباشرةِ هذا العمَل ، فحينئذ البيانَ ؛ كأن يكونَ مِن أجلِ أن يمنَعَ مَن ليس بأهلٍ مِن مباشرةِ هذا العمَل ، فحينئذ يجبُ أن يبَيِّنَ نفسَه ، أو يكونَ مِن بابِ التحَدُّثِ بنِعمةِ الله ؛ وقد يكونُ مَذمومًا كأن يكونَ لغرضِ سَيِّع ، أو يكونَ مخرَّ دَعوى (٢).

٢- أنَّ كلَّ وِلايةٍ وعَمَلِ لا بُدَّ فيه مِن ركنينِ: القوَّةِ والأمانةِ: القُوَّةِ على ذلك العملِ، والأمانةِ فيه؛ فالعملُ الذي يَتطلَّبُ العلمَ لا بُدَّ أَنْ يكونَ المتولِّي له عالِمًا، والأمانةِ فيه؛ فالعملُ الذي يتطلَّبُ العلمَ لا بُدَّ أَنْ يكونَ أمينًا؛ والذي يعتَمِدُ قوةَ البدنِ لا بُدَّ أَنْ يكونَ متولِّيه قويَّ البدنِ، ولا بُدَّ أَنْ يكونَ أمينًا؛ لأنَّ مَن ليس بأمين لا يمكنُ أَنْ يُنفِّذَ العملَ على الوجهِ المَرْضيِّ، ويدلُّ على هذينِ الركنينِ قولُ العفريتِ مِن الجِنِّ لسليمانَ عليه السلامُ لَمَّا قال: ﴿ أَيُكُمُ مِن يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ \* قَالَ عِفْرِيتُ مِن الْجِنِّ لسليمانَ عليه السلامُ لَمَّا قال: ﴿ أَيُكُمُ مِن يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ \* قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَقُومَ مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸۵)، ((تفسير الماوردي)) (۱۷/۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸/ ۱۹۷)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۸۹).

قال ابن عاشور: (سكت القرآنُ عن بقيَّةِ خَبَرِها ورجوعِها إلى بلادِها، وللقصَّاصينَ أخبارٌ لا تصِحُّ... ولا أصلَ لِما يذكُرُه القصَّاصونَ وبعضُ المفسِّرينَ مِن أنَّ سُليمانَ تزوَّج بِلْقيسَ، ولا أنَّ له ولدًا منها). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٠٨).



# مَّقَامِكً وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿(١).

٣- قال الله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ, عِلْمٌ مِن ٱلْكِئْبِ أَنَا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ ﴾ في قوله: ﴿ عِلْمُ ﴾ تنبيه على أنّه اقتدرَ على ذلك بقوّةِ العلم؛ ليفيدَ ذلك تعظيمَ العلمِ والحثَّ على تعَلُّمِه، وبَيَّن أنَّ هذا الفَضلَ إنَّما هو للعِلمِ الشَّرعيِّ، فقال: ﴿ مِن الكِئنِ ﴾ (٢).

3- قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ, قَالَ هَندَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِبَنْلُونِ ءَأَشُكُرُ أَمُ أَكُفُرُ ﴾ لم يغترَّ عليه السَّلامُ بمُلكِه وسُلطانِه وقُدرتِه كما هو دأبُ الملوكِ الجاهلينَ، بل عَلِمَ أنَّ ذلك اختبارٌ مِن رَبِّه، فخاف ألَّا يقومَ بشُكرِ هذه النّعمة (٣). فلم يَشتغِلْ سليمانُ حين أُحضِرَ له العَرشُ بأن يبتهجَ بسُلطانِه ولا بمقدرة رجالِه، ولكِنّه انصَرَف إلى شُكرِ الله تعالى على ما منحَه من فضل، وأعطاه مِن جُندٍ مُسخَّرين بالعِلم والقوَّةِ، فمزايا جميعِهم وفَضلُهم راجعٌ إلى تفضيلِه (٤).

٥- منفعةُ الشُّكرِ تَرجِعُ إلى العبدِ في الدُّنيا والآخِرة، لا إلى اللهِ. والعبدُ هو الذي ينتَفعُ بشُكرِه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنّما يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ [النمل: ٤٠]، فشُكرُ العبدِ إحسانٌ منه إلى نفسِه في الدُّنيا والآخِرة؛ فلا يُذَمُّ ما أتَى به مِن ذلك، وإن كان لا يُحسِنُ مُقابَلةَ المُنعَم به، ولا يستطيعُ شُكرَه، فإنَّه إنما هو مُحسِنٌ إلى نفسِه بالشُّكرِ، لا أنَّه مُكافئٌ به لنِعَم الرَّبِّ، فالربُّ تعالى لا يستطيعُ أحدُ الى يكافئ نِعَمه أبدًا، ولا أقلَها، ولا أدنى نعمة مِن نِعَمِه؛ فإنَّه تعالى هو المنعِمُ أن يكافئ نِعَمه أبدًا، ولا أقلَها، ولا أدنى نعمة مِن نِعَمِه؛ فإنَّه تعالى هو المنعِمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٥/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٢).



المتفَضِّلُ، الخالِقُ للشُّكرِ والشَّاكِرِ وما يَشكُرُ عليه، فلا يستطيعُ أحدُّ أن يحصِيَ ثناءً عليه؛ فإنه هو المحسنُ إلى عَبدِه بنِعَمِه، وأحسَنَ إليه بأن أوزَعَه شُكْرَها؛ فشُكرُه نِعمةٌ مِن اللهِ أنعم بها عليه، تحتاجُ إلى شكرِ آخَرَ. وهلُمَّ جرَّا(١).

٦ - قَولُ الله تعالى حِكايةً عن سُلَيمانَ: ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ فيه أنَّه ينبغى للإنسان أنْ يتحَدَّثَ بنعمة اللهِ تعالى عليه (٢).

٧- في قولِه تعالى: ﴿إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾ أنَّ البيئة لها تأثيرٌ؛ فهؤ لاء القومُ أثَّروا عليها فصارتْ كافرةً تعبدُ مع اللهِ غيرَه (٣).

٨- قولُه تعالى: ﴿إِنَّهَا كَانَتُ مِن فَوْمِ كَنفِينَ ﴾ فيه التَّحذيرُ مِن مُصاحبةِ الأشرارِ ؛ حتى لو كانوا مِن أقاربِك، فلا ينبغي أنْ تصاحبَهم، وإذا كان لهم حقُّ عليك بالقرابةِ فأعطِهم حقَّهم الذي لهم، ولكنْ لا تكنْ مخالِطًا لهم ومُصاحِبًا لهم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((المرءُ على دِينِ خليلِه؛ فلْينظرْ أحدُكم مَن يُخالِلُ)) (٤)، وهذا شيءٌ واقعٌ يَشهدُ له التاريخُ السابقُ والحديثُ (٥).

9- قَولُه تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ فيه فضلُ الاعترافِ بالذُّنوبِ، لعَلَّمِ الغُيوبِ، وهو استِكانةٌ موجِبةٌ لعطفِه ولُطفِه، بغَفْرِ الذُّنوبِ وسَترِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٨٣٣)، والتِّر مذي (٢٣٧٨)، وأحمد (١٧ ١٨)، والحاكم (٤/ ١٨٨) (٢٣١٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

صححه الحاكم، وحسَّنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (١٥١)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٤٨٣٣)، وصحَّح إسناده النَّووي ((رياض الصالحين)) (١٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٣٩).



العُيوب، وهذا دأبُ المُصْطَفَيْنَ مِن عِبادِ الله؛ ﴿ قَالَا رَبّنَا ظَلَمْنَا آنَفُسَنَا وَإِن لَّه تَغْفِرُ لَنَا وَرَبّ عِنْ الْخَيْوِنَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، ﴿ قَالَ رَبّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرُ لِي فَعَفَرَ لَهُ وَالْخَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ [القصص: ٢٦]، ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَتِ لِي فَعَفَرَ لَهُ وَالْخَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ [القصص: ٢٦]، ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَتِ الله أَن لَا إِلَهُ إِلّا أَنتَ سُبْحَنكُ إِنِي كُنتُ مِن الظَّلِمِينَ \* فَأَسْتَجَبَننَا لَهُ وَبَحَيْنكُ مِن الظَّلِمِينَ \* فَأَسْتَجَبَننَا لَهُ وَبَحَيْنكُ مِن الظَّلِمِينَ \* فَأَسْتَجَبَننا لَهُ وَبَحَيْنكُ مِن الظَّلِمِينَ \* وَكَذَلِكَ نُصْحِى المُعْوَمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٨، ٨٨]، وعلَم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أبا بكر الصِّدِيقَ رضيَ الله عنه دعاءً يدعو به في صلاتِه، قال: ((قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسي ظُلمًا كثيرًا، ولا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنت، فاغفِرْ لي مغفرةً مِن عندكَ، وارحَمْني؛ إنَّك أنت الغفورُ الرَّحيمُ))(١)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم مِن عِندكَ، وارحَمْني؛ إنَّك أنت الغفورُ الرَّحيمُ))(١)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضيَ الله عنها: ((إنَّ العبدَ إذا اعترَفَ بذَنْه، ثمَّ تاب؛ تاب اللهُ عليه))(٢).

• ١ - مَكَانُ العبرةِ مِن هذه القصَّةِ: الاتِّعاظُ بحالِ هذه الملِكةِ؛ إذ لم يَصُدَّها عُلوُّ شَأْنِها وعَظَمةُ سُلطانِها -مع ما أُوتِيَتْه مِن سَلامةِ الفِطرةِ وذَكاءِ العقلِ - عن أَنْ تَنظُرَ في دَلائلِ صِدْقِ الدَّاعي إلى التَّوحيد، وتُوقِنَ بفسادِ الشِّركِ، وتَعترِفَ الْوَحدانيَّةِ للهِ، فما يكونُ إصرارُ المُشركينَ على شِرْكِهم بعدَ أَنْ جاءهُم الهَدْيُ الإسلاميُّ إلَّا لِسَخافةِ أحلامِهم، أو لِعَمايتِهم عن الحقّ، وتَمشُّكِهم بالباطلِ وتصَلُّبهم فيه (٣).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ يَكَأَيُّمُ ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾ دَليلٌ على جوازِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۳٤، ٦٣٢٦، ٧٣٨٧)، ومسلم (۲۷۰٥) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٢٦٧).

والحديث رواه البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٧).



الاستعانة ببَعض الأتباع في مقاصد الملوك (١٠).

٧- جوازُ الخطابِ إلى المُبْهَمِ إذا كان يَتعيَّنُ بعدَ ذلك، يعني: يجوزُ الخطابُ إلى المُبهَمِ حُكمًا أو خَبرًا قبلَ أن يَتعيَّنَ الحُكمُ؛ لقولِه: ﴿ أَيُكُمُ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا ﴾ ما قال: ائتني يا فلانُ. وهذا النوعُ مِن الخطابِ تترتبُ عليه فوائدُ كثيرةٌ حُكميَّةٌ وخَبريَّةٌ؛ فمنها مثلًا: يجوزُ أنْ يقولَ: زوَّجْتُك إحدى ابنتيَّ هاتين، ثم يختار إحداهما، مثلَما فَعل صاحبُ مَدينَ مع موسى، ومنها: أنَّه يجوزُ أنْ يقولَ: بعْتُك إحدى هاتينِ السِّلعتينِ بكذا، فيختار إحداهما، ومنها: بعتُك هذا بعشرة نقدًا أو بعشرينَ نسيئةً، فيختارُ أحدَ الثمنين (٢).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ يَكَأَيُّا ٱلْمَلُوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا ﴾ دليلٌ على أنَّه قد يُخَصُّ بعضُ أَتْباع الأنبياءِ بشيءٍ لا يكونُ لغيرِهم (٣).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ أَيُكُمُ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبُلُ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ أنَّه يجوزُ للإنسانِ أمامَ عدوِّه أنْ يُظهِرَ العَظَمةَ؛ لأنَّ سُلَيمانَ أراد بإحضارِ هذا العرش إظهارَ عظمتِه وقُدرتِه، وأنَّه استطاع أنْ يأتي بعَرشِها المُحَصَّنِ بلا شكِّ؛ لأنَّه -كما جرتِ العادةُ - قصورُ الملوكِ لا بُدَّ أنْ تكونَ مُحَصَّنَةٌ وعليها حَرَسٌ، لا سيما مِثلُ العرش (٤٠)!

٥- في تَقديمِ القُوَّةِ على الأمانةِ في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبَلَهِ الْأَمانةِ ؛ لأَنَّه اللهُ عَلَيْهِ الْأَمانةِ ؛ لأَنَّه اللهُ عَلَيْهِ الْأَمانةِ ؛ لأَنَّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٠٥).



كم مِن إنسانِ أمين ولا يُخشى منه الخِيانةُ أبدًا، لكِنَّه ضَعيفٌ لا يُنتجُ ولا يُثمِرُ! وكم مِن إنسان قويٍّ في أداءِ عملِه، لكنه ضعيفٌ في أمانتِه، فالثاني أحسنُ لإقامةِ العَمَلِ؛ ولهذا تجدُ كثيرًا مِن الناسِ الذين لديهم قوةٌ وحَزمٌ وتصرُّفٌ، تجدُهم يُنتجون مِن الأعمالِ أكثرَ بكثيرٍ مِن قَوم ضُعَفاءَ وعندَهم أمانةٌ(۱).

7 - في قُولِ الله تعالى: ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَانِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾ قوة الجِنِّ؛ لأنَّه سوف يأتي بهذا العرشِ العظيم يحمِلُه مِن سبأ مِن اليمنِ إلى الشامِ، وأيضًا فيه دليلٌ على سرعتِهم، وهي مِن أوصافِ القوة ؟ لَقُولِه: ﴿ قَبُلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ وهذه سرعةٌ فائقةٌ وعظيمةٌ، ومعلومٌ أنهم عندهم سرعةٌ عظيمةٌ، بدليلِ أنهم يَسترِقُونَ السمعَ مِن السماءِ، ولا يصلُ إلى السماءِ إلَّا مَن كان عنده سُرعةٌ هائلةٌ عظيمةٌ (٢) فالآية فيها قدرةُ الجِنِّ -بإقدارِ اللهِ - على ما يَبعُدُ فِعلُه مِن الإنس (٣).

٧- قَولُه: ﴿ قَبُلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ فيه أنَّ سُلَيمانَ عليه الصلاةُ والسلامُ قد رَتَّبَ شؤونَ حياتِه ورَتَّبَ أوقاتَه حتى أصبحتْ معلومةً للناسِ، فلا شكَّ أن قيامَه مِن مقامِه مُقَدَّرٌ بمدةٍ معلومةٍ، ولو لا ذلك ما قيل مثلُ هذا الكلام، وما كان لذكرِه فائدةٌ (٤).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ إلى قَولِه سُبحانَه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ,
 عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ هذه المناظرةُ بينَ العفريتِ مِن الجِنِّ والذي عنده علمٌ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢١٢).



الكتابِ تَرمُزُ إلى أنَّه يتأتى بالحِكمةِ والعِلمِ ما لا يتأتَّى بالقوَّةِ، وأنَّ الحِكمةَ مكتَسَيةٌ(١).

9 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَامِن فَضْلِ رَبِّ لِيَبْلُونِ ءَأَشْكُرُأَمَ أَكُونُمُ وَالسَّلَطَانِ والمالِ - أَكُفُرُ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ الكراماتِ امتِحانٌ وابتلاءٌ -كالمُلْكِ والسُّلطانِ والمالِ - فالنَّعَمُ ابتلاءٌ مِن اللهِ وامتحانٌ يَظَهَرُ بها شُكرُ الشَّكورِ وكُفرُ الكَفورِ (٢).

• ١ - في قَولِه: ﴿لِيَبْلُونِ ﴾ إثباتُ التَّعليلِ لأحكامِ اللهِ سبحانه وتعالى الكونيَّةِ، كما ثَبَتَ ذلك في الأحكامِ الشرعيَّةِ؛ يؤخَذُ مِن (اللام) لأَنَّها للتَّعليلِ، ويتَفَرَّعُ على هذه الفائدةِ: الرَّدُّ على الجهميَّةِ الذين يقولون: إنَّ فِعْلَ اللهِ تعالى ليس مُعَلَّلًا، إنما يَفْعَلُ لمجرَّدِ المشيئةِ؛ إذا شاء فَعَلَ لحكمةٍ ولغير حكمةٍ (٣)!

١١ - قولُه تعالى حِكايةً عن سليمانَ: ﴿لِيَبْلُونِي ٓ اَشْكُرُامُ أَكُفُرُ ﴾ فيه اختبارُ المرءِ بما يُظْهِرُ حقيقة أَمْره (٤).

17 - في قوله: ﴿لِبَالُونِي ءَأَشُكُرُامُ أَكُفُر ﴾ أنّه يجوز اختبارُ الإنسانِ وإنْ كان المختبرُ يعلمُ مآلَه، وبالنسبة لله فهذا أمرٌ واقعٌ، لكنْ بالنسبة للإنسانِ فهذا يُنظَرُ فيه إلى المصلحةِ، قد يكونُ مُحَرَّمًا كما لو أردتَ أنْ تُظهِرَ ضَعفَه أمامَ الناسِ وتُخجِّلَه، وقد يكونُ واجبًا كما لو كان إنسانًا داعيةً إلى ضَلالة وأردتَ أنْ تختبرَه ليتبيّنَ أمرُه للنّاسِ، وأنت تعرفُ أنه ليس عنده جوابٌ لِمَا اختبرْتَه به، لكنْ تريدُ أنْ تُظهِرَ للناسِ أَمْرَه؛ فهو بالنسبةِ للهِ سبحانه وتعالى ممدوحٌ كلّه؛ لأنّ الله يَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



المآلَ، لكنْ بالنسبةِ للإنسانِ فاختبارُه عمَّا يُعْلَمُ مآلُه: على حسبِ المصلحةِ والفائدة(١).

١٣ - قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ, قَالَ هَنذَامِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُأَمُ
 أَكُفُرُ ﴾ قد يُقالُ: أليس اللهُ تعالى يعلَمُ بما يَؤُولُ إليه الأمرُ؟ إذن: ما فائِدةُ الاختبارِ وهو يَعلَمُ؟

الجوابُ: ليترتَّبَ الجزاءُ على ظاهِرِ الحالِ؛ لأنَّ الله لو جازى الإنسانَ على ما يعلَمُ مِن حالِه قبل أن يبلُوه، لكان ذلك ظُلمًا في ظاهِرِ الحالِ، فإذا ابتلاه فأطاع أو عصاه تبيَّن الأمرُ، فتكونُ الفائدةُ عَظيمةً، وهي ظهورُ أثرِ هذا الشَّيءِ للنَّاسِ، وأنَّه ليس بظُلم مِن الله تعالى إذا خالف، وأيضًا ظهورُ نعمة الله على العبدِ العاملِ إذا أطاع حيث يشكُرُ اللهُ سَعيَه. فالحاصِلُ: أنَّ الابتلاءَ بمثلِ هذه الأمورِ فائدتُه: أن يَجرِيَ الجزاءُ على ظاهرِ الحالِ، لا على علم الله (٢)، وإذا كان اللهُ سبحانه وتعالى وهو أحكمُ الحاكمين - لا يَحْكُمُ بمجردِ العلم حتَّى تظهرَ الآثارُ؛ فالقاضي مِن بابِ أولى، ولهذا ذَكر أهلُ العلمِ أنه لا يجوزُ للقاضي أنْ يحكمُ بعِلْمِه؛ لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنما أقضي بنحو مما أسمعُ))(٣).

18 - قولُه: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ عَهِ فيه الرَّدُّ على الجَبْرِيةِ ؛ لأنَّه أضافَ الشُّكرَ إلى نفْسه (٤).

١٥ - في قَولِه: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ بيانُ أنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٢٩).

والحديث أخرجه البخاري (٦٩٦٧)، ومسلم (١٧١٣) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٣٠).



عَمَلَ الإنسانِ يعودُ نفعُهُ عليه، وأنَّ الله عنيٌّ عن الخَلْق(١).

١٦ - أَنَّ الشَّاكرَ يُثابُ؛ لِقَولِه: ﴿ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - ﴾ ولم يَقُلْ: (عن نَفْسِه)، فدلَّ ذلك على أَنَّ للشاكر ثوابًا يُجازى به، وهو كذلك ٢٠.

١٧ - قولُه: ﴿ نَكِّرُواْ لَهَا عَرَّهُمَا ﴾ فيه امتحانُ الغير بما يُعْرَفُ به ذكاؤه و فطنتُه (٣)، واختبارُ الأفهام للمصالح جائزٌ؛ كاختبارِ فَهْم اليتيم لحفظ ماله والقيام بمصالحه؛ فإنَّه وسيلةٌ إلى دفْع ماله إليه، قال تعالى: ﴿ وَأَبْنَلُواْ ٱلْيَنَكَىٰ حَقَّ إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ وَالسَّاتُم مِّنَهُمُ رُشُدًا فَأَدَفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ ﴾ (١) [النساء: ٦].

١٨ - قَولُه: ﴿ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا ﴾ في هذا الامتحانِ إشارةٌ إلى أنها إذا كانت تعرفُ عرْشَها مع تغييرِه، وتنكيرِه، فإنه لا شكَّ أنَّ مَعرفتَها بأنَّ اللهَ تعالى هو المستحِقُّ للعبادةِ مِن باب أُولى، فهذا وجهٌ مِن أوجهِ الاختبارِ في هذه القصَّة (٥٠).

19 - في قُوله تعالى: ﴿ فَلُمَّا جَآءَتْ قِلَ أَهْكَذَا عَرَشُكِ ۚ قَالَتْ كَأَنَّهُ, هُو ﴾ التوريةُ في الكلام؛ وهو أَنْ يُظْهِرَ الإنسانُ شيئًا غيرَ ما يريدُ؛ فإنَّ قولَهم: ﴿ أَهْكَذَا ﴾ توريةٌ، لأنَّ حقيقة الأمرِ أنَّ العرشَ الذي بين أيديهم هو عرْشُها، فكان مقتضى الاستفهام أنْ يقولوا: (أهذا عرْشُك؟) لكنْ أتوا بصيغة التورية لإبعاد الأمر، لأنَّ كونَه عرْشَها قد تتسرعُ وتقولُ: لا؛ لأنها تستبعدُ أَنْ يكونَ العرشُ قد حَضَرَ في هذه المدة وعليه الحرسُ وعليه المغاليقُ! فقيل لها: ﴿ أَهْكَذَا عَرَشُكِ ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١/٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣٦).

• ٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴾ المذاهِبُ الفاسِدةُ والعقائدُ الباطلةُ تُسيطِرُ على عَقلِ العاقِلِ، وتُذهِبُ لُبَّ اللَّبيبِ وبصيرةَ قَلبه حتى يُقَيَّضَ له من الأسبابِ المباركةِ ما يبيِّنُ له الحَقَّ، ويمُنُّ عليه باتِّباعِه، وإلَّا فقد كان لها مِن الذَّكاءِ والفِطنةِ ما به تَعرِفُ الحَقَّ مِن الباطِلِ (۱).

٢١ - ما يُدْرَكُ بالحواسِّ قد يَقَعُ فيه الخطأ، والرؤيةُ قد تكذِبُ؛ لقوله: ﴿ حَسِبَتُهُ لَجُّةً ﴾؛ فإنَّ هذا -كما هو الواقعُ - صَرْحٌ ممرَّدٌ مِن قواريرَ، وتنظرُ إليه نَظَرَ العينِ ومع ذلك تحسبُه لُجَّةً! فدلَّ هذا على أنَّ ما يُدْرَكُ بالحواسِّ قد يَقَعُ فيه الخطأُ، قد يرى الإنسانُ الشيءَ المتحرِّكَ ساكنًا؛ والساكنَ متحرِّكًا، والأبيضَ أسود، والرجلَ امرأةً (۱)!

٢٢ – أنَّ المرأة مِن قديم الزمانِ شيمَتُها التستُّرُ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيُهَا ﴾ دليلٌ على أنَّ الأصلَ أنَّها مَستورةٌ، وهو كذلك، بخلافِ الرجُلِ؛ فإنَّ ((إِزْرة المسلم إلى نصفِ السَّاقِ)) (٣)، أما في هذا العصر فقد أصبحَ الأمرُ بالعَكسِ عندَ كثيرٍ مِن المسلمينَ، فأصبحَ الرجالُ ثيابُهم مُسبَلَةٌ، والنِّساءُ ثيابهنُّ قصيرةٌ، وهذا خلافُ الفِطرةِ التي فَطَرَ اللهُ عليها الخلْقَ (٤)!

٢٣ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي ﴾ أنَّ اللهَ تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي (١/ ٢٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٠٩٣) واللَّفظُ له، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (٩٧١٧)، وابنُ ماجه (٣٥٧٣)، وأحمد (١١٣٩٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

صحَّحه ابنُ دقيق العيد في ((الاقتراح)) (١١٦)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (٤٠٩٣)، وصَحَّح إسنادَه النووي في ((المجموع)) (٤/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٤٨).



قد يَهَبُ المرءَ ما يُوجِبُ له أَنْ يُسلِمَ، بل قد يُيَسِّرُ له الأسبابَ التي تُوجِبُ إسلامَه بكلِّ سهولة؛ فهذه المرأةُ -حسبَ القصة - ما وجدنا أنها دُعِيَتْ وأُكِّدَ عليها وبُيِّنَ لها الخطأُ إلَّا في قوله في أوَّلِ القصَّة: ﴿ أَلَا تَعَلُّواْ عَلَى وَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٣]، لكنْ لَمَّا شاهدتْ ما شاهدتْ مِن عظمةِ مُلْكِ سليمانَ وقوَّته، عرَفَتْ أَنَّه لا بُدَّ أَنْ تُسلِمَ، وهي تتذكرُ كتابَه الذي قال فيه: ﴿ أَلَا تَعَلُّواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (١٠).

٢٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَقْبِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ بِللهِ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَقْبِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ بِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ دَلَالةٌ على أنَّ دينَ الأنبياءِ كلِّهم الإسلامُ (٢٠).

70- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ أنَّ المعاصي ظلمٌ للنَّفْسِ، ووجهُ ذلك أنَّ الإنسانَ مؤتمَنُ على نفْسِه؛ مِن حيثُ السلوكُ والسِّيرةُ، ومِن حيثُ التَّصرُّفُ في بدَنِه؛ ولهذا نُهيَ عن إضاعةِ المالِ، ونُهيَ عن قتْلِ النَّفْسِ؛ قال تعالى: ﴿ وَلاَ نَفْتُكُوا أَنفُسَكُم ﴾ [النساء: إضاعةِ المالِ، ونُهيَ عن قتْلِ النَّفْسِ؛ قال تعالى: ﴿ وَلاَ نَفْتُكُوا أَنفُسَكُم ﴾ [النساء: وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تُفْتُكُوا أَنفُسَكُم ﴾ [النساء: وبالشُّربِ وباللباسِ، وبالوقايةِ مِن الحَرِّ والوقايةِ مِن البرْدِ، كلُّ هذا مِن أجلِ حفْظِ النَّفْسِ التي هي أمانةٌ عندك؛ فالإنسانُ ليس حُرًّا يتصَرَّفُ كما يشاءُ في بدَنِه، أو في مالِه، بل هو مُقَيَّدٌ (٣).

٢٦ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَن َ لِللهِ رَبِّ الْمَعْلَمِينَ ﴾ اعترَفَتْ بأنَّها ظلَمَتْ نَفْسَها في اتِّباعِ الضَّلالِ بعبادةِ الشَّمسِ، وهذا دَرجةٌ أُولى في الاعتقادِ، وهو دَرجةُ التَّخليةِ، ثمَّ صَعِدَت إلى الدَّرجةِ الَّتي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٥٠).



فوقَها، وهي درجةُ التَّحلِّي بالإيمانِ الحقِّ، فقالت: (أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، فاعتَرَفَتْ بأنَّ اللهَ هو ربُّ جميع الموجوداتِ، وهذا مقامُ التَّوحيدِ، وفي قولِها: ﴿ مَعَ سُلَيْمَانَ ﴾ إيمانُ بالدِّينِ الَّذي تَقلَّدَهُ سُليمانُ، وقد أرادتْ جمْعَ معاني الدِّينِ في هذه الكلمةِ؛ لِيكونَ تَفصيلُها فيما تَتلقَّاهُ مِن سُليمانَ مِن الشَّرائعِ والأحكام (۱).

## بلاغةُ الآيات:

1 - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ يَتَأَيُّمُ الْمَلُؤُا أَيْكُمُ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ استئنافُ ابتدائيٌّ؛ لذِكْرِ بعضِ أجزاءِ القصَّةِ، وطُويَ خبَرُ رُجوعِ الرُّسلِ والهديَّةِ، وعَلِمَ سُليمانُ أَنَّ ملِكةَ سبَأَ لا يَسَعُها إلَّا طاعتُه ومَجيئُها إليه، أو ورَدَ له منها أنَّها عزَمَتْ على الحضورِ عندهُ عمَلًا بقولِه: ﴿ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٣١](١)؛ ففي الكلامِ حَذْفٌ تقديرُه: فرَجعَ المُرسَلُ إليها بالهديَّةِ، وأخبَرَها بما أقسَمَ عليه سُليمانُ، فتَجهَّزَت للمسير إليه؛ إذ عَلِمَت أنَّه نَبيُّ، ولا طاقةَ لها بقتالِ نَبِيٍّ (٣٠).

- وتَقْييدُ الإِتيانِ به بقولِه: ﴿ فَمَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾؛ لِمَا أَنَّ ذلكَ أبدعُ وأغربُ وأبعدُ مِن الوقوعِ عادةً، وأدلُّ على عَظيم قُدرةِ اللهِ تعالى، وصِحَّةِ نُبوَّتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ ولِيَكونَ اختبارُها وإطْلاعُها على بَدائعِ المُعجزاتِ في أوَّلِ مَجيئها (٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ۚ عَالِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَا عَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ عَفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينِ أَنَا ۚ عَالِيكَ بِهِ عَبَلُ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٦، ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٨/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٦).



- وجُملةُ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ ﴾ واقعةٌ مَوقعَ جوابِ المُحاورةِ؛ فَفُصِلَت -أي: لم تُعطَفْ على ما قبْلَها- على أُسلوب المُحاوَراتِ(١٠).

- قولُه: ﴿عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾ لمَّا كان العِفريتُ قد يُوصَفُ به الإنسُ، خُصَّ هنا بقولِه: ﴿مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾(٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ، عِلْمُ مِنَ ٱلْكِئْكِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِ ءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِ ءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لَعَ اللَّهُ عَنْ كُرُيمٌ ﴾ لِنَفْسِهِ قَ وَمَن كَفَر فَإِنَّ رَبِّي غَنْ كُرِيمٌ ﴾

- جُملةُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ, عِلْمُ مِن ٱلْكِئْبِ ... ﴾ واقعةٌ مَوقعَ جوابِ المُحاوَرةِ ؟ فَفُصِلَت - أي: لم تُعطَف على ما قبْلَها - على أُسلوبِ المُحاوَراتِ (٣) ، أيضًا فُصِلَ عمَّا قبْلَه ؛ للإيذانِ بما بيْنَ القائلينِ ومَقالَيْهما، وكَيْفيَّتِيْ قُدرتِهما على الإتيانِ به مِن كَمالِ التَّبايُنِ. أو لإسقاطِ الأوَّلِ عن دَرجةِ الاعتبار (٤).

- وتَنكيرُ ﴿عِلْرُ ﴾؛ للتَّفخيم (٥).

- قولُه: ﴿ فَأَلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرُفُكَ ﴾ الطَّرْفُ: تَحريكُ الأجفانِ وفتْحُها للنَّظرِ إلى شَيء، وارتدادُه: انضمامُها -على قولِ في التفسير -، ولكونه أمرًا طبيعيًّا غيرَ مَنوط بالقصْد، أُوثِرَ (الارتدادُ) على الرَّدِ؛ فقال: ﴿ يَرُتَدَ ﴾، ولم يقُل: (يُرتَدَ ﴾، ولم يقُل: (يُرتَدَ ). ولَمَّا لم يكُنْ بيْن هذا الوعد وإنجازِه مُدَّةٌ ما كما في وَعْدِ العِفْريتِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٦، ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٢٨٧).



اسْتُغْنِيَ عن التَّأْكيدِ؛ فلم يُؤكِّدُه هنا بقولِه: ﴿ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾، كما ذكرَ العفريتُ في وَعْده (١).

- قولُه: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, ﴾ طُويَ عندَ الحِكايةِ ذِكرُ الإتيانِ به؛ للإيذانِ بأنَّه أمرٌ مُتحقِّقٌ، غَنِيٌّ عن الإخبار بهِ، وجيءَ بالفاءِ الفصيحةِ، لا داخلةٌ على جُملة مَعطوفة على جُملة مُقدَّرة دالَّة على تَحقُّقه فقط، كما في قوله عَزَّ وجلَّ: ﴿ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِّ فَأَنفَكَ ﴾ [الشعراء: ٦٣] ونظائِره، بلْ داخلةٌ على الشَّرطيَّة، حيثُ قِيل: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, ﴾، أيْ: رأى العرشَ حاضرًا لدَيْهِ، كما في قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكُبُّرُنَهُۥ [يوسف: ٣١]؛ للدَّلالة على كَمال ظُهور ما ذُكِرَ مِن تَحقَّقِه واستغنائِه عن الإخبار به ببَيانِ ظُهور ما يَترتَّبُ عليه مِن رُؤيةِ سُليمانَ عليه السَّلامُ إيَّاهُ، واستغنائِه أيضًا عن التَّصريح به؛ إذ التَّقديرُ: فأتاهُ به، فَرآهُ، فلمَّا رآهُ... إلخ، فحُذِفَ ما حُذِفَ لِمَا ذُكِرَ؛ وللإيذان بكَمال سُرعة الإتيان به؛ كأنَّه لم يَقَعْ بيْنَ الوعد به وبيْنَ رُؤيته عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إيَّاه شَيءٌ ما أصلًا. وفي تَقْييدِ رُؤيتِه باستقراره عندَه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ تأكيدٌ لهذا المَعْني؛ لإيهامهِ أنَّه لم يَتوسَّطْ بينَهما ابتداءُ الإِتيانِ أَيضًا، كَأَنَّه لم يَزَلْ مَوجُودًا عندَهُ، معَ ما فيه مِن الدَّلالةِ على دَوام قَراره عندَهُ مُنتظمًا في سِلكِ مُلْكِه (٢).

- قولُه: ﴿ قَالَ هَنذَامِن فَضَٰلِ رَبِي ﴾ لمَّا ذكرَ الفضلَ أضافَهُ إلى اللهِ بعُنوانِ كونِه ربَّه؛ لإظهارِ أنَّ فضْلَه عليه عظيمٌ؛ إذ هو عبْدُ ربِّه؛ فليس إحسانُ اللهِ إلَّه وَضُلًا مَحْضًا (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٢).



- وفي العُدولِ عن الإضمارِ إلى الإظهارِ في قولِه: ﴿ فَإِنَّ رَبِّ غَنَّ كَرِيمٌ ﴾ - دونَ أَنْ يقولَ: ﴿ فَإِنَّ رَبِّ غَنُّ كَرِيمٌ ﴾ - دونَ أَنْ يقولَ: ﴿ فَإِنَّهُ عَنِيٌ كَرِيمٌ ﴾ - : تأكيدٌ للاعترافِ بتَمحُّضِ الفضْلِ المُستفادِ مِن قولِه: ﴿ فَضَلِ رَبِّي ﴾ (١).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشُهَا نَظُرُ أَنَهُ لَدِى آمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ هذا مِن جُملة المُحاورة الَّتي جرَتْ بيْن سُليمانَ عليه السَّلامُ وبيْن مَلَئِه؛ ولذلك لم يُعْطَفْ على ما قبْلَه؛ لأنَّه جَرى على طريقة المُقاوَلة والمُحاورة (٢٠).

- وفي هذا محذوفٌ تقديرُه: فلمَّا جاء به قال: ﴿نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشُهَا ﴾؛ لأنَّ تنكيرَه لم يكُنْ إلَّا بعدَ أنْ جِيء به إليه، وقد أغنَى عن المحذوفِ صدرُ الكلامِ وآخرُه، وكان ذلك دليلًا عليه (٣).

- قولُه: ﴿ قَالَ ﴾ ، أي: سُليمانُ عليه السَّلامُ ؛ كُرِّرَتِ الحِكايةُ مع كَونِ المَحْكِيِّ سابقًا ولاحقًا مِن كلامِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ؛ تَنْبيهًا على ما بيْن السَّابقِ واللَّاحقِ مِن المُخالَفةِ ؛ لِمَا أَنَّ الأُوَّلَ مِن بابِ الشُّكرِ للهِ تعالى ، والثَّانيَ أَمْرُ للهِ تعالى ، والثَّانيَ أَمْرُ للهِ تعالى ، والثَّانيَ أَمْرُ للهِ تعالى .

- وقولُه: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ أبلَغُ في انتفاءِ الاهتداءِ مِن: (لا تَهْتدي)؛ لأنَّ ما عليه النَّظمُ الكريمُ فيه دَلالةٌ على انتظامِها في سِلْكِ المَوسومينَ بعَدمِ الهداية (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المثل السائر)) لابن الأثير (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٣).



٥ - قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرَشُكِ ۚ قَالَتْ كَأَنَّهُ, هُوَ ۚ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُناً مُسْلِمِينَ ﴾ شُروعٌ في حِكايةِ التَّجرِبةِ النَّتي قصدَها سُليمانُ عليه السَّلامُ (١١).

- ودلَّ قولُه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُ ﴾ أنَّ المَلِكةَ لمَّا بِلَغَها ما أَجابَ به سُليمانُ رُسُلَها، أَزْمَعَتِ الحُضورَ بنفْسِها لَدَى سُليمانَ داخلةً تحتَ نُفوذِ مَمْلكتِه، وأنَّها تَجهَّزتْ للسَّفرِ إليه بما يَليقُ بمِثْلِها؛ ففي الكلام حَذْفٌ إيجازًا(٢).

- وبُنِيَ فِعلُ ﴿ قِيلَ ﴾ للمفعولِ؛ إذ لا يَتعلَّقُ غرَضٌ بالقائلِ، والظَّاهرُ أنَّ الَّذي قال ذلك هو سُليمانُ عليه السَّلامُ (٣).

- قولُه: ﴿ أَهَكَذَا عَرُشُكِ ﴾ لم يأْتِ التَّركيبُ: (أهذا عَرْشُكِ)، بلْ جاء: حَرفُ التَّنبيه، وكافُ التَّشبيه، واسمُ الإشارة؛ لئلَّا يكونَ تلْقينًا لها(٤٠).

- وفي قولِها: ﴿ كَأَنَّهُ, هُوَ ﴾ وعُدولِها عن مُطابَقةِ الجوابِ للسُّؤالِ، بأنْ تقولَ: (هكذا هو) نُكتةٌ حَسنةٌ، ولعلَّ قائلًا يقولُ: كِلَا العِبارتينِ تَشبيهٌ؛ إذ كافُ التَّشبيهِ فيهما جميعًا، وإنْ كانت في إحداهما داخلةً على اسم الإشارةِ، وفي الأُخرى داخلةً على المُضْمَرِ، وكِلاهما -أي: اسمُ الإشارةِ والمُضمَرُ ووفي الأُخرى داخلةً على المُضْمَرِ، وكِلاهما -أي: اسمُ الإشارةِ والمُضمَرُ واقعٌ على الذَّاتِ المُشبَّهةِ، وحينئذِ تَسْتوي العبارتانِ في المعنى، ويَفضُلُ قولُها (هكذا هو) بمُطابَقتِه للسُّؤالِ، فلا بُدَّ في اختيارِ ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ عبارةُ مَن قَرُبَ عندهُ فالجوابُ: أنَّ حِكمتَه -واللهُ أعلَمُ-: أنَّ ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ عبارةُ مَن قَرُبَ عندهُ فالجوابُ: أنَّ حِكمتَه -واللهُ أعلَمُ-: أنَّ ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ عبارةُ مَن قَرُبَ عندهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٦٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٨).



الشَّبهُ حتَّى شكَّكَ نفْسَه في التَّغايُرِ بيْن الأمرينِ؛ فكادَ يقولُ: هو هو، وتلك حالُ بِلْقيسَ. وأمَّا (هكذا هو)، فعبارةُ جازم بتَغايُرِ الأمرينِ، حاكم بوُقوعِ الشَّبهِ بيْنهما لا غيرُ؛ فلهذا عدَلَتْ إلى العبارةِ المذكورةِ في التِّلاوةِ؛ لِمُطابَقتِها لحالِها(١).

- وفي ذِكْرِ فِعلِ الكونِ ﴿ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾: دَلالةٌ على تَمكُّنِهم مِن الإسلامِ منذُ القَدَم (٢).

٦ - قوله تعالى: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ فيه حَذْفُ مُتعلَّقِ الصَّدِّ؛ لدَلالةِ الكلامِ عليه في قولِه: ﴿ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾، وما كانت تَعبُدُه هو الشَّمسُ (٣).

- وفي ذِكْرِ فِعلِ الكونِ مرَّتينِ في ﴿ مَا كَانَت نَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتُ مِن فَوْمِ كَفِرِينَ ﴾: دَلالةٌ على تَمكُّنِها مِن عِبادةِ الشَّمسِ، وكان ذلك التَّمكُّنُ بسبب الانحدارِ مِن سُلالةِ المُشركينَ؛ فالشِّركُ مُنْطبِعٌ في نفْسِها بالوراثة؛ فالكُفْرُ قد أحاطَ بها بتَغلُغُلِه في نفْسِها وبنَشأتِها عليه، وبكونِها بيْن قوم كافرينَ؛ فمِن أين يَخلُصُ إليها الهُدى والإيمانُ (٤)؟!

٧- قوله تعالى: ﴿ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرِّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَافَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَ مَرْحُ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَع سُلَيْمَانَ لِللَّهِ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ اللهِ مَا إِنَّهُ إِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَيْمَانَ لِللَّهِ مَا إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَيْمَانَ لِللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا لَيْمَانَ لِللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُولِيلِ لَهُ إِلَيْ الْمَانَ لَيْهِ مَا لَمْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ إِلَيْ إِلَيْ الْمَانَ لَيْهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَا لَهُ إِلَيْ لَهُ إِلَيْ إِلَيْمَالَ لَهُ لَا لَهُ لَهُ مَا لَيْمُ لَكُونَ لَهُ لَهُ عَنْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ لَكُولُ مِنْ قَوْلِي لِلللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ مَا لَمُ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَهُ إِلَيْ لَيْ لَهُ لَلْمُ لَلْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَكُولُ مِنْ لَلْلِي لَكُولِي لَا لَهُ لَمْ لَهُ لَيْ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمْ لَا لِلْلِي لَكُولِي لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللْمُ لَلَهُ مِنْ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلللْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمْ لَا لَهُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِي لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلَّهِ لَلْمُ لِلللّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللّه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (۳/ ۳۲۹)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ۵۳۶)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۲۲)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۷/ ۲۱۷)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٧٤، ٢٧٥).





- قولُه: ﴿ قِيلَ لَمَا اَدْخُلِي الصَّرَّحَ ﴾ استئنافٌ ابتدائيٌّ لِجُزءٍ مِن القصَّةِ، وطُوِيَ وَكُرُ تَرحُّلِها إلى وُصولِها في ذِكْرِ ما يَدلُّ عليه؛ مِن حُلولِها أمامَ صَرْحِ سُليمانَ للدُّخولِ معه إليه، أو الدُّخولِ عليه وهو فيه (۱).

- قولُه: ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ ﴾ في الكلام حَذْفٌ، تَقديرُه: فدَخَلتْه امتثالًا للأمْر (٢).

- وفي قولِها: ﴿ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الْتفاتُ إلى الاسمِ الجليلِ، ووَصْفُه برُبوبيَّةِ العالمينَ؛ لإظهارِ مَعرفتِها بأُلوهيَّتِه تعالَى وتَفرُّدِه باستحقاقِ العبادةِ برُبوبيَّتِه لعالمينَ؛ لإظهارِ مَعرفتِها بأُلوهيَّتِه تعالَى وتَفرُّدِه باستحقاقِ العبادةِ برُبوبيَّتِه لحميع المَوجُوداتِ، الَّتِي مِن جُملتِها ما كانتْ تَعبُدُه قبْلَ ذلكَ مِن الشَّمسِ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (۸/ ۲٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٩).



#### الآيات (٥٥-٩٥)

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ وَلَا يَنْقَوْمِ لِمَ سَتَغْجِلُونَ وَالسّيّنَةِ قَبْلُ الْحَسَنَةِ لَوْلَا سَسّتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّمُ مَ اللّهَ عَلَيْكُمْ عَندَ اللّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ نُقْتَنُونَ اللّهَ وَيَمن مّعكَ قَالَ طَكَيْرُكُمْ عِندَ اللّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ نُقْتَنُونَ اللّهَ وَيَمن مّعكَ قَالَ طَكَيْرُكُمْ عِندَ اللّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ نُقُولَنَ الْإِلَيْ وَيِمن مّعكَ قَالَ طَكَيْرُكُمْ عِندَ اللّهِ فَلَا يُصَلّمُوا وَكَانَ فِي الْمُونِينَ وَلَا يُصْلِحُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ أَطَّيَّرَنَا ﴾: أي: تَطَيَّرنا وتشاءَمْنا، وأَصْلُه: التَّفاؤُلُ بالطَّيْرِ، ثمَّ استُعمِلَ في كلِّ ما يُتفاءَلُ به ويُتشاءَمُ، واشتِقاقُه مِنَ الطَّير، كالغُرابِ وما أشبَهَه (١).

﴿ طَتَ مِرْكُمْ ﴾: أي: شُؤمُكم وحَظُّكم مِنَ الشَّرِّ (٢).

﴿ نُفَتَنُونَ ﴾: أي: تُبتَلُوْن وتُختبَرون، وأصلُ الفَتْنِ: إدخالُ الذَّهَبِ النَّارَ لتظهَرَ جودتُه من رداءته (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٦)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٦)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۲، ۳۲۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳۲ / ۴۳۶)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۹)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۷۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۹، ۲۰۶)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٨٨)، =

﴿ رَهِ طِ ﴾: أي: أنفُس، والرَّهْطُ: الجماعةُ والعِصابةُ دُونَ العَشَرةِ، وقيل: ما فوقَ العَشَرةِ إلى الأربعينَ، وأصْلُه: يدُلُّ على تجمُّع في النَّاسِ وغَيرِهم (١٠).

﴿ تَقَاسَمُواْ ﴾: أي: تحالَفُوا باللهِ، وحلفَ بعضُهم لبعض، وأصلُه مِنَ القَسامةِ، وهي أيمانٌ تُقْسَمُ على أولياءِ المقتولِ، ثمَّ صار اسمًا لكلَّ حَلِفِ(٢).

﴿ لَنُكِيِّ تَنَّهُ ﴾: أي: لَنَقْتُلَنَّهم ليلًا، والتَّبيتُ يُقالُ لكلِّ فِعلٍ دُبِّرَ باللَّيلِ (٣).

﴿ مَهْ لِكَ ﴾: أي: إهلاكهم ومَوتَهم، وأصلُ الهلاكِ: السُّقوطُ (١٠).

﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا ﴾: المكرُ: صرْفُ الغيرِ عمَّا يَقصِدُه بحيلةٍ، أو: إيصالُ الشَّرِّ الى الشَّرِّ الله المُعر المكر: الاحتيالُ والخِداع (٥).

﴿ دَمَّرْنَا لَهُمْ ﴾: أي: أهْلَكْناهم، وأخَذْناهم بعقوبتِنا إيَّاهم، والتَّدميرُ: إدخالُ الهلاكِ على الشَّيءِ (٢).

<sup>= ((</sup>مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٧)، ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ٢٤٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٨٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٢، ١٧١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٤).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٦٢)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٢)، ((الفتاوى الكبري)) لابن تيمية (٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٩٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٠٠)، ((المفر دات)) =



﴿ خَاوِيكَةً ﴾: أي: خَرابًا خالِيةً قد سقَط بَعضُها على بَعضٍ، وأصلُ الخَواءِ: الخَلاءُ والسُّقوطُ (١).

### مُشكلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَبُمُعِينَ ﴾ قولُه: ﴿ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَبُمُعِينَ ﴾ قولُه: ﴿ أَنَّا دَمَّرْنَاهُم، و (كان) تامَّةُ، و (عاقبةُ) يكونَ منصوبًا على نزع الخافض، أي: لأنَّا دمَّرْناهم، و (كان) تامَّةُ، و (عاقبةُ) فاعِلٌ بها، و (كيف) حالٌ. أو (كان) ناقصةٌ، و (عاقبةُ) اسمُها، و (كيف) خبَرُها. الثَّاني: أن يكونَ بدلًا مِن (عاقبة)، أي: كيف كان تدميرُنا إيَّاهم. الثَّالثُ: أن يكونَ للمووّلُ خبرَ مبتدأ محذوف، أي: العاقبةُ أنَّا دمَّرْناهم. الرَّابع: أن يكونَ المصدَرُ المؤوّلُ خبرً مبتدأ محذوف، أي: العاقبةُ أنَّا دمَّرْناهم. الرَّابع: أن يكونَ المصدَرُ المؤوّلُ خبرًا لـ (كان)، والعاقبةُ اسمها، و (كيف) في محلِّ نصب حالٌ، والتَقديرُ: فانظرُ حبرًا لـ (كان)، والعاقبةُ أمرِهم تدميرَهم. وقُرئَ: ﴿ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ بالكسر على الاستثناف (٢)، وهو تفسيرٌ للعاقبة (٣).

<sup>=</sup> للراغب (ص: ٣١٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢١٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) قرأ بفتح الهمزة: عاصمٌ وحمزةُ والكِسائيُّ ويعقوبُ وخلَفٌ، والباقون بالكسرِ. يُنظر: ((السبعة في القراءات)) لابن مجاهد (ص: ٤٨٤، ٤٨٤)، ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٨)، ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء (ص: ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفرَّاء (٢/ ٢٩٦)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٢٤)، ((الدر ((مشكل إعراب القرآن)) لمكِّي (٢/ ٥٣٧)، ((التبيان)) للعكبري (١٠١٠/١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٢٢٦).



## المعنى الإجماليُّ:

يبيِّنُ اللهُ تعالى جانبًا مِن قصَّةِ صالح عليه السَّلامُ مع قومِه، فيقولُ سبحانه: لقد أرسَلْنا إلى قبيلةِ ثمودَ أخاهم ونبيَّهم صالحًا، فأمرَهم بعبادة اللهِ وحْدَه لا شريكَ له؛ فإذا هم فريقان: مؤمنونَ به، وكافرون، كلُّ منهم يختَصِمُ في شأنِ اللهِ بن فقال لهم صالحُّ: يا قوم، لِمَ تستعجِلونَ عذابَ اللهِ ولا تَرجُونَ رَحمته، هلَّا تَطلُبونَ مِن اللهِ أن يغفِرَ لكم؛ لعَلَّه يرحَمُكم؟! فقالوا له: تشاءَمنا بك وبمَن معك مِن المؤمنينَ! فقال صالحٌ لهم: ما أصابكم مِن مكروه فهو مِن عندِ اللهِ بسبب ذُنوبكم، بل أنتم قومٌ مختبرون بالسَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ مِن رَبِّكم.

ثمَّ يحكي الله تعالى ما قابل به رؤساءُ ثَمودَ دعوةَ نبيِّهم صالح عليه السَّلامُ مِن عنادٍ وإصرارٍ على التخلُّصِ منه ومِن أهلِه، فيقولُ تعالى: وكان في مدينةِ ثمودَ تسعةُ أشخاص يُفسِدونَ في الأرضِ بالكُفرِ والمعاصي، ولا يُصلِحون، فقال بعضُهم لبعض: تحالَفوا بالله على اغتيالِ صالح وأهلِه ليلاً، ثمَّ بعدَ أن نقتُله وأهلَه نقولُ لِمَن يطالِبُ بدَمِه: ما حضَرْنا هلاكَ صالحٍ وأهلِ بيتِه، وإنَّا لصادِقون في ذلك!

ومكر هؤلاء الرَّهطُ، فمكر اللهُ بهم مَكْرًا أعظَم مِن مَكْرِهم، وهم لا يَشعرونَ! فانظُرْ -يا محمَّدُ- كيف كان عاقبة مكر هؤلاء المُفسِدين مِن قوم صالح؛ أنَّا أهلَكْناهم وأهلَكْنا جميع قومِهم المُشرِكين، فتلك مساكِنُ ثمود قد صارت خرابًا خالية مِن أهلِها؛ بسَبَبِ ظُلمِهم أنفُسَهم. إنَّ في ذلك لَعبرة وعِظةً لِقَوم يعلَمونَ، وأنجَيْنا صالحًا والمؤمِنينَ به مِن قَومِه.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ﴿



### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ سُبحانَه قِصَّةَ موسى وداودَ وسُليمانَ -وهم مِن بني إسرائيلَ-؛ ذَكرَ قصة مَن هو مِن العربِ؛ يُذَكِّرُ بها قريشًا والعربَ، ويُنبِّهُهم أنَّ مَن تقدَّمَ مِن الأنبياءِ مِن العربِ كان يدعو إلى إفرادِ اللهِ تعالى بالعبادة؛ لِيَعلموا أنَّهم في عبادة الأصنامِ على ضلالة، وأنَّ شأنَ الأنبياءِ -عربهم وعجمِهم- هو الدُّعاءُ إلى عبادة اللهِ(۱).

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾.

أي: ولقد أرسَلْنا إلى قبيلةِ ثمودَ أخاهم في النَّسَبِ صالِحًا، فأمَرَهم بعبادةِ اللهِ وحْدَه لا شَريكَ له (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَاحًا قَالَ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ [هود: ٦١].

﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴾.

أي: فإذا قومُ صالح فَريقانِ: مُؤمِنون وكافِرون، يختَصِمون في الدِّينِ، وكلُّ يقولُ بأنَّ الحقَّ معه (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٤٨).

قال ابن عاشور: (والانتقالُ مِن ذكرِ ملكِ سليمانَ وقصَّة ملكة سبأ إلى ذكرِ ثمودَ ورسولِهم دونَ ذكرِ عاد؛ لمناسبة جوارِ البلاد؛ لأنَّ ديارَ ثمودَ كانت على تُخوم مملكة سليمانَ، وكانت في طريقِ السَّائرِ مِن سبأ إلى فلسُطينَ، ألا ترَى أنَّه أعقبَ ذكرَ ثمودَ بذكرِ قوم لوط وهم أدنى إلى بلادِ فلسطينَ، فكان سياقُ هذه القصصِ مُناسبًا لسياقِ السَّائرِ مِن بلادِ اليمنِ إلى فلسطينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ٥٥٠)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸٥)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٨٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨٠)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢١٣).



كما قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ مِن قَوۡمِهِ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعۡلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرۡسَلُ مِّن زَيِّهِ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا ٱرْسِلَ بِهِ عَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعۡلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرۡسَلُ مِّن زَيِّهِ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمِا ٱرْسِلَ بِهِ مَوْمِنُونَ \* قَالَ ٱلّذِينَ ٱسۡتَكُمْ بَوۡءَ كَنفِرُونَ \* [الأعراف: مُؤْمِنُونَ \* قَالَ ٱلّذِينَ ٱسۡتَكُمْ بَوۡءَ كَنفِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٥،٧٥].

﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَنُونَ ۞﴾.

﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِيَّةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾.

أي: قال صالحٌ: يا قومٍ، لأيِّ شَيءٍ تَطلُبونَ عذابَ اللهِ، ولا تَطلُبونَ رحمتَه (١٠؟!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۸/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱۴/۲۱)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/۳۸)، ((تفسير ابن کثير)) (۸۸/۲۸)، ((تفسير ابن کثير)) (۸۸/۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۳).

قال القرطبي: (قالَ مُجاهِدٌ: بالعذابِ قبلَ الرَّحمةِ، المعنى: لِمَ تؤخِّرون الإيمانَ الذي يجلِبُ إليكم الثَّوابَ، وتقَدِّمون الكفرَ الذي يوجِبُ العقابَ؟! فكان الكفَّارُ يقولون؛ لفرطِ الإنكارِ: ايتِنا بالعذاب). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢١٤).

وقال السعدي: (﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لِمَ شَنَعْجِلُونَ بِالسَّيِنَةِ فَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ أي: لِمَ تبادرونَ فِعلَ السَّيِّنَاتِ وتحرِصونَ عليها قبلَ فِعلِ الحسَناتِ التي بها تحسُنُ أحوالُكم وتصلحُ أمورُكم الدِّينيَّةُ والدُّنيويَّةُ؟! والحالُ أنَّه لا مُوجِبَ لكم إلى الذَّهاب لفِعل السَّيِّئاتِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦).

وقال ابنُ عطيَّةَ: (إنَّ صالحًا تلَطَّف بَقُومِه وترَفَّقَ بهم في الخِطاب، فوقَفَهم على خطيئتِهم في استِعجالِ العذابِ قبلَ الرَّحمة، والمعصيةِ لله تعالى قبلَ الطَّاعة، وفي أن يكونَ اقتِراحُهم وطلبُهم يقتضي هلاكُهم). ((تفسير ابن عطية)) (٢٦٣/٤).

وذكر ابن عثيمين أنَّ الاستعجالَ على نوعَين:

أحدُهما: استعجالٌ بالقَولِ؛ بأنْ يقولوا: ﴿ ٱقْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، ﴿ ٱللَّهُمَّ إِن كَاتَ هَنَ ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ [الأنفال: ٣٢].

والثاني: استعجالٌ بالفِعلِ والحالِ؛ بأنْ يَسلُكوا مسْلَكًا يكونُ به العذابُ، وذلك بالمعاصي؛ فإنَّ المعصيةَ استعجالٌ بالعذابِ بلا شكِّ. فالاستعجالُ يكونُ بقالِ الإنسانِ وحالِه. يُنظر: =



# ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

أي: قال صالحٌ لِقَومِه: هلَّا تَطلُبونَ مِن اللهِ أن يغفِرَ لكم كُفرَكم ومعاصيَكم؛ كي يرحَمَكم (١٠)؟

﴿ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ ثَفْتَنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾.

أي: قال مُشرِكو ثمودَ لنبيِّهم صالح: تشاءَمْنا بك وبمَن معك مِنَ المؤمِنينَ؛ فنحن تُصيبُنا المصائِبُ والمكارة بسَببكم (٢)!

﴿ قَالَ طَتِ مِرْكُمْ عِندُ ٱللَّهِ ﴾.

أي: فقال صالحٌ لِقَومِه: ما يُصيبُكم مِن مكروهٍ فإنَّما جاءَكم مِن عندِ اللهِ وحُدَه، ووقَعَ عليكم بإذنِه؛ بسَبَب ذُنوبكم (٣).

<sup>= ((</sup>تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٦٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۱٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲).

قال البقاعي: (﴿ لَوْلَا ﴾ أي: هلّا، ولِمَ لا ﴿ شَنَعَفِرُونَ اللّهَ ﴾ أي: تَطلُبونَ غُفرانَ الَّذي له صِفاتُ الكمالِ لذُنوبِكم السَّالفة، بالرُّجوعِ إليه بالتوبة بإخلاصِ العبادة له ﴿ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ أي: لتكونوا على رجاء مِن أن تُعامَلوا مِن كُلِّ مَن فيه خيرٌ معاملةَ المرحوم؛ بإعطاء الخيرِ، والحماية مِنَ الشَّرِّ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ١٧٥).

وقال السمعاني: (والاستغفارُ هاهنا بمعنَى التَّوبةِ). ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٠٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۹۸ /۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١١٧).

قال الشنقيطي: (كان قومُ صالح إذا نزَل بهم قَحطٌ أو بلاءٌ أو مصائبُ، قالوا: ما جاءَنا هذا إلَّا مِن شؤمِ صالحٍ ومَن آمنَ به). ((أُضواء البيان)) (٦/١١). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨١/ ٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢١٤)، ((تفسير ابن =





### ﴿ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَ نُونَ ﴾.

# أي: بل أنتم قَومٌ يَختبِرُكم ربُّكم بالسَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، والخيرِ والشَّرِّ(١).

= كثير)) (٦/ ١٩٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١١٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٧٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۸/۸۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱۴/۲۱۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲).

ممَّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ بقوله: ﴿ تُفْتَـنُونَ ﴾ أي: تُبتلَونَ وتُختبرون وتُمتحنون: الزَّجَّاجُ، والسمعاني، وابن عطية، والقرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١٢٣/٤)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٠٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٦٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٦٥).

وممَّن اختار في الجملةِ أنَّ المعنى: تُختبرون بالخيرِ والشَّرِ، وبتَعاقُبِ السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ: الرَّسْعَنيُ، والبيضاوي، والعليمي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٧٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٠٦)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٤٥).

قال السعدي: ﴿ إِبْلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُقَتَّنُونَ ﴾ بالسَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، والخيرِ والشَّرِّ؛ لِيَنظُرَ هل تُقلِعون وتَتوبون أمْ لا؟). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦).

وممَّن اختار أنَّ المعنى: بل أنتم قومٌ تُختبرون؛ يَختبِرُكم ربُّكم إذ أرسَلني إليكم، أتُطيعونه أمْ تَعصونه: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨٨/١٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكى (٨٨/٤٤٥).

وقيل: المرادُ: تُبتلَون بذُنوبِكم. وممَّن اختاره: مقاتلُ بنُ سليمانَ، والسمرقنديُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣١)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٨٦).

وقال ابن كثير: (الظاهِرُ أنَّ المرادَ بقوله: ﴿ تُفَتَنُونَ ﴾ أي: تُستدرَجون فيما أنتم فيه مِن الضَّلالِ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٩٨).

وقال ابنُ عثيمين: (هنا الإضرابُ انتقاليُّ؛ لأنَّه عندَ الله يفتِنُهم بما حصَل ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفَتَنُونَ ﴾. ووجهُ الفتنة:

أُوَّلًا: أَنَّهِم نسَبوا هذا إلى صالح ومَن معه، وهذه فتنةٌ عظيمةٌ ضَلَّ بها هؤلاء.

ثانيًا: أنَّه أصابهم مع مجيءِ صالَح إليهم، فظَنُّوا أو ادَّعُوا أنَّ أسبابَ ذلك صالحٌ ومَن معه، ففُتِنوا بذلك فابتَعَدوا عن الحقِّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢٧٠).



# ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: وكان في مدينة ثمو دَ تِسعةُ أنفُس (١) يُفسِدونَ في الأرضِ بالكُفرِ والمعاصي، ولا يُصلِحونَ فيها بوجهٍ مِن الوجوهِ (٢).

﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَا شَهِدْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَا شَهِدْنَا مَهْ لِك

﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ﴾.

أي: قال التِّسعةُ المُفسِدون في الأرضِ بعضُهم لبعضٍ: تحالَفوا باللهِ وتعاهَدوا على اغتيالِ صالح وأهلِه ليلًا (٣).

﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَا شَهِ ذَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴾.

(١) قال أبو حيَّان: (اتَّفق المفسِّرون على أنَّ المعنى: تسعةُ رجال). ((تفسير أبي حيان)) (٨ ٢٤٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۸/۱۸)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/٥٨٦)، ((البسيط)) للواحدي (۲۱/۱۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۹۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲).

قال ابن جرير: (وإنَّما خصَّ اللهُ جلَّ ثناؤه هؤلاء التِّسعةَ الرَّهْطِ بالخبرِ عنهم أنَّهم كانوا يُفسِدون في الأرضِ ولا يُصلِحون، وإن كان أهلُ الكفرِ كلُّهم في الأرضِ مفسدين؛ لأنَّ هؤلاء التِّسعةَ هم الذين سَعَوْا -فيما بلَغَنا - في عَقْرِ النَّاقةِ، وتعاوَنوا عليه، وتحالَفوا على قتلِ صالح مِن بينِ قَومِهم ثمودَ). ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٨٨، ٨٩). ويُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (١/ ٣١٣). وقال ابن كثير: (وإنَّما غلَب هؤلاء على أمرِ ثمودَ؛ لأنَّهم كانوا كبراءَ فيهم ورؤساءَهم). ((تفسير ابن كثير)) (١/ ١٩٨).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦).

قال ابن عاشور: (﴿ لَنَبُيِّ تَنَّهُ ﴾ ... والمعنى: أنَّهم يُغيرون على بيتِه ليلًا فيَقتُلونه وأهلَه غدْرًا مِن حيثُ لا يُعرَفُ قاتلُه، ثمَّ ينكرونَ أن يكونوا هم قتَلوهم، ولا شَهِدوا مَقتلَهم). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹ / ۲۸۳).



أي: ثمَّ بعدَ أن نقتُلَ صالحًا وأهلَه خُفيةً نقولُ لِقَريبِ صالحِ الذي له حَقُّ المطالَبةِ بدَمِه (١): ما حضَرْنا هلاكَ صالحٍ وأهلِ بيتِه، وإنَّا لَصادِقون في ذلك (٢)!

﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرُ اللَّهِ مَكُرُنا مَكُرُنا مَكُرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠٠٠ .

أي: ودبَّر التِّسعةُ المفسِدونَ تدبيرًا لِقَتلِ صالحٍ وأهلِه، ومَكَرْنا بهم مكرًا أعظَمَ مِن مَكْرهم، وهم لا يَعلَمونَ كيفيَّةَ تدبيرنا إهلاكهم (٣).

ثم شرَع تعالى في بَيانِ ما تَرتَّبَ على ما بَاشرُوه مِنَ المَكْرِ(١)، فقال:

﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ﴾.

أي: فانظُرْ -يا محمَّدُ- كيف كان آخِرُ أمرِ مَكرِ المُفسِدينَ مِن قَومِ صالحٍ حينَ أرادوا قَتْلَه وأهله (٥).

<sup>(</sup>١) قال ابن عثيمين: (ووليُّ الدَّمِ عندَنا في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ هم الوَرَثةُ بفَرضٍ أو تعصيبٍ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النَمل)) (ص: ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۲)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۵۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۲۱۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۰۱)، ((تفسير الألوسي)) (٠١/ ٢٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩٢/١٨)، ((تفسير السمعاني)) (١٠٦/٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦).

قال ابن جرير: (معنى مَكرِ اللهِ بِمَن مكرَ به...: أُخْذُه مَن أَخَذَه منهم على غِرَّةٍ، أو استِدراجُه مَن استَدرَجَ منهم على غِرَّةٍ وغَفلةٍ). ((تفسير ابن استَدرَجَ منهم على غِرَّةٍ وغَفلةٍ). ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۳).

وقال السعدي: (﴿ وَمَكَرُنَا مَكُرًا ﴾ بنصرِ نبيِّنا صالحٍ عليه السَّلامُ، وتيسيرِ أمرِه، وإهلاكِ قَومِه المكَذِّبينَ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٩٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٦٦)، ((تفسير السعدي)) =



كما قال تعالى: ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٤]. وقال سُبحانَه: ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الإعراف: ٣٩]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٥]. وقال تبارك وتعالى: ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٥]. ﴿ وَقَالَ مَرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

أي: كان عاقِبةُ مَكرِ المُفسِدينَ مِن قَومِ صالحٍ أنَّا أهلَكْناهم وأهلَكْنا جميعَ قَومِهم المُشركينَ (١).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴾ [الحجر: ٨٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَكُمُ مُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنِهَا ﴾ [الشمس: ١٤].

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِكَةً بِمَا ظُلَمُوٓاً إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠).

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظُلَمُوٓا ﴾.

<sup>= (</sup>ص: ۲۰٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٢١).

قال ابن جرير: (فانظُرْ -يا محمَّدُ- بعينِ قلبِك إلى عاقبةِ غذْرِ ثَمودَ بنبيِّهم صالح، كيف كانت؟ وما الَّذي أورَثها اعتِداؤُهم وطغيانُهم وتكذيبُهم؟ فإنَّ ذلك سُتَثنا فيمَنْ كذَّب رُسُلَنا، وطغَى علينا مِن سائرِ الخَلقِ؛ فحَدِّرْ قَومَك من قُريشِ أن ينالَهم بتكذيبِهم إيَّاك ما نالَ ثمودَ بتكذيبِهم صالحًا مِنَ المَثُلاتِ). ((تفسير ابن جرير)) (٩٤/١٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٢٠، ١٢١).

قال ابن عثيمين: (﴿ دَمَّرْنَا هُمُ ﴾ مِن التَّدمير، وهو أبلَغُ مِن الإهلاكِ؛ لأنَّ التَّدمير يُوحي بغلَظِ هذا الإهلاكِ وعظَمتِه، وهو كذلك؛ فإنَّ قَومَ صَالحِ أُخِذوا -والعياذُ بالله- بأمْرينِ: بصَيحة ورَجفة؛ صِيحَ بهم، وارتجفَتْ بهم الأرضُ حتَّى انهدمً عليهم بناؤُهم، وتقَطَّعت قلوبُهم في أجوافِهم. نسألُ اللهُ العافية). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٩٨).



أي: فتلك مَساكِنُ ثمودَ قد صارت خَرابًا خاليةً مِن أهلِها؛ بسَبَبِ ظُلمِهم أَنفُسَهم بشِركِهم وتكذيب رَسولِهم، وقَتْلِهم ناقةَ اللهِ(١).

# ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِتَقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: إنَّ في ذلك (٢) لَعِبرةً وعِظةً ودَلالةً على الحَقِّ لِمَن يَعلَمونَ قُدرةَ اللهِ وحِكمَتَه وغيرَ ذلك مِنَ الحقائِق (٣).

كما قال تعالى عنهم: ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكَّ مُهُمَ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥٨].

# ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وأنجَيْنا مِن سَخَطِنا وعَذابِنا صالِحًا والمؤمِنينَ به مِن قَومِه، الَّذين كانوا يَتَقون سَخَطَ اللهِ وعذابَه، فيتجنَّبُونَ الشِّركَ والمعاصي، ويَعمَلُونَ بطاعةِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱۸/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱۸)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) قيل: الإشارةُ في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ﴾ تعودُ إلى إهلاكِ ثمودَ. وممَّن قال بهذا: ابنُ جرير، ومكِّي بن أبي طالب، والواحديُّ، والشوكاني، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٥٥)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٤٤٥)، ((البسيط)) للواحدي (٢١/ ٢٦٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٦٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٢٠).

وقيل: الإشارةُ تعودُ إلى جميعِ قصَّةِ ثمودَ قومِ صالحٍ. وممَّن قال بهذا: ابنُ عثيمين. يُنظر: (تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٩٥)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٢٠).

قال القاسمي: (﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: بأنَّهم ما أُخِذُوا إِلَّا لظُلمِهم، وأنَّ عاقبةَ الظُّلم الدَّمارُ والبَوارُ). ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤٩٧).

وقال ابنُ عَثَيمين: (يعلَمونَ قُدرةَ الله وحِكمتَه وما جرى للأَمَم، كلُّ هذا جائزٌ؛ لأنَّ الذي لا يدري بماذا يعتبرُ؟ لكن الذي يدرى هو الذي يعتبرُ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ٣٠٦).



تعالى ويخافونَه (١).

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَغَيْمَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, بِرَحْمَةِ مِنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِذَّ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ \* وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ \* كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ أَلا بُعْدًا لِتَعْمُودَ ﴾ [هود: ٦٦ – ٦٨].

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ ﴾ أنَّ مِن مقتضَى النُّصحِ أنْ تؤكِّد ما ينبغي تأكيدُه للمخاطَبِ مِن الأخبارِ المهمَّة؛ ليكونَ المخاطَبُ على يقينِ منها، ووجْهُ ذلك: أنَّ الله ذَكَر أنَّه أَرْسَل إلى ثمودَ أخاهم صالحًا، وأكَد هذا الخبرَ بقَولِه: ﴿ وَلَقَدُ ﴾ (١).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَصَدِفُونَ لَهُ دَلِيلٌ قاطعٌ على أَنَّ الكذبَ قبيحٌ عندَ الكفرةِ الَّذين لا يَعرِفون الشَّرعَ ونواهيَه، ولا يَخْطُرُ ببالِهم إلَّا أَنَّهم قصدوا قتْلَ نبيِّ اللهِ؛ ولم يَرضوا لأنفُسِهم أَنْ يَكونوا كاذبِين حتَّى سَوَّوْا للصِّدقِ في خَبَرهم حيلةً يَتفصَّون (٣) فيها عن الكذب (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۱۸)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۲۳/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٢٠).

قال ابن جرير: (... فكذلك ننجِّيك -يا محمَّدُ- وأتباعَك، عند إحلالِنا عقوبَتَنا بمُشرِكي قَومِك، مِن بين أظهُرِهم). ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) تَفصَّى مِن الشَّيءِ وعنه: تخلَّصَ منه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٦/ ٢٤٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤-٥٠)، ((المعجم الوسيط)) (٢/ ٦٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٦٦).



٣- قال الله تعالى: ﴿ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ
 أَمِّعِينَ ﴾ في هذه الآية دليلٌ على أنَّه ينبغي للإنسانِ أنْ ينظُرَ ويتأمَّلَ في الأمورِ ويَعتبِرَ؛ لا سيَّما في أمورِ المكذِّبِين (١).

٤- في قُولِه تعالى: ﴿أَنَّا دَمَّرُنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ أنَّ العقوبة تَعُمُّ، ولكنْ كما قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إذا أراد الله بقَوم عذابًا، أصاب العذابُ مَن كان فيهم، ثُمَّ بُعِثوا على أعمالِهم)) (٢)، وهذا مشاهَدٌ، سواءٌ كانتِ العقوبةُ مِن اللهِ -يعني: مِن فِعلِ اللهِ-، أو مِن فعلِ العباد؛ فيُسَلِّطُ اللهُ تعالى بعض عبادِه على بعض؛ فيُدَمِّرُ هذا المتسلِّطُ على الصَّالحِ والطَّالحِ، ولكنْ يُبعَثُ النَّاسُ يومَ القيامةِ على أعمالِهم ونِيَّاتِهم (٣)، أو يُنزِلُ اللهُ تعالى كارثةً مِن عندِه -كالفيضاناتِ والرِّياحِ وغيرِها- فتُدَمِّرُ الصَّالحَ والطَّالحَ، ويومَ القيامةِ يُبعثون على نيَّاتهم؛ والدِّلكَ يجبُ أنْ يكونَ خوفُ الإنسانِ مِن معاصي غيرِه كخوفِه مِن معاصي فيْسِه؛ لأنَّ العقوبةَ واحدةٌ؛ إذا نزلَتْ عَمَّتْ (٤).

٥- قال تعالى: ﴿ دَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجَمَعِينَ \* فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظَلَمُواْ ﴾ فالتَّدميرُ مِن أسبابِه الظُّلْمُ، فالباءُ في قولِه: ﴿ بِمَا ظَلَمُواْ ﴾ للسَّببيَّة، وفيه التَّحذيرُ مِن الظُّلم؛ سواءٌ كان متعدِّيًا - بظُلم الغيرِ - ، أو لازمًا - بظُلم النفْسِ وحْدَها - (٥٠).

٦ - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ فَضيلةُ العِلم،
 وفيه أيضًا الحَثُّ على العِلم؛ لأنَّه إذا ثَبَتَ فَضْلُه فمعنى ذلك أنَّ اللهَ ذَكَره لنا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٨)، ومسلم (٢٨٧٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما أخرجه البخاري (٢١١٨)، ومسلمٌ (٢٨٨٤) من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٠٧).



لِنَتعلَّمَ (١)، وفيه مِن الحَثِّ على مَعرفةِ أخبارِ الأُمَمِ والعِلمِ بها ما هو ظاهِرٌ؛ لأنَّ بها يَتَعِظُ النَّاسُ، وكذلك أيضًا الأخبارُ الواقعةُ في زمنِ الإنسانِ ينبغي أن يتَّخِذَ مِن حوادِثِها عِظةً وعِبرةً (٢).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ الحَثُّ على الإيمانِ والتقوى؛ لأنَّ كلَّ إنسانِ عاقل ينبغي له أنْ يَسلُكَ أسبابَ النجاةِ، فيكونُ في الإخبارِ عن نجاتِهم الحَثُّ على السَّببِ الذي به نَجَوا، فقولُه: ﴿ وَٱنجَيْنَا النَّينِ عَامَنُواْ ﴾ حُكْمٌ مُعَلَّقٌ بوصفٍ، والحكمُ إذا عُلِّقَ بوصفٍ دَلَّ ذلك على على عليقةِ هذا الوصفِ وتأثيرِه في الحكم (٣).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾ أنّه يصِحُ إطلاقُ الأُخُوَّةِ النّسَبيَّةِ بينَ المسلمِ والكافرِ، فلا يُقالُ: إذا انتَفَتِ الأخوّةُ الإيمانيَّةُ انتفتِ الأُخوةُ النَّسَبيَّةُ، بل إذا انتفى أحدُهما يبقى الآخَرُ (٤٠).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ أَنَّ كلَّ مُتَصَدِّ للدَّعوةِ إلى اللهِ فلا بُدَّ أَنْ يَجِدَ خصومًا؛ لأَنَّه إذا كانت الدَّعوةُ في ابتدائها مع مَن جاء بها وهو الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ تُلاقى ذلك؛ فما بالُك بانتهائها (٥)؟!

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٣١٣). ويُنظر أيضًا: ((البحر المحيط في أصول الفقه)) للزركشي (٧/ ١٦٧)، ((مذكرة في أصول الفقه)) للنركشي (٧/ ١٦٧)،

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٥٦).

فَرِهَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ فيه الخِصام لإظهارِ الحقّ، كقوله تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصُمَانِ الْحَقِّمُوا فِي رَبِّمَ ﴾ [الحج: ١٩]. والخِصامُ لإظهارِ الحقّ أكرِمْ به مِن خِصام؛ يُثبَتُ به الحقُّ، ويُدحَضُ به الباطلُ، وهو إحسانٌ إلى المخاصَم بإنقاذِه مِنَ النّارِ (١).

3- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ لِمَ سَنَعَجُونَ بِالسَّيِّعَةِ قَبَلَ الْحَسَنَةِ لَوَلا سَّتَغَفِرُونَ وَكَ اللَّهَ لَعَلَّكُمُ مُّ تُرْحَمُونَ ﴾ أنَّ الاستغفار سببٌ لرفع العُقوبة وجلْبِ الرَّحمة، وقد قال نوحٌ لقَومِه: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ, كَانَ غَفَارًا \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرارًا \* فَرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرارًا \* وهذه \* وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَبَعْعَل لَكُو جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَرًا ﴾ [نوح: ١٠ - ١٢]، وهذه رحمةٌ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ نتيجة الاستِغفار (٢).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ شَنْعَجِلُونَ بِالسَّيِّعَةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا شَنْعَغُورُونَ ﴾ اللّه لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ اللّه لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ فالرَّحمة لها سبب، وكونُ الله تبارك وتعالى يَقْرِنُ أفعالَه بأسبابِها يدُلُّ على كمالِ الحكمة ؛ لأنَّ مَن يَفعلُ أفعالًا عُنجُهِيَّةً (٣) ليس لها أسباب، فهذا سفيهُ، لكنَّ عليه أنْ يَربطَ الأفعالَ بأسبابها(٤).

7- قُولُهم حينَ أُصيبوا بالجَدبِ والقَحطِ: ﴿ أَطَيَّرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾، مع أَنَّ هذا الأمرَ مِن اللهِ سُبحانَه وتعالى، وليس بأسبابِ النّبيّ، فيه بيانُ مَسلَكِ المَكذّبينَ للرُّسُلِ؛ أَنَّهم يَسلُكونَ مَسالِكَ التّشبيهِ والتّمويهِ؛ وهكذا أهلُ الباطلِ يُشَبّهونَ ويُلَبّسونَ على النّاسِ بمثل هذه الأمور (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) العُنْجُهيَّةُ: الجَفاء والكِبْر. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (٦/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٧١).



٧- في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ طَهَ مِرْكُمْ عِندَ ٱللَّهِ مِنْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ ﴾ أنّه مِن الحكمة أنْ يُردَّ الباطِلُ بالحقِّ بدونِ سكوت، وأنّه ينبغي أنْ يكونَ الرَّدُّ مِن جنسِ الإيرادِ؛ فهنا تطيّروا بصالح ومَن معه، فبيّن أنَّ طِيَرَتَهم وشُؤمَهم بسببِ أعمالِهم؛ ولذا قال: ﴿ طَهُ مِرُكُمْ ﴾ قاللَّفظُ مِثلُ اللَّفظ، فينبغي أنْ يكونَ الجوابُ مِثلَ الإيرادِ، ويتحرّى المجيبُ حتّى اللَّفظ، وأيضًا ينبغي لِمَن رَدَّ على غيرِه أو أبطلَ قولَه أنْ يأتي بأمرٍ لا جدالَ فيه؛ لأنَّ صالحًا عليه الصّلاةُ والسّلامُ لو قال: هذا الجدبُ ليس مِنِّي، وأنا ما أتيتُ بسببه، وما أشبه ذلك؛ لكان هذا فيه مجالٌ للأخذِ والرَّدُ، ولكنْ ينبغي أنْ يختارَ المجيبُ الجوابَ الذي لا كلامَ بعْدَه (1).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ طَهَيْرُكُمْ عِندَاللّهِ ﴾ أنَّ المصائب التي تُصيبُ الإنسانَ إنَّما هي مِن اللهِ تعالى، ولا يُنافي هذا قولَه تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَيما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠]، ولا قولَه: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي اللّهِ وَالْبَحِّرِ وَالْبَحِرِ وَالْبَحِرِ وَالْبَحِ اللهِ نِسبةُ خَلْقٍ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي اللهِ نِسبةُ خَلْقٍ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ [الروم: ٢١]؛ لأنَّ نِسبة هذه الأمور إلى الله نِسبةُ خَلْقٍ وإيجادٍ، ونِسبتَها إلى المخلوق نِسبةُ تسبُّب، فهي تُضافُ إلى النَّاسِ إضافةَ الشَّيءِ وإيجادٍ، ونِسبتها إلى اللهِ سُبحانه وتعالى إضافة المخلوق إلى خالقِه، وعلى هذا يَزولُ إشكالُ كثير مِن الآياتِ الَّتي ظاهرُها التَّعارُضُ في هذا البابُ (٢).

٩ - قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ القَسَمُ باللهِ يدُلُّ على أنَّهم كانوا
 يَعتَرِ فون باللهِ، ولكنَّهم يُشرِكونَ به الآلهةَ (٣).

• ١ - قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ؞ مَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٣).



شَهِدْنَامَهْ اللَّكَ أَهْ اللهِ وَ وَإِنَّا لَصَدَوْوُرَ ﴾ دلَّتْ هذه الآيةُ الكريمةُ على أنَّ نبيَّ الله صالحًا -عليه وعلى نبيِّنا الصَّلاةُ والسَّلامُ - نفَعَه الله بنصرةِ وليه، أي: أوليائه؛ لأنَّه مُضافٌ إلى معرفة، ووجْهُ نُصرتِهم له: أنَّ التِّسعةَ المذكورينَ في قَولِه تعالى: ﴿ وَكَانَ فِي اَلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي اللَّرَضِ وَلا يُصْلِحُونَ ﴾ تحالفُوا باللهِ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ﴾ تحالفُوا باللهِ أن يَقتلوه ليلًا ويقتلوا أهله معه، ثُمَّ يقولوا لأوليائِه وعصبتِه: ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى خَوفِهم من أوليائِه (١٠). لِنُصرةِ أوليائِه له، وإنكارُهم شهودَ مَهلِكِ أهلِه دليلٌ على خَوفِهم من أوليائِه (١٠).

11 - قولهم: ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْ إِكَ أَهْلِهِ عَلَى الْمَيِّنَةُ على المدَّعِي واليمينَ على مَن أَنكَرَ ؛ لأَنَّه لولا أَنَّ هذا القَولَ يُبَرِّئُهم ما صَحَّ أَنْ يَتَّفِقوا على اتِّخاذِه حُجَّةً ؛ يقتُلونه ويقولون: ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ . ﴾ ، فلمَّا اتَّفَقوا على هذا دلَّ على أَنَّ الإنكارَ يُبرَّأُ به المدَّعَى عليه (٢)!

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكُرُ وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ وَصْفُ اللهِ تعالى بالمَكر، لكنَّه ليس على سبيلِ الإطلاق، بل على سبيلِ التَّقييد، فيُقالُ مثلًا: هو ماكِرٌ بأعدائه أو بمن يَستحِقُ المكرَ، أو ما أشبَهَ ذلك مِمَّا يجعَلُ المَكْرَ صفة كمال؛ لأنَّ المكرَ ليس بصفة كَمالٍ على الإطلاق، ولا بصفة نقصٍ على الإطلاقِ وكذلك الكيدُ الكيرُ بطَريقٍ خَفيًّ، وكذلك الكيدُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١١٩).

واستظهر الشنقيطيُّ أنَّ هذه النُّصرةَ عَصبيَّةٌ نَسَبيَّةٌ لا تَمُتُّ إلى الدِّينِ بصِلةٍ، وأنَّ أولياءَه ليسوا مُسلِمينَ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٩٦).

والقاعدةُ: أنَّ الصِّفةَ إذا كانت كمالًا في حالِ ونقصًا في حالِ، لم تكُنْ جائزةً في حقِّ اللهِ =



والمخادعةُ، ولكِنَّه نوعانِ؛ قبيحٌ: وهو إيصالُ ذلك لِمن لا يستحِقُّه، وحَسَنُ: وهو إيصالُه إلى مُستحِقِّه عقوبةً له؛ فالأوَّلُ مَذمومٌ، والثَّاني ممدوحٌ، والرَّبُّ تعالى إنَّما يَفعلُ مِن ذلك ما يُحمَدُ عليه عدلًا منه وحِكمةً، وهو تعالى يأخُذُ الظَّالِمَ والفاجِرَ مِن حيثُ لا يحتَسِبُ، لا كما يفعَلُ الظَّلَمةُ بعبادِه (۱).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَٱنظُرْكَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ أَنَّ العقوباتِ إِنَّما تأتي بأسبابٍ مِن المرءِ، حيثُ جَعَل هذا التَّدميرَ عاقبةَ مَكْرهم (٢).

15 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَتِلْكَ بُيُونَهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظُلَمُوۤا ﴾ دَليلٌ على أَنَّ الظُّلَمَ يُورِثُ أَهلَه الهلاكَ، ويُعقِبُ ديارَهم الخَرابَ (٣)؛ فالله تعالى لَمَّا خَصَّ عمَلَهم بوصفِ الظُّلمِ مِن بينِ عِدَّةِ أحوال يشتَمِلُ عليها كُفرُهم -كالفسادِ-؛ كان ذلك إشارةً إلى أَنَّ لِلظُّلْمِ أَثرًا في خرابِ بلادِهم، وهذا معنى ما رُويَ عن ابنِ عبَّاسِ رضيَ الله عنهما أَنَّه قال: (أجِدُ في كتابِ اللهِ أَنَّ الظُّلمَ يُخرِبُ البيوتَ، وتلا: ﴿ فَتِلْكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظُلَمُوا ﴾ (١٠).

<sup>=</sup> ولا مُمتنِعةً على سبيلِ الإطلاقِ، فلا تُثْبَتُ له إثباتًا مُطْلَقًا، ولا تُنْفَى عنه نفيًا مُطلقًا، بل لا بُدَّ مِنَ التَّفصيلِ، فتجوزُ في الحالِ الَّتي تكونُ كمالًا، وتمتنعُ في الحالِ الَّتي تكونُ نقصًا. يُنظر: ((القواعد المثلي)) لابن عثيمين (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٣/ ١٧١). ويُنظر أيضًا: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٨/ ٢٧٩-٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٠٩/١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٥، ٢٨٦). ويُنظر لأثر ابن عباس: ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (١/ ١٤٤)، ((المجالسة وجواهر العلم)) للدِّينَوري (٥/ ٢٢٣).



١٥ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُم خَاوِيكَةُ بِمَا ظَلَمُوٓ أَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيـةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ الرَّدُّ على مَن يُنكِرون الحِكمة، مِثلُ الجهميَّةِ (١).

١٦ - بيانُ عدلِ اللهِ سبحانه و تعالى؛ حيث أهلكَ مَن يَستحِقُّ الإهلاكَ، وأنجَى مَن يَستحِقُّ الإهلاكَ، وأنجَى مَن يَستحِقُّ الإنجاء؛ لقوله: ﴿ وَأَنجَتْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ هذا مَثَلُ ثالثٌ ضَرَبه الله لحالِ المُشركينَ مع المُؤمنين، وجعَلَه تَسليةً لرَسولِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأنَّ له أُسوةً بالرُّسلِ والأنبياءِ مِن قبْله (٣).

- قولُه: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ عطْفٌ على قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُردَ وَشُلَيْمَنَ عِلْمًا ﴾ [النمل: ١٥]، وهو مَسوقٌ لِمَا سِيقَ هو له مِن تقريرِ أَنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يُلقَّى القرآنَ مِن لَدُنْ حكيم عليم؛ فإنَّ هذه القصَّةَ أيضًا مِن جُملةِ القرآنِ الكريم الَّذي لُقِّيَهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ (٤).

- واللَّامُ في (لَقَدْ) جَوابُ قَسمٍ مَحذوف، أيْ: وباللهِ لقدْ أَرْسَلْنا، ولامُ القَسَم هذه لتَأْكيدِ الإرسالِ باعتبارِ ما اتَّصلَ به مِن بَقيَّةِ الخبرِ؛ فإمَّا أَنْ يكونَ التَّأْكيدُ لِمُحرَّدِ الاهتمام، وإمَّا أَنْ يُبْنَى على تَنزيلِ المُخاطَبينَ مَنزلةَ مَن يَتردَّدُ فيما تَضمَّنه الخبرُ مِن تَكذيب قَومِه إيَّاهُ، واستِخفافِهم بوَعيدِ ربِّهم على لِسانِه (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٨).



- وقُدِّم الجارُّ والمجرورُ ﴿إِلَىٰ ثَمُودَ ﴾ على المفعولِ ﴿ صَلِحًا ﴾؛ لأنَّ ما حَلَّ بالقومِ أَهَمُّ ذِكْرًا في هذا المَقامِ؛ فالمجرورُ هنا هو مَحلُّ العِبرةِ، وأمَّا المفعولُ فهو مَحلُّ التَّسليةِ، والتَّسليةُ غرَضٌ تَبَعِيُّ (١).

- قولُه: ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ فيه العطْفُ بالفاءِ الَّتي تَقْتَضي التَّعقيبَ لا المُهلة؛ فكان المعنى: أنَّهم بادَرُوا بالاختصام، مُتعقِّبًا دُعاءَ صالحٍ إيَّاهم إلى عِبادةِ اللهِ (٢).

- والإتيانُ بحَرفِ المُفاجأةِ (إِذَا) كِنايةٌ عن كُونِ انقسامِهم غَيرَ مَرْضِيٍّ، فكأنَّه غيرُ مُترقَّبٍ؛ ولذلك لم يَقَعِ التَّعرُّضُ لإنكارِ كَونِ أكثرِهم كافرينَ؛ إشارةً إلى أنَّ مُجرَّدَ بَقاءِ الكُفرِ فيهم كافٍ في قُبْحِ فِعلِهم، وحالُهم هذا مُساوٍ لحالِ قُريش تُجاهَ الرِّسالةِ المُحمَّديَّةِ (٣).

- وأُوثِرَ ﴿ يَغْتَصِمُونَ ﴾ على (يَختصمانِ) -وإنْ كان مِن حيث التَّثنيةُ جائزًا فَصيحًا-؛ لِمُناسَبةِ الفواصل(٤٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ يَنْ عَوْمِ لِمَ سَنَتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّعَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ سَتَغْفِرُونَ
 اللّه لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ لَمَّا كان الاختصامُ بيْن الفريقينِ في شأْنِ صالح ابتداءً؛
 جيء بجوابِ صالح عمَّا تَضمَّنه اختصامُهم مِن مُحاوَلتِهم إفحامَه بطلب نُزولِ العذاب، فمقولُ صالح هذا ليس هو ابتداء دعوته؛ فإنَّه تقدَّم قولُه: ﴿ أَنِ اعْبُدُوا الله جاءت النّه ﴾ [النمل: ٥٤]، ولكنَّه جوابٌ عمَّا تَضمَّنه اختصامُهم معه؛ ولذلك جاءت

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲٤۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٤٨).



جُملةُ ﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ ﴾ مَفْصولةً غيرَ مَعطوفة؛ جرْيًا على طريقةِ المُحاوَرةِ؛ لأنَّها حِكايةُ جَوابِ عمَّا تَضمَّنه اختصامُهم (١).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ لِمَ سَنَعَجِلُونَ بِٱلسَّيِعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ إنكارٌ لِأُخْذِهم بجانب العذابِ دونَ جانبِ الرَّحمةِ (٢)، وظاهرُ هذا الاستفهامِ أنَّه استفهامٌ عن عِلَّةِ اسْتِعجالِهم، وإنَّما هو استفهامٌ عن المَعلول؛ كِنايةً عن انتفاءِ ما حقُّه أنْ يكونَ سببًا لاستِعجالِ العذاب؛ فالإنكارُ مُتوجِّةٌ لِلاستعجالِ لا لِعِلَّتِه (٣).

- قولُه: ﴿ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ المُرادُب (السَّيِّئةِ) الحالةَ السَّيِّئةَ في مُعامَلتهم إيَّاهُ بتكذيبهم إيَّاهُ، والمُرادُ بـ (الحَسَنة) ضدَّ ذلك، أي: تَصديقَهم لمَا جاء به؛ فالاستِعجالُ المُبادَرةُ، والباءُ للمُلابَسة، ومَفعولُ ﴿ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ مَحذوفٌ، تَقديرُه: تَسْتَعجلونَني مُتلبِّسينَ بِسَيِّئةِ التَّكذيب. ويجوزُ أَنْ يكونَ المُرادُ بـ (السَّيِّئة) الحالةَ السَّيِّئة الَّتي يَترقَّبون حُلولَها، وهي: ما سألوا مِن تَعجيل العذاب المَحْكيِّ عنهم في سُورةِ (الأعرافِ) في قولِه: ﴿ أَتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وبـ (الحَسَنة) ضدَّ ذلك، أي: حالةَ سَلامتهم مِن خُلول العذاب؛ ف (السَّيِّئةُ) مفعولُ ﴿ شَنَّعَجِلُونَ ﴾، والباءُ مَزيدةٌ؛ لتَأْكيدِ اللَّصوق، مِثلَ ما في قولِه تعالى: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، والمعنى: إنكارُ جَعْلِهم تأخيرَ العذاب أمارةً على كذب الوعيد به، وأنَّ الأولى بهم أنْ يَجْعَلوا امتدادَ السَّلامةِ أمارةً على إمهالِ اللهِ إيَّاهم، فَيَتَّقُوا حُلولَ العذاب، أي: لِمَ تَبْقُونَ على التَّكذيب مُنتظرينَ حُلولَ العذاب، وكان الأجدرُ بكم أنْ تُبادِرُوا بالتَّصديق مُنتظرينَ عَدَمَ حُلولِ العذاب بالمرَّةِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٨، ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٨٠).



وعلى كِلَا الوجهَينِ فجوابُ صالح عليه السَّلامُ إيَّاهم جارٍ على الأُسلوبِ الحكيم بجَعْل يَقينِهم بكَذِبه مَحمولًا على تَردُّدِهم بيْنَ صِدْقِه وكَذِبه (١).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث اقتُصِرَ هنا على مُراجَعة صالح قومَه في شأنِ غُرورِهم بِظَنّهم أَنَّ تأخُّرَ العذابِ أَمارةٌ على كَذِبِ الَّذي تَوعَّدَهم به؛ فإنّهم قالوا -كما حُكِيَ عنهم في سُورة (الأعراف)-: ﴿ اَثْقِبَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧]؛ لأنَّ الغرَضَ هنا مَوعظةُ قُريشٍ في قولِهم: ﴿ فَأَمُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَكمَآءِ أَو اَتْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٢] بحال ثَمودَ المُساوي لحالِهم؛ لِيعلَموا أنَّ عاقبةَ ذلك مُماثِلةٌ لِعاقبةِ ثَمودَ لِتَماثُلُ الحالينِ؛ قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمّى لَجَآءَهُمُ لِيَعْمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

- قولُه: ﴿ لَوَلَا تَسْتَغَفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ في هذا التَّحضيضِ تَنبيهُ على الخطأِ منهم في استِعجالِ العُقوبةِ، وتَجْهيلٌ لهم في اعتقادِهم (٣).

٣- قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ ٱطَّيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ ثُمْتَنُونَ ﴾ هذا مِن مُحاوَرتِهم مع صالحٍ؛ فلذلك فُصِلَ عمَّا قبْلَه، ولم يُعطَفْ فِعلَا القولِ، وجاء على سَننِ حِكايةِ أقوالِ المُحاوَراتِ (١٠).

- قولُه: ﴿ قَالَ طَتِ مِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ عبَّر عمَّا حلَّ بهم بقولِه: ﴿ طَتَ مِرُكُمْ ﴾؛ مُشاكَلةً لقولِهم: ﴿ أَظَيِّرَنَا بِكَ وَيِمَن مَّعَكَ ﴾، ومُخاطَبةً لهم بما يَفهَمون لإصلاح اعتقادِهم؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٧٩، ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٧١)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٠).



بقَرينةِ قَولِهم: ﴿أَطَّيِّرْنَا بِكَ ﴾(١).

- قولُه: ﴿ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ ﴾ إضرابٌ مِن بَيانِ طائرِهم الَّذي هو مَبدأُ ما يَحِيقُ بهم إلى ذِكْر ما هو الدَّاعي إليه (٢).

- وفي قوله: ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ نَفْتَنُونَ ﴾ صِيغَ الإخبارُ عنهم بأنّهم مَفتونونَ بتقديم المُسنَدِ إليه ﴿ أَنتُمْ ﴾ على الخبر الفِعليِّ ﴿ تُفْتَنُونَ ﴾ لِتَقوِي الحُكْمِ بنقديم المُسنَدُ إليه ﴿ أَنتُمْ ﴾ على الخبر الفِعليِّ ﴿ تُفْتَنُونَ ﴾ لِتَقوِي الحُكْمِ بذلك، وصِيغَ المُسنَدُ فِعلًا مُضارِعًا ؛ لِدَلالتِه على تَجدُّدِ الفُتونِ واستِمرارِه. وغلَّبَ جانبَ الخطابِ في قولِه: ﴿ تُفْتَنُونَ ﴾ على جانبِ الغيبةِ -مع أنَّ كِليْهما مُقْتضى الظَّاهرِ - ؟ تَرجيعًا لِجانبِ الخِطابِ ؛ لأنَّه أدَلُّ مِن الغَيبةِ ( ").

٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ فيه مِن البلاغةِ ما يُعرَفُ بالتَّمام أو التَّتميم (١٠)؛ فإنَّ قولَه: ﴿ وَكَانَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱۲۲/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲، ۲۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۱/۱۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) التَّتميم: من أنواع إطنابِ الزِّيادة، وهو الإتيانُ بكلمة أو كلام مُتمِّم للمقصود، أو لزِيادة حسنة، بحيثُ إذا طُرِح من الكلام نقصَ معناه في ذاتِه، أو في صفاتِه. أو هو الإتيانُ في كلام لا يُوهِمُ غير المرادِ بفَضلة تُفيدُ نُكتةً. أو هو إردافُ الكلام بكَلمة تَرفعُ عنه اللبس، وتُقرِّبُه للفَهم، ومِن أمثلة التَّتميم قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَيَهِكَ يَدُخُلُونَ التَّتميم قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَيَهِكَ يَدُخُلُونَ التَّتَميم قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا النَّبَاءَ لَهُ اللَّهِ الْعَنِّةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُ ما حِبُها. يُنظر: ((التبيان قال: ﴿ إِلَا لِإِنْمِ ﴾ الله المعنى وتم ، وتبيّن أنّها العِزَّةُ المذمومةُ المُؤثّمُ صاحِبُها. يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: ۲۱۷)، ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۱۲۰) و(۲/ ۳۳۳)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۱/ ٤٤)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (۱/ ۶۹ – ۱٥، القرآن وبيانه)).



فِ ٱلْمَدِينَةِ سِنِّعَةُ رَهِّطٍ يُفْسِدُونَ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ شأنُهم الإفسادُ البحْتُ، ولكنَّ قولَه: ﴿ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لا يَدفَعُ أَنْ يَندُرَ منهم أو مِن أحدِهم بعضُ الصَّلاحِ؛ فَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لا يَدفَعُ أَنْ يَندُرَ منهم أو مِن أحدِهم بعضُ الصَّلاحِ؛ فَتَمَّمَ الكلامَ بقولِه: ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ دَفْعًا لتلك النَّدرةِ أَنْ تَقَعَ، أو أَنْ يُخالِجَ فَتَمَمَ الكلامَ بقولِه: فَي إصلاحِ أَمْرِهم بعضَ الأذهانِ شَكُّ في أنَّها سَتقَعُ، وبذلك قطعَ كلَّ رَجاءٍ في إصلاحِ أَمْرِهم وحُسْن حالِهم (۱).

٥ - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ، وَأَهْلَهُ، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، مَا شَهِدْنَا مَهُ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

- قولُه: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُبَيِّ مَنّهُ وَأَهْلَهُ ... ﴾ استئنافٌ ببَيانِ بعضِ ما فَعَلوا مِن الفسادِ (''). وقيل: إنَّ ﴿ قَالُواْ ﴾ صِفةٌ لـ ﴿ يَسْعَهُ ﴾، أو خبرٌ ثان لـ (كَانَ)، أو هو الخبرُ لـ (كَانَ)، و ﴿ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ (كَانَ) ظَرفًا لَغُوًا (''')، ولا يَحسُنُ جَعلُ الجُملةِ استئنافًا؛ لأنَّها المقصودُ مِن القصَّةِ، والمعنى: قال بعضُهم لبعض (٤٠).

- قولُه: ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ ، أَي: ما حضَرْنا هلاكَهم، على أن ﴿ مَهْ لِكَ ﴾ مصدرٌ كمَرجع، أو مكانَ هلاكِهم على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۷۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۲۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۵۰)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ۲۹۰)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۱۸/ ۱۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۸۲)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۲/ ۲۲٤).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ( $(\Upsilon)$  .

<sup>(</sup>٣) الظَّرفُ اللَّغْوُ: هو الفَضلةُ الَّذي يتعلَّقُ بمذكور في الكلام، ولا يكون حالًا ولا صِفةً ولا صِلةً ولا خَبرًا؛ لأنَّ مُتعَلَّقَه لا يكونُ محذوفًا، ولا مِن الأفعالِ العَامَّةِ. يُنظر: ((شرح قواعد الإعراب)) لشيخ زاده (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٢).



أنّه لِلزَّمانِ. والمرادُ: نفْيُ شُهودِ الهلاكِ الواقعِ فيه، واختاروا نفْيَ شهودِ مَهلكِ أهلِه على نفْيِ قتْلِهم إيّاهُم؛ قصدًا لِلمُبالَغةِ، كأنّهم قالوا: ما شَهِدْنا ذلك فضلًا عن أن نتولّى إهلاكهم. ويُعلَمُ مِن ذلك نفْيُ قتْلِهم صالحًا عليه السّلامُ أيضًا؛ لأنّ مَن لم يَقتُلُ أتباعَه كيف يَقتُلُه (۱٬۰)! وقيل: في الكلامِ حَذْفُ مَعطوف، يَدُلُّ عليه ما قبْلَه، والتّقديرُ: ما شَهِدْنا مَهلِكَ أهلِه ومَهْلِكَهُ، ودلّ عليه قولُهم: ﴿ نَبُيّ تَنَهُ وَأَهْلَهُ مُهُ ﴿ آ ﴾ عليه قولُهم: ﴿ نَبُيّ تَنَهُ وَأَهْلَهُ ﴾ (۱٬٤).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث لم يُذْكَرْ هذا الجزءُ مِن قصَّةِ ثَمودَ في غيرِ هذه السُّورة، ولعلَّ سَببَ ذِكْرِه هنا: أَنَّ نُزولَ هذه السُّورة كان في وقْت تآمَرَ فيه السُّورة، ولعلَّ سَببَ ذِكْرِه هنا: أَنَّ نُزولَ هذه السُّورة كان في وقْت تآمَرَ فيه المُشركونَ على الإيقاعِ بالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، وهو التَّآمُرُ الَّذي حكاهُ اللهُ في قولِه: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَمَكْرُ هم، وكيف كان عاقبةُ مَكْرِهم؛ وكيف كان عاقبةُ مَكْرِهم؛ ولذلك تَرى بيْن الآيتَين تشابُهًا، وترى تكريرَ ذِكْرِ مَكْرِهم ومَكْرِهم ومَكْرِ اللهِ بهم، وذِكْرِ مَكْرِهم ومَكْرِ اللهِ بهم، وذِكْرِ أَنَّ في قِصَّتِهم آيةً لِقَوم يَعْلَمُونَ ".

# ٦ - قوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا ﴾ سمَّى اللهُ تآمُرَهم مَكْرًا؛ لأنَّه كان تَدبيرَ ضُرٍّ في خَفاءٍ، وأُكِّدَ مَكْرُهم بالمفعولِ المُطلَقِ ﴿ مَكْرًا ﴾؛ للدَّلالةِ على قُوَّتِه في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٣)، ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (٧/ ٥١، ٥١)، ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (۸/ ۲٥۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٤، ٢٨٤).



جِنْسِ المَكرِ. وتَنوينُه -أي: تَنكيرُه- للتَّعظيم (١).

- وفي قولِه: ﴿ وَمَكَرُنَا مَكُرًا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ﴾ أُكِّدَ مَكْرُ اللهِ وعُظِّمَ كما أُكِّدَ مَكْرُ هم وعُظِّمَ، وذلك بما يُناسِبُ جِنسَه؛ فإنَّ عذابَ اللهِ لا يُدانِيه عذابُ النَّاس، فعَظيمُه أعظَمُ مِن كلِّ ما يُقدِّرُه النَّاسُ (٢).

٧- قولُه تعالى: ﴿ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَٱنظُرُكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ ﴾ في اقترانِه بفاءِ التَّفريع: إيماءٌ إلى أنَّ الاعتبارَ بمَكْرِ اللهِ بهم هو المقصودُ مِن سَوقِ القصَّةِ؛ تَعريضًا بأنَّ عاقبةَ أمْرِه مع قُريشٍ أَنْ يَكُفَّ عنه كَيْدَهم ويَنصُرَه عليهم، وفي ذلك تَسليةٌ له على ما يُلاقِيه مِن قَومِه (٣).

- وعلى قراءة الجمهور: ﴿إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ -بكسر الهمزة - فتكونُ الجُملةُ مُستأنَفة استئنافًا بَيانيًّا لِمَا يُثيرُه الاستفهامُ في قولِه: ﴿ كَيْفَ كَاكَ عَنِهِبَهُ مَكْرِهِمْ ﴾ مِن سُؤالٍ عن هذه الكيفيَّة. والتَّأكيدُ للاهتمام بالخبر. وعلى قراءة ﴿ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ -بفتْحِ الهمزة - فيكونُ المصدرُ (تَدْميرهم) بدَلًا مِن ﴿ عَنِقِبَةُ ﴾، والتَّأكيدُ أيضًا للاهتمام (ن).

- وضَميرُ الغَيبةِ في ﴿ دَمَّرْنَا هُمُ ﴾ للرَّهطِ، وعُطِفَ (قَوْمَهُمْ) عليهم؛ لِمُوافَقةِ الجزاءِ للمَجْزِيِّ عليه؛ لأنَّهم مَكروا بصالح وأهْلِه، فدمَّرَهُم اللهُ وقَومَهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٨٤، ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





# ٨- قوله تعالى: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظَلَمُوٓاً إِنَ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُم خَاوِيكَةُ بِمَا ظَلَمُوٓا ﴾ جُملةٌ مُقرِّرةٌ لِمَا قبْلَها(١).
- قولُه: ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ بيْنَ الجُمَلِ المُتعاطِفة (٢)، وفيها تَعريضٌ بأنَّ المُشركينَ الَّذين سِيقَتْ إليهم هذه الموعظةُ إِنْ لم يَتَّعِظُوا بها فهُمْ قومٌ لا يَعْلَمون (٣).
- وفي ذِكْرِ لفظِ ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ دُونَ أن يُقالَ: لِلَّذِينَ يَعلمون، أو: للعالِمينَ: إيماءٌ إلى أنَّ مَن يَعتبِرُ بهذه الآيةِ مُتمكِّنُ في العِلمِ، والعِلمُ سَجِيَّةٌ فيه، حتَّى كأنَّه مِن صِفَتِه القوميَّةِ التي تميِّزُه عن قوم آخرينَ (٤٠).
  - ٩ قولُه تعالى: ﴿ وَأَنْجَلْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾
- زِيادةُ فِعلِ الكونِ في قولِه: ﴿ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على أنَّهم مُتمكِّنونَ مِن التَّقوي (٥٠).
- وفي قوله: ﴿ وَأَنجَينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث قالهُ في سُورةِ (فصّلت): ﴿ وَنَجَينا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنقُونَ ﴾ [فصلت: ١٨]، و(نجّينا) و(نجّينا) بمعنى واحد، وخُصَّتْ هذه السُّورةُ بـ (أَنْجَيْنَا)؛ لِمُوافقتِه لِمَا بعدَه، وهو: ﴿ فَأَنجَيْنَا ﴾ لِمُوافقتِه لِمَا بعدَه، وهو: ﴿ فَأَنجَيْنَا مُوَافِقَتِه لِمَا لِعَدَه السُّورةُ بِهِ وَأَمْطَرُنَا ﴾ [النمل: ٥٧]، وبعدَه: ﴿ وَأَمْطَرُنَا ﴾ [النمل: ٥٨]

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٨٩) و (١٩/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/ ٢٨٧).





﴿ وَأَنزَلَ ﴾ [النمل: ٦٠]، ﴿ فَأَنْبَتْنَا ﴾ [النمل: ٦٠]، كلُّه على لَفْظِ (أَفْعَل)، وخُصَّ ما في (حم فُصِّلت) بـ (نَجَيْنَا)؛ لِمُوافَقتِه ما قبْلَه: ﴿ وَزَيَّنَا ﴾ [فصلت: ٢٥]، وبعْدَه: ﴿ وَزَيَّنَا ﴾ [فصلت: ٢٥]، وكلُّه على لَفْظِ (فَعَّلْنا)(١).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٩٢)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٢٤).





#### الآيات (٥٤-٥٨)

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ فِي أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ فَا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَا الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِسَاءَ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاشُ يَنطَهَّرُونَ ﴿ فَا كَانَ مَعْلَمُ الْمُنْدَرِينَ وَ أَهْلَهُ وَ إِلَا اللهِ اللهِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاشُ يَنطَهَّرُونَ ﴿ فَا الْمُعَلِيقِ مَ اللهِ اللهِ اللهِ مَن قَرْيَتِكُم ۗ إِنَّهُمْ أَنَاشُ يَنطَهَّرُونَ ﴿ فَا اللهُ ا

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْفَكِ صِنَهَ ﴾: أي: الفَعلةَ القَبيحةَ الشَّنيعةَ، وهي إتيانُ الذُّكورِ، وأصلُ (فحش): يدُلُّ على قُبح في شَيءٍ وشَناعة (١٠).

﴿ ٱلْغَلِمِينَ ﴾: أي: الباقينَ في عذابِ اللهِ، والغابرُ مِن الأَضْدادِ؛ يُقالُ: غابرٌ للباقي، وغابرٌ للماضي، وأصلُ (غبر) هنا: يدُلُّ على البَقاءِ (٢).

### المعنى الإجماليُّ:

يبيِّنُ الله تعالى جانبًا مِن قصَّةِ لوط عليه السلامُ مع قومِه، فيقولُ سبحانَه: واذكُرْ لُوطًا حينَ قال لقَومِه: أتفعَلونَ الفَعلة القَبيحة الشَّنيعة وأنتم تعلَمون أنَّها فاحشة ؟! ثمَّ فسَّر هذه الفاحشة، فقال: أتأتونَ الرِّجالَ شَهوةً مِن دونِ النِّساءِ الَّتي أحَلَها اللهُ لكم؟! بل أنتم قومٌ سُفَهاءُ جاهِلون. فلمْ يكُنْ لِقَومِه جَوابٌ إلَّا أن قال

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/٨/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)، ((الأضداد)) لابن الأنباري (ص: ۱۲۹)، ((الأضداد)) لابن القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۵۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤٠٨/٤)، ((التبيان)) للراغب (ص: ۲۰۱)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۳)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۰۵)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۲۷۳).



بَعضُهم لَبَعضٍ: أخرِجوا لوطًا وأهلَ بيتِه مِن قَريتِكم؛ لأنَّهم يَتنزَّهون عن إتيانِ الرِّجال!

ثمَّ يبيِّنُ الله تعالى ما آلَ إليه أمرُ الفريقينِ، فيقولُ: فأنجَيْنا لوطًا وأهلَ بيتِه إلَّا امرأتَه قَضَيْنا أنَّها مِن الباقينَ في العذابِ، وأمطَرْنا على قَومِ لُوطٍ مَطرًا مِن حِجارةٍ، فبئسَ هذا المطَرُ الَّذي أمطَرْناه عليهم!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ إِنَّ أَتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: واذكُرْ لُوطًا(١) حينَ قال لِقَومِه: أَتَفَعَلُونَ الفَعلةَ المتناهِيةَ في القُبحِ، والخطيئةَ الفَظيعةَ الشَّنيعةَ(٢) –وهي إتيانُ النُّكورِ في أدبارِهم – والحالُ أنَّكم تُبصرونَ (٣)؟!

(۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٣١٤).

قال القرطبي: ﴿ وَلُوطُ الْإِذْ قَ كَالَ لِقَوْمِ فِي ﴾ أي: وأرسَلْنا لوطًا، أو: اذكرْ لوطًا). ((تفسير القرطبي)) (٢١٩/١٣). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١٢٥/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (١٢٥/٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٨/١٩).

(٢) قال الواحدي: (يعني: اللَّواطَ، في قَولِ ابنِ عباسٍ، والكلبيِّ، ومقاتلٍ، والجميعِ). ((البسيط)) (٢٦٨/١٧).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۲)، ((تفسير الثعلبي)) (۷/ ۲۱۸)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۸۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲۱۰ ((تفسير البغوي)) (۳۸۱ / ۲۱۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸۱ / ۱۹)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۲۰۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸۱ / ۱۸۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۸ / ۱۸).

قيل: معنى قولِه تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾: تعلمونَ أنَّها فاحشةٌ. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: ابنُ جرير، والثعلبي، والواحديُّ، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، والبقاعي، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.



كما قال تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٨].

﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءَ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُوكَ ٢٠٠٠ ﴾.

﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾.

أي: قال لُوطٌ لِقَومِه: أَئِنَّكم لَتَأْتُونَ الذُّكورَ في أدبارِهم؛ لأَجْلِ الشَّهوةِ، وتَتركُونَ إتيانَ فروج النِّساءِ الَّتِي أَحَلَّها اللهُ لكم (١٠٠؟!

﴿ بَلُ أَنتُمْ قُومٌ تَحْهَ لُونَ ﴾.

أي: بل أنتم قومٌ شُفَهاء جَهَلةٌ، مُتجاوِزونَ لحُدودِ الله، مُتجرِّئُون على محارِمِه (٢).

= وقيل: المعنى: تفعلون ذلك علنًا يرى بعضُكم بعضًا. وممَّن قال بذلك في الجملة: ابنُ كثير، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨٨).

قال البقاعي: (﴿ وَأَنْتُمْ تُبُمِرُونَ ﴾ أي: لكم عقولٌ تعرفون بها المحاسِنَ والمقابِحَ، ورُبَّما كان بعضُهم يفعلُه بحضرة بعض، كما قال: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكَرَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، فيكونُ حينَاذ مِن البصر والبصيرة). ((نظم الدرر)) (١٨١/١٤).

وقال ابنُ عثيمين: (لو أنّنا فسَرنا الإبصارَ هنا بالإبصارِ الحِسِّيِّ بالعينِ، والإبصارِ المعنويِّ بالقلبِ؛ لكان ذلك جائزًا، وفي الحقيقة أنَّ بشاعة هذا الشيءِ بالقلبِ أمرٌ معلومٌ بالفطرة، وكونُهم يفعلونَه وهم يُشاهِدُ بعضُهم بعضًا هذا أشَدُّ وأعظَمُ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣١٦،٣١٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹۱/۱۸)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ۵۸۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۱۲۷/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۲۲۹)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) ((رتفسير ابن كثير)) ((رنظم الدرر)) للبقاعي (۱۸۲ /۱۸)، ((تفسير الألوسي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷)، ((تفسير ابن عثيمين سورة النمل)) (ص: ۳۲۰، ۳۱۹).

قال الزمخشري: (﴿ بَلْ أَنْتُمْ قُوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾... تفعلونَ فِعلَ الجاهلينَ بأنَّها فاحشةٌ مع عِلمِكم =



كما قال تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ \* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٦،١٦٥].

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوۤا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ اللهِ ﴾.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ ﴾.

أي: فلمْ يكُنْ لِقَومِ لُوطٍ جَوابٌ ولا حُجَّةٌ حينَ أَنكَرَ عليهم فِعلَ الفاحِشةِ إلَّا أَن قال بعضُهم لبعضِ: أخرِجوا لوطًا وأهلَ بَيتِه مِن قَريتِكم (١).

﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾.

أي: أخرِجوهم؛ لأنَّ لوطًا وأهلَ بيتِه أُناسٌ يَتنزَّهون عمَّا نفعلُه مِن إتيانِ الرِّجالِ في أدبارهم؛ فلا ينبغي أن يُقيموا في بلادِكم (٢)!

= بذلك. أو: تجهلونَ العاقبةَ. أو: أراد بالجهلِ: السَّفاهةَ والمجانةَ الَّتي كانوا عليها). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٧٤).

وقال ابنُ جرير: (ما ذلك منكم إلَّا لأَنَّكم قَومٌ سُفَهاءُ جَهَلةٌ بعظيم حَقِّ الله عليكم، فخالفْتُم لذلك أَمْرَه، وعَصَيْتُم رَسولَه). ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٩٦). ويُنَظر: ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٣١٩، ٣١٩).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹٦/۱۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨٢/١٤)، ((تفسير الله الدرر)) البقاعي (١٨٢/١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/٢٠)، ((تفسير ابن عثيمين سورة النمل)) (ص: ٣٢١).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹٦/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧)، ((تفسير ابن عثيمين سورة النمل)) (ص: ٣٢٢).
- قال ابنُ كثير: (أي: يتحَرَّجون مِن فِعلِ ما تفعلونَه، ومِن إقرارِكم على صنيعِكم؛ فأخرِجوهم مِن بين أظهُركم؛ فإنَّهم لا يَصلُحون لمجاورتِكم في بلادِكم). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠٠).





#### ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ, قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَدِيرِينَ ١٠٠٠) ﴿.

أي: فأنجَينا لوطًا وأهلَ بيتِه مِن أنْ يَصِلوا إليهم بأذًى، أو يَلحَقَهم شَي مُ مِن عذابِنا، إلَّا امرأتَه الكافِرةَ، قَضَيْنا أَنَّها مِنَ الباقينَ في العذابِ؛ لتَهلِكَ مع قَومِها(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِيِنَ \* ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٠ - ١٧٢].

= وقال ابن عثيمين: (قولُه: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ هل هم أرادوا الحقيقة، وأنَّ هذا الفعلَ خبيثٌ، وهؤلاء يريدون التطَهُّر منه؟ أو أرادوا: يتطهَّرون بزَعمهم، وأنَّ هذا الفِعلَ ليس نجسًا، لكنَّ هؤلاء يُريدون أن يتطَهَروا منه؟ الأقربُ الأخيرُ؛ لأنَّه هو مقتضى حالِهم؛ فمقتضى حالِهم لكنَّ هؤلاء يُريدون أن يتطَهَروا منه؟ الأقربُ الأخيرُ؛ لأنَّه هو مقتضى حالِهم؛ فمقتضى حالِهم أنَّهم رأوا هذا المنكر مَعروفًا، وهذه الفاحِشة يَسيرةً؛ فتمَسَّكوا بها!). ((تفسير ابن عثيمين سورة النمل)) (ص: ٣٢٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۷)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير البناعي (١٤/ ١٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧).

قال ابن كثير: (كانت رِدْءًا لهم؛ على دينِهم، وعلى طريقتِهم، في رضاها بأفعالِهم القبيحةِ... لا أَنَّها كانت تفعَلُ الفواحِشَ؛ تكرمةً لنبيِّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ، لا كرامةً لها). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠٠).

وقال أيضًا: (... إنَّ اللهَ لا يُقَدِّرُ على نبيِّه أن تَبغيَ امرأَتُه، كما قال ابنُ عبَّاسِ وغيرُه مِن أئمَّةِ السَّلفِ والخلَفِ: «ما بَغَتِ امرأَةُ نبيٍّ قَطُّ». ومَن قال خِلافَ هذا فقد أخطأ خطأً كبيرًا). ((البداية والنهاية)) (١/ ٤٢٢).

ممَّن اختار أنَّ معنَى ﴿ اَلْفَكِيرِتَ ﴾ أي: الباقينَ في العَذابِ: ابنُ جرير، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والبيضاوي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٩٧)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٨٨٥)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٢٠١)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٢١٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨١)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٠٧)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ١٠٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٦٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٤)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥٠١)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٩٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٩٢)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤١٤).



﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾.

أي: وأمطَرْنا على قَوم لوطٍ مَطَرًا مِن حِجارةٍ (١).

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودٍ \* مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٣، ٨٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ أُرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ \* لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ \* مُسَوَّمَةً عِندَ رَتِكَ لِلْمُسْرِفِينَ \* فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّن ٱلْمُسْلِمِينَ \* عَندَ رَتِكَ لِلْمُسْرِفِينَ \* فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّن ٱلْمُسْلِمِينَ \* اللهُ ا

#### ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾.

أي: فبِئسَ المطَرُ هذا الذي أمطَرْناه على قَومِ لُوطٍ الَّذين أنذَرَهم نبيُّهم عذابَ اللهِ، فعَصَوه وكذَّبوه (٢٠)!

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

في قَولِه تعالى: ﴿ فَأَنِعَيْنَ هُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأْتَ هُ, قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَدِينِ ﴾ أنّه لا يُنجي مِن عذابِ اللهِ الاتّصالُ بأهلِ الصَّلاحِ، فلا يقولُ الإنسانُ مثلًا: أنا أخي صالحٌ أو وليٌّ أو ما أشبَهَ ذلك، فهو يَعصِمُني مِن عذابِ اللهِ؛ فهذه امرأةُ لوط لم ينفَعْها أنّها امرأةُ نبيٍّ! ولهذا قال اللهُ تعالى: ﴿ فَلَمْ يُغَنِيا عَنْهُما مِن اللهِ شَيْءًا ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۷)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹۷/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٢٧، ٣٢٧).





[التحريم: ١٠]، فمَن أتى بأسبابِ الهلاكِ هَلَكَ، وإنْ كان بيْنَ قومٍ صالحينَ (١٠)؛ ففيه تنبيةُ على أنَّ العذابَ يُدفَعُ بالطَّاعةِ لا بالوسيلةِ (٢).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿إِذْ قَكَالَ لِقَوْمِهِ عَ ﴾ أنَّ الرُّسلَ يُرسَلون إلى قومِهم،
 ولم يُبْعَثْ أحدُّ إلى عُموم النَّاسِ إلَّا رسولُ اللهِ محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ (٣).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ فيه بيانُ عِظَمِ اللَّواطِ وقُبْحِه، ووجوبِ الإنكار على مَن أتى به (٤).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ تُبُصِرُونَ ﴾ أنَّ الفواحشَ تَقْبُحُ بحسَبِ ما يَقترِنُ بها؛ فإنَّ هذه الفاحشة مُنكَرةٌ، ولكنَّها إذا كانت علنًا وجهرًا يَظهرُ النَّاسُ بعضُهم أمامَ بعض فيها صارت أَقبَحَ وأعظمَ؛ ولهذا أتى بالجملة الحاليَّة في قَولِه: ﴿ وَأَنتُمْ تُبُصِرُونَ ﴾ (٥) - وذلك على أحدِ الأقوالِ في التَّفسيرِ - ؛ فإنَّ التَّجاهُرَ بالمعصيةِ معصيةً؛ لأنَّه يذُلُّ على استِحسانِها، وذلك استِخفافٌ بالنَّواهي (٢).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ أَبِنَكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءَ بَلُ أَنتُم قَوْمٌ تَجْهَدُونَ ﴾ رُبَّما أوهَم أنَّهم لا غنى بهم عن إتيانهم؛
 لِلشَّهوةِ الغالبةِ؛ لِكُونِ النِّساءِ لا تكفيهم - لذلك نفى هذا بقولِه: ﴿ بَلْ ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣١٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٨).



# إنَّكم لا تأتونَهم لِشَهوةٍ مُحوِجةٍ ﴿ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ تَجَهَلُونَ ﴾ (١)!

٥ - قولُه: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهُ لُونَ ﴾ فيه أنَّ هذه الشَّهوةَ إنَّما تَصدُرُ عن جَهلٍ، لا بمقتضى الطَّبيعة، وإنَّما هي عن سفَهٍ في الإنسانِ؛ كأنَّه قال: "إتيانُكم إيَّاهم شهوةً ليس له محلُّ، ولكنَّ الذي أوجبَ ذلك لكم أنَّكم قومٌ ذَوو جَهلٍ، أي: سَفَهٍ (٢)!

7- في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن قَ الْوَا أَخْرِجُوا اللهِ الْعُولِ ﴾ أنَّ قولَ البعضِ إذا رَضِيه الباقون فهو للجَميع، ومِن المعلوم أنَّ هذا القولَ ليس للجَميع؛ لأَنَّهم عندَما يقولون: ﴿ أَخْرِجُوا ﴾ فبعضُهم يُخاطِبُ بعضًا، ولكنَّ الكَلِمةَ إذا جاءت مِن بعضِ القَوم ورَضِيَها الآخرونَ، فإنَّها تُنسَبُ إليهم؛ ولهذا يُخاطِبُ اللهُ اليهودَ في عهدِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بما فَعَله أسلافُهم، وفي سورة (البقرة) كثيرٌ مِن ذلك، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِئنَبَ وَالْفُرُقَانَ لَعَلَّمُمْ نَهُمَدُونَ ﴾ [البقرة: ٥٣]، فموسى الَّذي أُوتِيَ الكتابَ والفُرقانَ جاء لأسلافِهم، وليس لهم (٣).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهَلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ, ﴾ دَليلٌ على أَنَّ المرأةَ مِن الأهلِ؛ لأَنَّ الإنسانَ يأهَلُها ويأوي إليها، وكذلك هي بالنِّسبة إليه؛ فالزَّوجةُ مِن أهل الإنسانِ، كما أنَّ أقاربَه مِن أولادِه وآبائِه هم أيضًا مِن الأهل(1).

٨- بيانُ سَبْقِ التَّقديرِ للحوادثِ، وأنَّ تقديرَ اللهِ تعالى سابقٌ على أفعالِه؛ لِقَولِه:
 ﴿قَدَّرْنَاهَا ﴾؛ لأنَّ معنى ﴿قَدَّرْنَاهَا ﴾ أي: جعَلْناها بتقديرنا السَّابق<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٢٥).



9- قال الله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾ في هذا دَليلٌ على أنَّ المطرَ ليس خاصًا بالماء، بل كلُّ ما حُصِبَ به الإنسانُ مَن فوقٍ يُسمَّى مطرًا؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾، والمطرُ الذي أصابهم هو حجارةُ السِّجِيلِ، كما قال اللهُ تعالى في آيةٍ أخرى: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴾ (١) [هود: ٨٢].

• ١ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾ أنَّ الله سبحانه وتعالى يُعَذَّبُ كُلَّ إنسانِ بذنْبه، ووجْهُ مناسَبةِ العقوبةِ للجريمةِ أنَّ هذا المطرَ جَعَل عاليَ بلادِهم سافِلَها، كما أَنَّ أولئك سَفُلوا بأخلاقِهم حتَّى كانوا يَستَعمِلونَ هذه الفاحِشة، ويَذَرونَ ما خَلَقَ لهم ربُّهم مِن أزواجِهم، وهذا بلا شكِّ انقلابٌ في فِطَرِهم؛ ولذلك عُوقِبوا بهذه الجريمةِ -والعياذُ باللهِ (١٠).

١١- في قُولِه تعالى: ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ سؤالٌ: وهو أنَّ هذا المطرَ مِن اللهِ سُبحانَه وتعالى، والثَّناءُ عليه بالقُبْحِ وبالشَّرِّ ألا يُنافي قولَ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((والشَّرُّ ليس إليك))(٣)؟!

والجوابُ: لا ينافيه، والجمعُ أنَّ هذا السُّوءَ ليس في فِعلِ اللهِ، ولكِنَّه في مَفعولِه، فهذا المطرُ هو الذي أُثْنِيَ عليه بالسُّوءِ ﴿ فَسَاءَ مَطرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾، وأمَّا فِعلُ اللهِ فإنَّه ليس بِشَرِّ، بل هو مِن كمالِ العَدلِ والقوَّةِ والسُّلطانِ؛ حيثُ عاقبَ المجرِمين بما يَستحِقُّ لا شكَّ أنَّها ليست بظُلم، وعُقوبةُ المجرِم بما يَستحِقُّ لا شكَّ أنَّها ليست بظُلم، وليست بسَيِّئة، ولا يُثنى على فاعِلِها بالسُّوء، فتبيَّن بهذا أنَّه لا ينافي قولَ الرسولِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٣٢٨). ويُنظر أيضًا: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٧١) مطولًا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.



صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((والشَّرُّ ليس إليكَ))(١).

17 - مما يُتَنَبَّهُ له أنَّه لم يَرِدْ في قصَّةِ لوط عليه السَّلامُ أكثرُ مِن نَهْيه لهم عن هذه الفاحشة؛ فلا يخلو حالُهم مِن أَمْرَينِ: إمَّا أنَّهم كانوا لا يُشرِكون بالله تعالى شيئًا، ولكنَّهم لَمَّا ابتكروا هذه المعصية، وجاهَروا بها مُصِرِّينَ عليها؛ أُخِذوا بالعذابِ لذلك، ولِكفرِهم بتكذيبِهم رسولَهم -كما صَرَّحَتْ به آيةُ الشُّعراءِ-.

وإمَّا أنَّهم كانوا مشركين، ولكنَّه عليه السلامُ لَمَّا رآهم قد سَفَلوا إلى رتبةِ البَهيميَّةِ رَتَّبَ دعاءَهم منها إلى رتبةِ الإنسانيَّةِ، ثمَّ إلى رتبةِ الوحدانيَّةِ، ويدُلُّ على هذا التَّقديرِ الثَّاني قولُه -مشيرًا إلى أنَّ اللهَ تعالى أهلكهم وجميعَ مَن كَفَر مِن قَبْلِهم، ولم تُغْن عنهم معبوداتُهم شيئًا-: ﴿ عَالَمَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٢٩).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٨٥).

ذكر الرازي أنَّ لوطًا عليه السَّلامُ كان له قومٌ وهو كان مِن قوم إبراهيمَ وفي زمانِه، وإبراهيمُ سَبقه بذكر الرازي أنَّ لوطًا عليه السَّلامُ كان له قومٌ وهو كان مِن أبراهيمَ، فلم يَذكُرُه عن لوط، وإنَّما بذلك واجتَهَد فيه حتَّى اشتهرَ الأمرُ بالتَّوحيدِ عندَ الخَلقِ مِن إبراهيمَ، فلم يَذكُرُه عن لوط، وإنَّما ذَكر منه ما اختصَّ به مِن المنعِ عن الفاحشةِ وغيرِها، وإنْ كان هو أيضًا يأمُرُ بالتَّوحيدِ؛ إذْ ما مِنْ رسولِ إلَّا ويكونُ أكثرُ كلامِه في التَّوحيدِ. ((تفسير الرازي)) (٢٥ / ٥٤).

وقال ابنُ تيميَّةَ عن قومِ لوط عليه السَّلامُ: (وكانوا كفَّارًا مِن جِهاتِ: مِن جهةِ استِحلالِ الفاحشةِ، ومِن جهةِ الشِّركِ، ومِن جهةِ تكذيبِ الرُّسلِ، ففعلوا هذا وهذا، ولكنَّ الشِّركَ والتَّكذيبَ مشتركُّ بيْنَهم وبيْن غَيرِهم، والَّذي اختصُّوا به الفاحشةُ؛ فلهذا عُوقِبوا عقوبةً تَخُصُّهم لم يُعاقَبْ غيرُهم بمثْلها). ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) (١/ ٣٩١).

لكنْ ذكَرَ في كتاب ((النبوات)) (١/ ٢١٢) أنَّهم لم يكونوا مشركين، وإنَّما كان ذنْبُهم استِحلالَ الفاحشةِ وتوابعَ ذلك؛ ولذا لم يُذَكَّروا بالتَّوحيدِ، بخلافِ سائر الأَمَم.



- قولُه: ﴿ وَلُوطًا ﴾ أي: واذكر لوطًا، أو: وأرسَلْنا لُوطًا؛ لِدَلالة قولِه فيما سبق: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾ [النمل: ٤٥] عليه. وعلى الوجهين هو مِن عطفِ قصَّة على قصَّة على قصَّة على قصَّه على قولِه قبّله: ﴿ النّبِينَ عَامَنُوا ﴾ [النمل: ٥٣] مع قُربِه؛ لأنّه غير مستقيم؛ لأنّ صالحًا بدَلُ أو عطفُ بيانٍ لـ ﴿ أَخَاهُمُ ﴾ [النمل: ٥٥]، وقد قُيِّد بقَيد مُقَدَّم عليه، وهو ﴿ إِلَىٰ ثَمُودَ ﴾ [النمل: ٥٥]، فلو عُطِف عليه تقيَّد به، ولا يصحُّ؛ لأنّ لوطًا عليه الصَّلاة والسَّلامُ لم يُرسَلْ إلى ثمودَ (١).

وقيل: عطَفَ (لُوطًا) على ﴿ صَلِحًا ﴾ في قولِه السَّابقِ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى الْمُوسَلُ إِلَيْهُم صَلِحًا ﴾ ولم يَذكُرِ المُرسَلُ إليهم هنا كما ذكرَ في قصَّة ثمودَ؛ لعَدم تَمامِ المُشابَهةِ بيْن قوم لوطٍ وبيْن قُريشٍ فيما عدَا التَّكذيبَ والشِّركَ (٢).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَتَأْتُونَ ﴾ استفهامُ إنكارٍ وتوبيخ (٣).

- قولُه: ﴿ وَأَنتُمْ تُبُمِرُونِ ﴾ جُملةٌ حاليَّةٌ مِن فاعلِ (تأتُون)، مُفيدةٌ لتأكيدِ الإنكارِ وتَشديدِ التَّوبيخِ؛ فإنَّ تعاطيَ القبيحِ مِن العالِمِ بقُبْحِه أقبحُ وأشنعُ (١٠)، وذلك على أحدِ الأقوالِ في التَّفسير.

- وتعقيبُ قصَّةِ ثمودَ بقصَّةِ قومِ لوطٍ جارٍ على مُعتادِ القرآنِ في تَرتيبِ قَصِي هذه الأُمَم؛ فإنَّ قومَ لوطٍ كانوا مُتأخِّرينَ في الزَّمنِ عن ثمودَ. وإنَّما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (٧/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/٤/٣)، ((تفسير البيضاوي)) (١٦٣/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٩٢/٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٨٨ /١٩).



الذي يَسْتثيرُ سؤالًا هنا: هو الاقتصارُ على قصَّة قوم لوط دونَ قصَّة عاد وقصَّة مَدْينَ؛ وذلك لمُناسَبة مُجاورة دِيار قوم لوط لممْلكة سُليمانَ، ووُقوعها بيْنَ دِيارِ ثمودَ وبيْن فِلسطينَ، وكانت دِيارُهم ممَرَّ قُريشٍ إلى بلادِ الشَّامِ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّمَ لَبَسِيلِ مُقِيمٍ ﴾ [الحجر: ٧٦]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّكُمُ لَنَهُمُ وَنَ عَلَيْهِم مُصِّبِحِينَ \* وَبِاللَّهُ أَفَلاً تَعْقِلُونَ ﴾ (الصافات: ١٣٨، ١٣٧].

٧- قولُه تعالى: ﴿ أَيِنَكُمُ لِتَأْفُونَ الرِّعَالَ شَهُوهُ مِّن دُونِ النِّسَاءُ بَلْ اَنَّمُ قُومٌ بَعَهُ لُوك ﴾ لمَّا أَنكرَ تعالى عليهم فِعلَهم على الإجمال، وسمَّاهُ فاحشةً، وقيَّدَه بالحالِ المُقرِّرةِ لجهة الإشكالِ تَتْميمًا للإنكارِ بقولِه: ﴿ وَأَنتُم تُبْصِرُوك ﴾؛ أراد مَزيدَ ذلك التَّوبيخِ والإنكارِ، فكشف عن حقيقة تلك الفاحشة مُفصِّلًا، ففيه تعْيينٌ بعدَ إبهام؛ فقد أبهمَ أوَّلًا في قولِه: ﴿ الْفَكِرِ شَمَّ عَيَّنَها. وصرَّحَ بذِكْرِ ﴿ الرِّعَالَ ﴾ مُحلَّى بلامِ الجنسِ، مُشيرًا به إلى أنَّ الرُّجوليَّة مُنافِيةٌ لهذه الحالة، وقيَّده بالشَّهوةِ التي هي أخسُّ أحوالِ البهيميَّةِ، وضَمَّ إليه ﴿ مَن دُونِ النِّسَاءِ ﴾، وأذِنَ للشَّهوةِ التي هي أخسُّ أحوالِ البهيميَّةِ، وضَمَّ إليه ﴿ مَن دُونِ النِّسَاءِ ﴾، وأذِنَ له بأنَّ ذلك ظُلمٌ فاحشٌ، ووَضْعٌ للشَّيءِ في غيرِ مَوضعِه، ثمَّ أضرَبَ عن الكلِّ بقولِه: ﴿ فَأَن أَنتُم مُن اللهِ عَلَى المَن يَرتكِبُ هذه الشَّنعاءَ: في المَل الشَّعاءَ: كيف يُقالُ لمَن يَرتكِبُ هذه الشَّنعاءَ: ﴿ وَأَنشُم نُولُ النَّمَ قَوْمٌ بَعَهُ لُون كُولِ الإضرابِ ضَميرَ (أَنتُمْ)، وجعلَهم قومًا جاهلينَ، والْتَفَتَ في ﴿ بَعَهَلُون كَ المُ مُوبِّخًا مُعيرًا اللهُ مُعَيرًا اللهُ عَلَيْ النَّمَ قَوْمُ المُعَلَّافِي عَلَى المُعَلِّا المُعَلِّالَةُ مُولِكَ اللَّهُ عَلَى المَّالِ المَالِي وَالْمَالُونَ عَلَيْهُ الْمَالِي وَالْمَالُونَ النَّهُ عَلَى المَّالِي المَالِي المَلْ الْمَالِي وَلَا عَلَى عَلَيْ الْمَالِ فَي المَّلِهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ الْفَرَانَ عَلَى المَّالِي المَّالِي المَالِي المَالِي وَالْمَالُونَ اللهُ مُولِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُعَلِّالُونَ الْمُعَلِّالُونَ الْمَالِي الْمُعَلِّالُ الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمُؤْونِ الْمُنْ الْمُؤْرِنَ اللهُ الْمُلْمَ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمَالِي اللهُ المُعَلِّا ا

- قولُه: ﴿ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّحَالَ شَهُوةً ﴾ الهمزةُ للاستفهامِ الإنكاريِّ التَّوبيخيِّ، وهذا تَثنيةٌ للإنكارِ، وتَكريرٌ للتَّوبيخِ، وبَيانٌ لِمَا يأتونَه مِن الفاحشةِ بطريقِ التَّصريحِ، وأيضًا كرَّرَ التَّوبيخَ زِيادةً في التَّقبيحِ واستسماجِ هذه الفِعلةِ الشَّنعاءِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٨، ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥٤٧، ٥٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥٥).



المُخالِفةِ لنَواميس الطَّبيعةِ (١).

- وتَحليةُ جُملةِ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً ﴾ بحرفي التَّأكيد (إنَّ واللَّام)؛ للإيذانِ بأنَّ مَضمونَها ممَّا لا يُصدِّقُ وُقوعَه أحدُّ؛ لكمالِ بُعْده مِن العُقولِ. وإيرادُ المفعولِ بعُنوانِ الرُّجوليَّةِ؛ لتَربيةِ التَّقبيحِ وتحقيقِ المُباينةِ بيْنَها وبيْن الشَّهوةِ التي عُلَّلَ بها الإتيانُ (٢).

- قولُه: ﴿ أَيِنَكُمُ لَتَأْتُونَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيث تقدَّمَ في (الأعرافِ): ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ﴾ [الأعراف: ٨١]؛ فهنا جيءَ بالاستفهام الإنكاريِّ، وما في (الأعرافِ) جاء الخبرُ المُستعمَلُ في الإنكار؛ فيجوزُ أَنْ يكونَ اختلافُ الحكايةِ لاختلافِ المَحكيِّ؛ بأنْ يكونَ لُوطٌ قد قال لهم المقالتينِ في مَقامينِ مُختلفينِ. ويجوزُ أَنْ يكونَ اختلافُ الحكايةِ تفنُّنًا مع اتّحادِ المعنى. وكلا الأُسلوبينِ يقَعُ في قصصِ القرآنِ؛ لأَنَّ في تَغييرِ الأسلوبِ تجديدًا لنشاطِ السَّامعِ. وعلى قراءة ما في سُورةِ (الأعرافِ) بهمْزتينِ؛ فتستوي الآيتانِ على هذه القراءة (المَّامِ.)

- قولُه: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ ﴿ أَنتُمْ قَوْمٌ ﴾ خبرٌ موطِّئ، وإنَّما الخبرُ في الحقيقة هو الجملة الَّتي وُصِف بها ﴿ قَوْمٌ ﴾ والخبرُ الموطِّئ هو الَّذي لا يُفيدُ بانفرادِه ممَّا بَعْدَه، كالحالِ الموطِّئة في نحو: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِتَا ﴾ [يوسف: ٢]. ألا تَرى أنَّك لو اقتَصَرْتَ على ﴿ قَوْمٌ ﴾ هنا لم تحصُلْ به فائدةٌ، وإنَّما الفائدةُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٢)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٨)، يُنظر ما تقدم في تفسير سورة الأعراف، الآية ٨١ (٣).



مقرونةٌ بصِفَتِه، فالخبرُ الموَطِّئُ كالزِّيادةِ في الكلامِ. ف ﴿ بَعَهَا لُونَ ﴾ فِعلُ خطابٍ وُصِفَ به اسمُ غَيْبةٍ كما تَرى، ولم يأتِ بالياء وفاقًا لـ ﴿ قُومٌ ﴾، ولكنَّه جاء وَفْقَ المبتَدَأِ الَّذي هو ﴿ أَنتُم أَنتُم الخِطابِ، ولو قيل: بل أنتُم قَومٌ، لم يحصُلْ بهذا الخبر فائدةٌ (١).

- وفي إقحامِ لَفظِ (قوم) إيماءٌ إلى تَمكُّنِ صِفَةِ الجهْلِ منهم حتَّى كأنَّها مِن مُقوِّماتِ قَوميَّتِهم (٢).

- قولُه: ﴿ يَعَهُ لُونَ ﴾ صِفةٌ لـ ﴿ قُومٌ ﴾ والموصوفُ لَفظُه لفظُ الغائبِ ولكنّها قُرِئَت بالتّاءِ للمُخاطَبِ دونَ الياءِ الّتي للغائب، وكذلك ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ وَلكنّها قُرِئَت بالتّاءِ للمُخاطَبةُ ، فعُلّبَت المُخاطَبةُ ؛ فعُلّبَت المُخاطَبةُ ؛ فعُلّبَت المُخاطَبةُ ؛ لأنّها أقوى وأرسَخُ أصلًا مِن الغيبة (٣) ، فهذا مِن بابِ التّغليب وهو مِن أنواع تخريج الكلام على خلافِ مُقتضَى الظَّاهِرِ - ؛ حيث رُجِّح أحدُ الأمْرَينِ على الأَخرِ تغليبًا للمُخاطَبينَ على الغائبينَ ، أو لِتَغليبِ جانبِ المعنى على اللَّفظِ . ولعلّه منَ الالتفات (٤) .

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث وقَعَ في (الأعرافِ): ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ عَلَى الْمَعْرَفِي بَهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠] ولم يُذكَرْ هنا؛ لأنَّ ما يجري في القصَّةِ لا يَلزَمُ ذِكْرُ ﴿ وَأَنتُمْ تُبُصِمُونَ ﴾ القصَّةِ لا يَلزَمُ ذِكْرُ ﴿ وَأَنتُمْ تُبُصِمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أمالي ابن الشجري)) (٣/ ٢٢٣، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٩٢/٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: ١٦٤)، ((عروس الأفراح)) للبهاء السبكي (٢/ ٣١٨، ٣١٩)، ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١٥٥).



في سُورة (الأعرافِ) مع ذِكْرِه هنا، ونظيرُ بقيَّة الآية تقدَّمَ في سُورة (الأعرافِ)، إلَّا أنَّ الواقعَ هنا ﴿ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾، فوصَفَهم بالجهالة، وهي اسمٌ جامعٌ لأحوالِ أَفَنِ الرَّأيِ وقساوةِ القلْبِ، وفي (الأعرافِ) وصَفَهم بأنَّهم قومٌ مُسرفون؛ وذلك يُحمَلُ على اختلافِ المقالتين في مَقامين (۱).

٣- قولُه تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ \* فَأَنَحَيْنَ هُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ, قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَلِمِينَ \* وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ أَفَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذرينَ ﴾ تقدَّمَ نظيرُ هذه الآياتِ في سُورةِ (الأعرافِ)، وخالَفَتْها هذه بوُقوع العطْفِ بالفاءِ في قولِه: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَهُ دونَ الواو، وبقولِه: ﴿ أَخْرِجُوا عَالَ لُوطِ ﴾ عِوَضَ ﴿ أَخْرِجُوهُم ﴾ [الأعراف: ٨٢]، وبقولِه: ﴿قَدَّرْنَهَا ﴾ عِوَضَ ﴿ كَانَتُ ﴾ [الأعراف: ٨٣]، وبقولِه: ﴿فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ عِوضَ ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٤]؛ فأمَّا مَوقعُ الفاءِ هنا فهو لتَعقيب الجُملةِ المعطوفةِ بالفاءِ على التي قبْلَها تَعقيبَ جُزءِ القصَّةِ على أوَّلِه، فلا تُفِيدُ إلَّا تَعقيبَ الإخبار، وهي في ذلك مُساويةٌ للواوِ، ولكنْ أُوثِرَ حرفُ التَّعقيب في هذه الآيةِ؛ لكَونِها على نَسج ما حُكِيت به قصَّةُ ثمودَ في قولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيفَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ [النمل: ٤٥]؛ فالاختلافُ بيْن هذه الآيةِ وآيةِ (الأعرافِ) تفنُّنُ في الحكايةِ، ومُراعاةٌ للنَّظير في النَّسج، وهذا مِن أساليب قَصص القرآنِ. وكذلك قولُه: ﴿ أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ ﴾ دونَ ﴿ أَخْرِجُوهُم ﴾ [الأعراف: ٨٢]؛ لأنَّ المَحكيَّ مِن كلام القوم هو تآمُرُهم على إخراج آلِ لوطٍ، فما هنا حِكايةٌ بمُرادِفِ كَلامِهم، وما في (الأعرافِ) حِكايةٌ بالمعنى، والغرَضُ هو التَّفنُّنُ أيضًا. وكذلك الاختلافُ بيْنَ ﴿ قَدَّرْنَاهَا ﴾ هنا وبيْن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹/ ۲۸۸).



﴿ كَانَتُ ﴾ في [الأعراف: ٨٣]. وأمَّا الاختلافُ بيْنَ ﴿ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ وبيْن ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٤]؛ فهُما عِبرتانِ بطالِهم تفرَّعَت العِبرتانِ على الآيتينِ؛ لئلَّا يَخلُو تَكريرُ القصَّةِ مِن فائدة (١١).

- قولُه: ﴿ أَخْرِجُوا اَلْكُولِ ﴾ قِيل: أَظْهَرَ ما أَضْمَرَه في (الأعراف): ﴿ أَخْرِجُوهُم قِينَ قَرْيَتِكُمْ ﴾ [الأعراف: ٨٢]؛ لأنَّ الإظهارَ أَلْيقُ بسُورةِ العلمِ والحِكمةِ وإظهارِ الخَبْءِ (١).

- وقالوا: ﴿ مِن قَرْيَتِكُمْ ﴾ ولم يقولوا: (مِن القَريةِ)؛ لأنَّ قولَهم: ﴿ مِن قَرْيَتِكُمْ ﴾ يُوجِبُ الحَمِيَّةَ والعصبيَّةَ حتى يُخرجوهم، كأنَّهم قالوا: هذه القريةُ لكم، أخرجوا هذا الرجُل، وكذلك ففي قوله: ﴿ عَالَ لُوطِ ﴾ يعني: هؤلاء ليسوا منكم؛ فلا وجْهَ لكونِكم تَسكُتونَ عنهم (٣)!



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٢٣).





#### الآيات (٥٩-٦٤)

﴿ قُلِ ٱلْمُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۚ ءَاللّهُ خَيرُ أَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهُ أَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهُ مَا عَامَا فَأَنْ بَتَنَا بِهِ عَدَانِقَ ذَاتَ خَلَقَ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزلَ لَكُمُ مِّنِ ٱلسّمَاءِ مَا عَالَيْهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ الْمَا مَنَ بَهْجِهِ مَا كَانَ لَكُو أَن تُنْبِعُواْ شَجَرَهَا ۚ أَءِلَهُ مِّعَ ٱللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ ﴿ الْمَصْرَقِينِ بَعْدِلُونَ اللّهُ أَعْلَى الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلَهُا أَنْهَا وَجَعَلَ لَهَا رُوسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرِيْنِ حَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلَهُا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا لَهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَمَا اللّهُ الللّهُ عَمَا الللّهُ عَلَى الللّهُ عَمَا الللّهُ عَلَى الللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَا الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلَا اللللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَا الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ الللّهُ عَلَا الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱصَّطَفَىٰ ﴾: أي: اختارَ، واجتبَى، وأصلُ (صفو): خلوصُ الشَّيءِ مِن كلِّ شَوبِ(۱).

﴿ حَدَآبِقَ ﴾: أي: بساتينَ، وقيل: بساتين نخل، واحدُها: حديقةٌ، والحديقةُ كلُّ بستانٍ عليه حائطٌ، وقيل: هي قطعةٌ مِن الأرضِ ذاتُ ماء، سُمِّيت تشبيهًا بحدقةِ العين في الهيئةِ، وحصولِ الماءِ فيها، وأصلُ (حدق): الشَّيءُ يحيطُ بشَيءٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٥٨٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٩٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٩٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥١٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٩٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٢٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٥).



﴿ ذَاكَ بَهُ جَاءٍ ﴾: أي: ذاتَ حسنٍ، والبهجةُ: حُسنُ اللونِ، وظُهورُ السُّرورِ، وأصلُ (بهج): سرورٌ ونضرةٌ (١٠).

﴿ يَعَدُونَ ﴾: أي: يَعدِلُونَ عن الحقِّ ويَجورونَ عليه ويتكبَّرونَ -مِن قولِهم: عَدَل عن الحقِّ: إذا جارَ-، أو: يَعدِلُونَ بالله غيرَه، أي: يجعلونَ له عديلًا، ومثيلًا، وشريكًا، والعدالةُ: لفظٌ يَقتضي معنى المساواةِ، وأصلُ (عدل): يدُلُّ على استواء (٢٠).

﴿ قَرَارًا ﴾: أي: مستقرًّا، وسكنًا، وأصلُ (قرر) هنا: يدُلُّ على التَّمكُّنِ (٣).

﴿ خِلَالُهَا ﴾: أي: فيما بيْنَها، ووسطَها، وخِلالُ الشَّيءِ: مُنْفَرَجُ ما بيْنَ أجزائِه، والخَلَلُ: فُرجةٌ بينَ الشَّيئينِ، وأصلُ (خلل): يرجِعُ إمَّا إلى دِقَّةٍ أو فُرْجةٍ (٤٠).

﴿ رَوَسِي ﴾: أي: جبالًا ثوابتَ، وأصلُ (رسي): يدُلُّ على ثباتٍ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٩٥)، ((التبيان)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٨/١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٤٦)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (٤/ ١٣٣٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥١، ٥٥١)، ((تفسير ابن الجوزي (ص: ٩٣)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٨٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٥٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٥٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٢)، ((تفسير القرطبي)) (٢٢٢ / ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۰۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۳).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٤٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٩٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٥٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٩٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٠).





#### المعنى الإجماليُّ:

يأمُرُ الله تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنْ يقولَ: الحمدُ لله وَحْدَه، وسَلامٌ مِن اللهِ على عِبادِه الَّذينَ اختارهم، ونجَّاهم مِن العَذاب، وسلَّمَهُم مِن العُيوب والذُّنوب، اللهُ الَّذي له صِفاتُ الكَمالِ والجلالِ خيرٌ أمْ تلك المعبوداتُ الَّتي لا تَنفعُ ولا تَضُرُّ؟!

ثُمَّ يبيِّنُ اللهُ تعالى ما يدُلُّ على وحدانيَّتِه، وكمالِ قدرتِه، وسَعةِ فضلِه على عباده، فيقولُ: آلهتُكم -الَّتي لا خيرَ فيها أصلًا - خيرٌ أم اللهُ الَّذي خلقَ السَّموات والأرضَ، وأنزَل مِن السَّحاب مطَرًا فأنبَتْنا بسببه حدائِقَ ذاتَ منظر حسَن مُبهج، ما كان لكم أن تُنبتوا شجَرَ تلك الحدائِق؟! أمع اللهِ معبودٌ آخَرُ يَفعَلُ مِثلَ ذلك حتى تُشرِكوا به في عبادتِه؟! بل هم مُقِرُّون بذلك، وأنَّه لا إلهَ مع اللهِ، ولكِنَّهم يَعدِلون به سبحانَه غيرَه فيُشرِكونَ، مع عِلمِهم بأنَّ الله َهو المتفرِّدُ بالخَلق!

ثمَّ يلفِتُ اللهُ تعالى أنظارَهم إلى حقائقَ كونيَّةِ أُخرَى يُشاهِدونها ويُحسُّونَها، فيقولُ: آلهتُكم خيرٌ أم اللهُ الَّذي جعَلَ الأرضَ ساكِنةً لا تَضطربُ، وأجرى في خلالها أنهارًا، وجعلَ لها جبالًا تُثبُّتُها، وجعَل بيْنَ البحارِ المِلْحةِ والأنهارِ العَذبةِ مانِعًا بِقُدرِتِه؛ لئلَّا يختَلِطَ ماءاهما؟! أمع اللهِ معبودٌ آخَرُ يَفعلُ تلك الأشياءَ حتَّى تُشركوا به في عبادتِه؟! بل أكثرُهم لا يَعلمونَ حتَّ الله عليهم!

ثمَّ يلفِتُ اللهُ تعالى أنظارَهم إلى ما يَشعُرونَ به في خاصَّة أنفُسهم، فيقولُ: آلهتُكم خيرٌ أم اللهُ الذي يُجيبُ المكروبَ المجهودَ إذا دعاه، ويُزيلُ الضُّرَّ والكربَ إِنْ شاء، ويَستخلِفُكم في الأرض؟! أمع اللهِ معبودٌ آخَرُ يفعلُ تلك الأشياءَ حتَّى تُشركوا به في عبادتِه؟! قليلًا ما تَتذكَّرون عَظَمةَ اللهِ ونِعَمَه عليكم!

ثمَّ يلفِتُ الله تعالى أنظارَهم إلى بعض نعمِه سبحانَه عليهم، فيقولُ: آلهتُكم



خيرٌ أم اللهُ الذي يُرشِدُكم إلى الطَّريقِ في ظُلماتِ البَرِّ والبَحرِ بما خَلَق لكم مِن العَلاماتِ، والذي يُرسِلُ الرِّياحَ مُبشِّرةً بالمطرِ؟! أمع الله معبودٌ آخَرُ فعل ذلك حتى تُشرِكوا به في عبادتِه؟! تنزَّه الله وتقدَّسَ عن شِركِهم!

ثمَّ يقولُ: آلهتُكم خيرٌ أم اللهُ الذي أوجدَ الخَلقَ مِنَ العدَمِ ثمَّ بعد فَنائِهم يُعيدُهم، والَّذي يَرزقُكم مِن السَّماءِ والأرضِ؟! أمع الله معبودٌ آخَرُ يقدِرُ على ذلك حتَّى تُشركوا به في عبادتِه؟!

قُلْ - يا محمَّدُ - لهؤلاء المُشرِكين: هاتوا دَليلَكم وحُجَّتَكم على صِحَّةِ عِبادتِكم غيرَ اللهِ، إِنْ كنتُم صادقينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۖ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا تَمَّ بهذه القَصَصِ استنتاجُ ما أراد سبحانه من الدَّليلِ على حِكمتِه وعِلمِه، ومُباينتِه للأصنامِ في قُدرتِه وحِلْمِه؛ أمَر نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بأن يَحمده شُكرًا على ما عَلِم، ويُقرِّرُهم بعجزِ أصنامِهم ردًّا لهم عنِ الجهلِ بأوضحِ طريقٍ وأقرب متناولِ، فقال(۱):

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ(٢): جميعُ المحامِدِ يَستحِقُّها اللهُ تعالى وَحْدَه؛ لكَمالِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي: (قال الفرَّاءُ: قال أهل المعاني: قِيلَ لِلُوطِ: «قُل الحمدُ لله» على هلاكِهم. وخالَف جماعةٌ مِنَ العُلماءِ الفَرَّاءَ في هذا، وقالوا: هو مُخاطَبةٌ لنبيِّنا محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، أي: قل: الحمدُ لله على هلاكِ كُفَّارِ الأُمَم الخاليةِ. قال النَّحَاسُ: وهذا أَوْلى؛ لأنَّ القرآنَ مُنزَّلٌ =





أفعالِه وصِفاتِه، وعظيمِ نِعَمِه وهِباتِه؛ ومِن جُملةِ ذلك إهلاكُ أعدائِه المكذِّبين للرُّسُل.

وسَلامٌ (١) مِن اللهِ على عِبادِه الَّذينَ اصْطَفاهم (٢) ونجَّاهم مِن العَذابِ، وسلَّمَهم

= على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، وكلُّ ما فيه فهو مخاطَبٌ به عليه السَّلامُ إلَّا ما لم يصِحَّ معناه إلَّا لغيرِه). ((تفسير القرطبي)) (٢٢/ ٢٢). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٩٧)، ((إعراب القرآن)) للنحاس (٣/ ١٤٨).

(۱) قيل: هي مِن ضِمنِ ما أُمِر به عليه الصَّلاة والسَّلام؛ فأُمِرَ بأن يحمدَ الله، وأن يُسلِّمَ على عبادِه المُصْطفَينَ. وممَّن قال بذلك: الزمخشريُّ، والرسعني، وابن كثير، والعليمي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۷۵)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٨٣)، ((تفسير البن كثير)) (٥/ ٢٠١)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٠).

وقيل: يحتملُ أنَّ قولَه: ﴿ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينِ ٱصَّطَفَى ﴾ جملةٌ مستقلَّةٌ، وتكونُ خبرًا مِنَ الله تعالى، فيكونُ المأمورُ به الحمد، والوقْفُ التامُّ عليه. يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ١٧٠،)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٣٢).

قال ابنُ القيِّم: (وفصْلُ الخطابِ في ذلك أن يُقالَ: الآيةُ تتضَمَّنُ الأَمْرِينِ جميعًا، وتَنتظِمُهما انتظامًا واحدًا؛ فإنَّ الرَّسولَ هو المبلِّغُ عن اللهِ كلامَه، وليس فيه إلَّا البلاغُ، والكلامُ كلامُ الرَّبِ تبارك وتعالى؛ فهو الذي حَمِد نفْسَه وسلَّم على عباده، وأمرَ رسولَه بتبليغِ ذلك؛ فإذا قال الرَّسولُ: فإلَّهُ مَلَ عِبَادِهِ اللَّذِي حَمِد نفْسَه وسلَّم على عباده، وأمرَ اللهُ وسلَّم على عباده بما حَمِد به نفْسَه وسلَّم به هو على عبادِه؛ فهو سلامٌ مِن الله ابتداءً، ومِنَ المُبلِّغِ بلاغًا، ومِنَ العبادِ اقتداءً وطاعةً؛ فنحن نقولُ كما أمرنا ربُّنا تبارك وتعالى: ﴿ لَلْمَنْ لِلهَ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ به في على عبادِه؛ فإذا قال قولُه تعالى: ﴿ وَلَهُ مَن اللهُ بما وحَد به نفْسَه، وأمرٌ للمُخاطَبِ بتوحيده؛ فإذا قال العبدُ: ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ كان قد وحَد الله بما وحَد به نفْسَه، وأتى بلفظة ﴿ قُلُ ﴾ تحقيقًا لهذا المعنى، وأنّه مُبلّغٌ مَحْضٌ، قائلٌ لما أُمرَ بقولِه. والله أعلم). ((بدائع الفوائد)) (٢/ ١٧٢).

(۲) قيل: المرادُ بهم هنا: الأنبياءُ والرُّسلُ. وممَّن ذهب إلى ذلك: مقاتلُ بن سليمان، والقرطبي، والقرطبي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۰/۲۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/۲).



مِن العُيوبِ، والإصرارِ على الذُّنوبِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَالَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُم سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ

= وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عَبَّاسٍ في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٦٧).

وقيل: المرادُ بهم: أصحابُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. وممَّن ذهب إلى ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۸).

وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: ابنُ عبَّاسِ في رواية عنه، والسُّدِّيُّ، وسُفْيانُ الثَّوْرِيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩٨ / ٢٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣١٧ / ٩٨). ((٣١٧ / ٣٠)).

قال ابن كثير بعدَ أن ذكر القولَينِ السَّابقَينِ: (ولا مُنافاةَ؛ فإنَّهم إذا كانوا مِن عِبادِ الله الَّذين اصطفى، فالأنبياءُ بطريق الأَوْلي والأحْرى). ((تفسير ابن كثير)) (٢٠١/٦).

وممَّن اختار أنَّهم الأنبياءُ والمؤمنون: يحيى بن سلام، والكرماني، وابن عطية، والشوكاني، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٥٥٤)، ((تفسير الكرماني)) (٢/ ٢٥٨)، ((تفسير ابن عظية)) (٤/ ٢٦٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٣٢).

قال الشوكاني: (والأولَى حملُه على العمومِ، فيدخُلُ في ذلك الأنبياءُ وأتْباعُهم). ((تفسير الشوكاني)) (١٦٨/٤).

وقال ابن جُزَي: (واللَّفظُ يَعُمُّ الملائكةَ والأنبياءَ والصَّحابةَ والصَّالحينَ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٠٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۸)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٦٦)، ((تفسير القرطبي)) ((۲۲۰)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٢/ ٣٤، ٣٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢/ ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) تيمية (٢/ ٢٠١)، ((تفسير البعدى)) (ص: ٢٠١).



ٱلْكَبِيرُ \* جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوَّ وَلِبَاسُهُمْ فَيهَا حَرِيثٌ \* وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَٰنِ ۚ إِنَّ كَبْنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ \* ٱلَّذِى فَيهَا حَرِيثٌ \* وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَٰنِ ۚ إِنَّ لَعَمْدُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَعُوبٌ ﴾ [فاطر: ٣٢ - أَحَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَعُوبٌ ﴾ [فاطر: ٣٢ - ٣٥].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ((كنّا إذا صلّىنا خَلْفَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قُلْنا: السّلامُ على جبريلَ وميكائيلَ، السّلامُ على فلانٍ وفلانٍ، فالتَفَت إلينا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنّ الله هو السّلامُ، فإذا صلّى فالتَفَت إلينا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنّ الله هو السّلامُ، فإذا صلّى أحدُكم فليقُل: التّحيّاتُ لله، والصّلواتُ والطّيّباتُ، السّلامُ عليك -أيّها النّبيُّ - ورَحمةُ الله وبركاتُه، السّلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصّالحينَ؛ فإنّكم إذا قُلتُموها أصابَتْ كلَّ عبد لله صالح في السّماء والأرضِ - أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورَسولُه))(١).

#### ﴿ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ: هلِ اللهُ المتَّصِفُ بصِفاتِ الكَمالِ والجَلالِ والإكرامِ خيرٌ، أمْ تلك الأصنامُ وغيرُها مِن المعبوداتِ الَّتي لا تنفَعُ ولا تضُرُّ، ومع ذلك يعبُدُها المُشرِكون مع اللهِ (٢٠)؟!

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٣١) واللفظ له، ومسلم (٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۸۰)، ((تفسير الألوسي)) (۱۰/ ۲۱۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷).

قال ابن جزي: (ودُخولُ «خير» الَّتي يُرادُ بها التَّفضيلُ إنَّما هو لِتَبكيتِهم وتعنيفِهم؛ لأنَّه معلومٌ أنَّه لا خيرَ فيما أشركوا أصلًا). ((تفسير ابن جزي)) (ص: ١٣٣٦).

قال ابن عثيمين: (﴿ ءَاللَّهُ خَيْرٌ ﴾ في كلِّ شيء؛ في صِفاتِه، وفي ثَوابِه وجزائِه لِمَن يَعبدُه). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٣٣).



﴿ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنِ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۖ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلَ هُمْ قَوْمٌ لَيَعْدِلُونَ ﴿ آَ ﴾.

﴿ أُمَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّكَمُ وَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

أي: آللهُ الَّذي تفرَّد بخَلقِ السَّمواتِ والأرضِ خيرٌ، أمِ الَّذي لا يَقدِرُ على فِعلِ ذلك من المعبودات الباطلة(١٠)؟!

﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَأَءُ فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾.

أي: وأنزَل اللهُ لأجْلِكم مِن السَّحابِ مطَّرًا فأنبَتْ بسَبَبِه بساتينَ ذاتَ مَنظرٍ حَسَن يَبتَهِجُ ويُسَرُّ بها مَنْ يراها(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۰۰، ۱۰۶)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۸۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٨٦).

قال ابنُ جرير: (يقولُ تعالى ذكرُه للمُشرِكين به مِن قُريش: أعبادةُ ما تَعبدون مِن أوثانكم الَّتي لا تضُرُّ ولا تنفَعُ خيرٌ، أم عبادةُ مَن خلق السَّمواتِ والأرضِ؟... «مَنْ» الَّتي في ﴿أَمَّنَ ﴾ و «ما» مبتداً في قَولِه: ﴿ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٦٤] بمعنى «الَّذي» لا بمعنى الاستفهام؛ وذلك أنَّ الاستفهام لا يدخُلُ على الاستفهام). ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٠٠-).

وقال ابن كثيرَ: (قولُه هاهنا: ﴿أَمَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾: ﴿أَمَنْ ﴾ في هذه الآياتِ كُلِّها تقديرُه: أَمَنْ يفعَلُ هذه الأشياءَ كَمَن لا يَقدِرُ على شَيء منها؟ هذا معنى السياقِ وإن لم يُذكرِ الآخَرُ؛ لأنَّ في قوَّةِ الكلامِ ما يُرشِدُ إلى ذلك، وقد قال: ﴿ اَللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾). ((تفسير ابن كثير)) (٣٤٧). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٤٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۱/۱۳)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۸/ ۱۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷).

قال ابن عثيمين: (نزولُه مِن السَّماءِ أعَمُّ وأقَلُّ ضررًا؛ إذْ لو كان يَخرجُ مِن الأرضِ ما وَصَلَ إلى قمم الجبالِ إلَّا وقد أغرقَ ما تحتَه، فلهذا صار ينزِلُ مِن فوقٍ؛ لِيَكونَ أكمَلَ وأعَمَّ وأقَلَّ ضررًا). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٤٨).



كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْلَنْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [لقمان: ١٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَّاجًا \* لِنَخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتًا \* وَجَنَّتٍ ٱلْفَافَا ﴾ [النبأ: ١٤ - ١٦].

﴿مَّا كَانَ لَكُو أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ﴾.

أي: ممتَنِعٌ عليكم غاية الامتناع إنباتُ شَجَرِ تلك الحدائِقِ، فلا تَقدِرونَ على ذلك، وإنَّما يَقدرُ عليه اللهُ وَحْدَه (١٠).

﴿ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾.

مناسبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا ثَبَتَ أَنَّه المتفرِّدُ بالألوهيَّةِ؛ حَسُنَ موقعُ الإِنكارِ والتَّقريرِ، فقال(٢):

﴿ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: أَمَع اللهِ معبودٌ آخَرُ يُنزِلُ لكم المطَرَ، ويُنبِتُ لكم الشَّجَرَ حتَّى يُشرَكَ به

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۱/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲/۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۱/۱۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۳٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٨٨).



في عبادتِه (١)؟! والجوابُ لا؛ لأنَّه لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَه (٢).

﴿ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴾.

أي: بل المُشرِكون قومٌ يَعدِلُون عن الحقِّ مع عِلمِهم بأنَّ اللهَ هو المتفرِّدُ بالخَلق، فيَجعَلونَ للهِ عِدْلًا ونَظيرًا مع عِلمِهم بالفَرقِ<sup>(٣)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١].

﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا آَنَهُ رَا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلُ أَكْ تَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ ﴾.

﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴾.

أي: آللهُ الَّذي جعَلَ الأرضَ مُستَقِرَّةً ساكِنةً لا تَضطرِ بُ خيرٌ، أَمْ تلك المعبوداتُ العاجزةُ عن فِعل ذلك(٤)؟!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۲)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ ۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (7/ ۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷).

قال ابن تيمية في: (وهذا استفهامُ إنكار، وهم مقرُّونَ بأنَّه لم يفعَلْ هذا إلهٌ آخرُ معَ الله. ومَن قال مِن المفسِّرينَ: إنَّ المرادَ: هل معَ الله إلهُّ آخرُ؟ فقد غلط؛ فإنَّهم كانوا يجعَلون معَ الله آلهةُ أخرَى، كما قال تعالى: ﴿ أَبِكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ عَالِهَةً أُخْرَىٰ ... ﴾ [الأنعام: ١٩] ...). ((مجموع الفتاوى)) (٧/ ٧٧). ويُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٤).

(٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٥٠٥).

- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/۲۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير البقاعي (۲۰۲/۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/۲۰).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/ ۱۰۱، ۱۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠٣، ٢٠٣)، ((تفسير ابن السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ١٣).



كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ [غافر: ٦٤]. ﴿ وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَدُوا ﴾.

أي: وأجرى في خِلالِ الأرض أنهارًا جاريةً بالماءِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلأَنْهَارَ ﴾ [إبراهيم: ٣٦].

﴿ وَجَعَلَ لَمُارَوَاسِي ﴾.

أي: وجعلَ للأرض جِبالًا تُشِيُّها(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥].

﴿ وَجَعَلَ بَايْكَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴾.

= قال ابن عاشور: (جعَل الأرضَ ثابتةً قارَّة غيرَ مضطربة، وهذا تدبيرٌ عجيبٌ، ولا يُدرَكُ تمامُ هذا الصُّنعِ العجيبِ إلَّا عندَ العلم بأنَّ هذه الأرضَ سابحةٌ في الهواءِ متحرِّكةٌ في كلِّ لحظة، وهي مع ذلك قارَّةٌ فيما يبدو لِسُكَّانِها، فهذا تدبيرٌ أعجَبُ، وفيه مع ذلك رحمةٌ ونعمةٌ، ولولا قرارُها لكان النَّاسُ عليها متزلزلينَ مُضطربينَ، ولكانت أشغالُهم مُعنتةً لهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٣/٢٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۳).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/۲۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/۳۰).

قال ابن عثيمين: (هل المرادُ أرسى الأرضَ بها أو أرسى الجبالَ، أي: أثبَّها؟

كِلا المعنيين، فإذَن هي رَواس بنفْسِها، وهي أيضًا مُرْسيَةٌ؛ ولهذا سمَّاها الله أوتادًا: ﴿ وَآلِجْبَالَ أَوْتَادًا ﴾ [النبأ: ٧]، بمنزلة أوتاد الخيمة تُمسكُها وتَضبِطُها، وهذه الجبالُ راسيةٌ بنَفْسِها؛ ولذلك على كثرة العواصف والقواصف تجدُها ثابتةً لا تتغيَّرُ؛ فهي راسيةٌ، وكذلك أيضًا مُرْسيَةٌ للأرض، كما قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥]). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٥٥).



أي: وجعَلَ بيْنَ البِحارِ المِلْحةِ والأنهارِ العَذْبةِ مانِعًا بقُدرتِه؛ لتَلَّا يختَلِطَ الماءُ العذبُ بالماءِ المِلْحِ، فيُفسِدَ أحدُهما الآخَرَ، فتَفُوتَ المنفعةُ المقصودةُ منهما (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٥٣].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/۲۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲۲/۱۳). ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/۳۲).

قال ابنُ عثيمين: (بعضُهم قال: إنَّ الحاجِزَ هو اليابِسُ مِن الأرضِ الَّذي يَحولُ بيْنَ البحرِ وبيْنَ النَّهرِ؛ لأنَّ النَّهرَ له مجرًى خاصٌّ، ولو شاء اللهُ تعالى لمزَ جَهما، ولكِنْ جعَلَ لهذا مجاريَه، وجعَل لهذا مجاريَه.

وبعضُهم يقول: إنَّه حاجِزٌ غيرُ مَرئيًّ، وليس هو اليابسَ، وإنَّه يوجَدُ في نفْسِ البحارِ أنهارٌ عذبةٌ حلوةٌ، ومع ذلك لا تختَلِطُ فتَفسُدَ بالمِلحِ ويَفسُدَ المِلحُ بها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٣٥٥، ٣٥٥).

وقال ابن كثير: (الحكمةُ الإلهيَّةُ تقتضي بقاءَ كلِّ منهما على صفته المقصودة منه؛ فإنَّ البحرَ الحلوَ هو هذه الأنهارُ السارحةُ الجاريةُ بينَ الناسِ، والمقصودُ منها: أن تكونَ عذبةً زُلالًا تَسقي الحيوانَ والنَّباتَ والثِّمارَ منها. والبحارَ المالحةَ هي المحيطةُ بالأرجاءِ والأقطارِ مِن كلِّ جانبِ، والمقصودُ منها: أن يكونَ ماؤُها مِلْحًا أُجاجًا، لئلًا يفسدَ الهواءُ بريجِها). ((تفسير ابن كثيرً)) (7/٣٠٢).

وقال أيضًا: (إذ لو كان [أي: البحر] حُلوًا لأنتَنَ الجوُّ وفسَدَ الهواءُ؛ بسبب ما يموت فيه من الحيوانات العظام، فكان يؤدِّي إلى تفاني بني آدمَ وفسادِ معايشِهم، فاقتضت الحكمةُ البالغةُ أن يكون على هذه الصِّفةِ لهذه المصلحة...). ((البداية والنهاية)) (١/ ٤٩، ٤٩)

وقد كشفتْ وسائلُ العِلمِ الحديثةُ بعْدَ إقامةِ مئاتِ المحطَّاتِ البحريَّة، والتقاطِ صور بالأقمارِ الصِّناعيَّة عن هذا القانونِ الَّذي يَحكُمُ العَلاقةَ المائيَّةَ بيْنَ كلِّ مائيْنِ مُتجاورَينِ؛ فالبحارُ والأنهارُ تلقي مع وُجودِ حاجز يمنعُ الاختلاطَ الكاملَ والامتزاجَ بيْنَهما، وأنَّه لا تَبغي مياهُ بحرٍ على مياهِ بحر آخَرَ فتُغيَّرَها. يُنظر: ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (١/٧٠٠، ٢٠٨).





وقال سُبحانَه: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ \* يَنْهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ \* فَبِأَيِّ ءَالآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٩ - ٢١].

﴿ أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: أَمَعَ اللهِ معبودٌ آخَرُ فعَلَ تلك الأشياء، فاستحقَّ أن يُعبَدَ (١٠)!

﴿ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: بل أكثَرُهم (١) لا يَعلَمونَ ما يجِبُ لله، ولا يَعلَمونَ ضَرَرَ الإشراكِ به، ولا نَفْعَ توحيدِه، وأشركوا باللهِ؛ تقليدًا لآبائِهم، واتّباعًا لكُبَرائِهم (٣).

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ أُو اللهُ مَّعَ ٱللهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۸)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/٣٠٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٨).

(۲) قيل: المرادُ: أكثَرُ المشركين. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۲/۱۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱٤).

وقيل: المرادُ: أكثرُ الخَلقِ لا يَعلمون. وممَّن قال بهذا المعنى: البقاعي، وابن عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٥٩).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۲/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/۲۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۰۳/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸).

قال البقاعي: (﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: ليس لهم نوعٌ مِن العِلمِ، بل هم كالبهائمِ؛ لإعراضِهم عن هذا الدَّليل الواضح). ((نظم الدرر)) (١٤/ ١٩٠).

وقال ابن عثيمين: (الصَّوابُ أنَّه نقصٌ في العِلم مطلقًا، بما تدُلُّ عليه هذه الآياتُ العظيمةُ مِن الرَّحمةِ والحكمةِ والقدرةِ والسُّلطانِ، فتخصيصُ ذلك بالتَّوحيدِ فيه نظرٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٥٧).



أي: آللهُ الَّذي يُعطي المحتاجَ ما يَسألُه مِن الأشياءِ العَسِرةِ الحُصُولِ، ويُزيلُ الضَّرَ والكَربَ إِنْ شاء، ويَستخلِفُكم في الأرضِ (١)؛ خيرٌ أمْ تلك المعبوداتُ العاجزةُ عن تحقيق ذلك (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ ﴾ [الأنعام: ٤١]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَا هُو ﴾ [يونس: ١٠٧].

وعن أبي تَميمةَ الهُجَيميِّ، عن رجُلِ مِن بَلْهُجَيم قال: قلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إلامَ تدعو؟ قال: ((أدعو إلى اللهِ وحْدَه، الَّذي إنْ مسَّك ضُرُّ فدَعَوْتَه كشَفَ

(١) قيل: المعنى: ويَستخلِفُ بعْدَ أمرائِكم في الأرضِ منكم خُلفاءَ أحياءً يَخلُفونَهم. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٢/١٨).

وقيل: المعنى: يجعلُكم سكانَ الأرضِ بأن يُهلِكَ قومًا أو قَرنًا ويُنشئَ آخرينَ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: القرطبيُّ، وابن القيم، وابن كثير، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۲۲ / ۱۳)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۱/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ هسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۰).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلفِ: قتادةُ، والسُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٩١٠).

قال ابنُ عاشور: (﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلْفَاءَ الْأَرْضِ ﴾ أي: يجعَلُكم تَعمُرونَ الأرضَ وتجتنونَ منافِعَها، فضُمِّنَ الخُلفاءُ معنى المالكينَ، فأُضيفَ إلى الأرضِ على تقديرِ: مالكينَ لها، والمُلْكُ يَستلزِمُ الانتفاعَ بما يُنتفَعُ به منها. وأفاد خلفاءُ بطريقِ الالتزامِ معنى الوراثة لمن سبقَ؛ فكُلُّ حَيِّ هو خَلَفٌ عن سَلَفِه، والأُمَّةُ خَلَفٌ عن أُمَّةٍ كانت قَبْلَها جيلًا بعدَ جيلٍ. وهذا كقولِه تعالى حكيةً لِقُولِ نوحٍ: ﴿ هُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُم فِيهَا ﴾ [هود: ٢١]). ((تفسير ابن عاشور)) محكايةً لِقُولِ نوحٍ: ﴿ هُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُم فِيهَا ﴾ [هود: ٢١]). ((تفسير ابن عاشور))

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۲/۱۸، ۱۰٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/۲۲۷)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۲۳/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۱٤، ۱۰٥).



عنك، والَّذي إِنْ ضَلَلْتَ بأرضٍ قَفرٍ (١) دَعَوْتَه رَدَّ عليك، والَّذي إِنْ أَصابَتْك سَنَةٌ (٢) فدعَوْ تَه أَنبَتَ عليك))(٣).

﴿ أُءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: أَمَعَ اللهِ معبودٌ آخَرُ يُجيبُ المُضطَرَّ، ويَكشِفُ السُّوءَ، ويَستخلِفُكم في الأرض (٤٠٠؟!

﴿ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾.

أي: قليلًا ما تَتذكَّرون عَظَمةَ اللهِ ونِعَمَه وحُجَجَه؛ لإعراضِكم وغَفلتِكم؛ فلِذا أشرَكْتُم باللهِ (٥٠)!

﴿ أُمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَ أَوَاللَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ

(١) قَفر، أي: فلاةٍ خاليةٍ من الماء والشَّجر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (١٣٤٥/٤).

(٢) سَنَةٌ: أي: عامٌ مُقحِطٌ لم تُنبِتُ فيه الأرضُ شَيئًا. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري ((٢) ٣٥٤).

(٣) أخرجه أحمد (٢٠٦٣٦) واللفظ له، وأبو داود (٤٠٨٤).

الحديث صححه ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (٥/ ٣٢٢)-، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٤٠٨٤)، وحسن إسناده الذهبي في ((المهذب)) (٨/ ٤٢٥٣)، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (٣٤/ ٣٣٩).

- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۲/۱۸)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٠٨).
- (٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۳/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/٢٠٦)، ((تفسير السعدي)) (٥٠ (تفسير ابن عاشور)) (١٦/٢٠).

وقال ابن عثيمين: (والتَّذكُّرُ بمعنى الاتِّعاظِ؛ لأنَّ الإِنسانَ يَذكُرُ فينتَفِعُ بذِكرِه). ((تفسير ابن عثيمين–سورة النمل)) (ص: ٣٦٩).



## ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾.

أي: آللهُ الَّذي يُرشِدُكم الطَّريقَ إذا ضَلَلْتُم في ظُلُماتِ الأرضِ والبَحرِ في أَسفارِكم -بتيسيرِه وبما خَلَق لكم من العَلاماتِ- خيرٌ أمِ المعبوداتُ الباطلةُ العاجزةُ عن فِعل ذلك (١٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِنَهَّتَدُواْبِهَا فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَعَلَامَتَّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦].

﴿ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ أَبُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ٤ ﴾.

أي: والَّذي يُرسِلُ الرِّياحَ مُبشِّرةً بالمطرِ قَبْلَ نزولِه خيرٌ أم مَن لا يَقدِرُ على ذلك (٢٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشَّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّى إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ [الأعراف: ٥٧].

﴿ أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: أَمَع اللهِ معبودٌ آخَرُ يهديكم في أسفارِكم، ويُرسِلُ الرِّياحَ مُبشِّرةً بنُزولِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۸ ،۱۰۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۲٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة ابن كثير)) (۲/ ۲۰۲، ۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ۳۷٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۰۳)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۵۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸).

قال القرطبي: (﴿ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى تَحْمَتِهِ عَ ﴾ أي: قُدَّامَ المطَرِ، باتِّفاقِ أهلِ التَّأُويلِ). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٢٥).



المطَرِ؛ فاستحَقَّ العبادةَ مع اللهِ، أمْ هو اللهُ وحْدَه الَّذي فعَل ذلك، ثمَّ عبَدْتُم غيرَه (١٠٠٠)!

﴿ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

أي: تعاظَمَ اللهُ وتنزَّه عن الشِّركِ، وعن مُساواتِه بالمعبوداتِ الباطِلةِ العاجِزةِ النَّاقصة (٢).

﴿ أَمَّن يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَءِكَ مُّ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ السَّهَا .

﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ﴾.

أي: آللهُ الَّذي ابتَدأ كلَّ مخلوقِ فأوجَدَه مِنَ العدَمِ، ثمَّ بعْدَ فنائِه يُعيدُه كَهَيْئَتِه قَبْلُ أَن يُفنِيَه، وذلك يومَ البعثِ والنُّشور (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَؤُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

﴿ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ إِيجَادُ بِنِي آدِمَ إِنعَامًا إِلِيهِم وإحسانًا، ولا تَتِّمُّ النِّعمةُ إِلَّا بِالرِّزقِ؛ قال:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۸/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۰/۱۳)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۷/۲۷)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۰٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٥)، ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٢١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٤/١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/٢٠٢،٢٠٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٨).



#### ﴿ وَمَن يَرْزُقُكُمُ ... ﴾ (١).

وأيضًا لَمَّا كان الإمطارُ والإنباتُ مِن أَدَلِّ ما يكونُ على الإعادةِ، قال مشيرًا إليهما على وجهِ عَمَّ جميعَ ما مضى (٢):

﴿ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ومَن يُعطيكم مِنَ السَّماءِ المطَرَ، ومِنَ الأرضِ النَّباتِ(٣) - خيرٌ أم مَن لا يقدِرُ على فِعل ذلك(٤)؟!

كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴾ [فاطر: ٣].

#### ﴿ أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: أَمَع اللهِ مَعبودٌ آخَرُ يَقدِرُ على ابتِداءِ الخَلقِ وإعادتِه، ورزْقِكم مِنَ السَّماءِ والأرض(٥)؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٩٩، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) اقتصر أكثرُ المفسِّرينَ على المطر والنباتِ.

قال ابنُ عطية: (والرزقُ مِنَ السَّماءِ بالمطرِ، ومِن الأرضِ بالنَّباتِ، هذا مشهورُ ما يُحِسُّه البشَرُ، وكمْ لله مِن لُطفِ خفيٍّ). ((تفسير ابن عطية)) (٢٦٧/٤).

ومِنَ المفسِّرينَ مَن ذكر ما هو أعَمُّ مِن ذلك؛ قال البقاعي: (﴿ وَمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَآءِ ﴾ أي: بالنَّباتِ بالمَطَرِ والحَرِّ والبردِ وغيرِها ممَّا له سببٌ في التَّكوينِ أو التَّلوينِ. ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: بالنَّباتِ والمعادِنِ والحيوانِ وغيرِها ممَّا لا يعلَمُه إلَّا اللهُ ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٢٠٠). ويُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۸/ ۱۰۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (خرير)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٤/١٨)، ((تفسير القرطبي)) (٢٢٥/١٣)، ((مجموع =





### ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- للمُشرِكين: هاتوا دليلكم وحُجَّتكم على صِحَّةِ عبادتِكم غيرَ اللهِ، إن كنتُم صادقينَ في دعواكم أنَّ مع اللهِ إلهًا آخَرَ يَستحِقُّ العبادةَ (١٠)!

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ, بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ, عِندَ رَبِّهِ إِلْكَهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ, بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ, عِندَ رَبِّهِ إِلَى هُا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى هُا اللَّهُ اللّهُ اللّه

## الغَوائدُ التَّربويَّــُّ:

١- قال الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلذِّينَ ٱصْطَفَى ﴾ فأمر رسولَه صلّى الله عليه وسلّم أن يستفتح بتحميدِه والسَّلام على أنبيائه والمُصطفَينَ مِن عبادِه. وفيه تعليمٌ حَسَنُ، وتوقيفٌ على أدب جميل، وبَعْثُ على التيمُّنِ بالذَّكْرَين، والتبَرُّكِ بهما، والاستِظهارِ بمكانِهما على قَبولِ ما يُلقى إلى السَّامعينَ وإصغائِهم إليه، وإنزالِه مِن قلوبِهم المنزلة الّتي يَبغيها المُسمِعُ. ولقد توارَثَ العُلماءُ والخُطَباءُ والوُعَاظُ كابِرًا عن كابرٍ هذا الأدبَ؛ فحَمِدوا الله عزَّ وجلَّ، العُلماءُ والوُعَاظُ كابِرًا عن كابرٍ هذا الأدب؛ فحَمِدوا الله عزَّ وجلَّ،

<sup>=</sup> الفتاوى)) لابن تيمية (٧/ ٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٠٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣١٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠٤/ ١٠٥)، ((تفسير الله جرير)) (١٠٤/ ١٠٥). القرطبي)) (١٠٥/ ٢٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٨). قال ابنُ عثيمين: ( «البرهانُ» هو الدَّليلُ، وخَصَّه بعضُهم بالدَّليلِ القاطع، وقالوا: إنَّ الدليلَ إنْ كان قطعيًّا في دَلالتِه فهو بُرهانُ، وإنْ كان ظنيًّا فهو دليلٌ وليس ببُرهان، ولكنَّ الظاهرَ من الآياتِ الكريمة أنَّ البرهانَ في القرآنِ دَليلٌ؛ سواءٌ كان قطعيًّا كما قال أهلُ المنطق، أمْ غيرَ قطعيًّ؛ فعلى هذا يكونُ قولُه سُبحانه وتعالى: ﴿ هَاتُوا بُرهَانَكُمْ ﴾ شاملًا للقَطْعيِّ والظَّنِّيُّ؛ لأنَّهم ليس عندَهم لا دليلٌ قطعيُّ ولا ظنِّيُّ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٨٠). ويُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١٣/ ٥٠)، ((التعريفات)) للجرجاني (ص: ٤٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٤).



وصَلَّوا على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أمامَ كُلِّ عِلمٍ مُفادٍ، وقبْلَ كلِّ عِظةٍ وَتَذكِرةٍ، وفي مُفتتَحٍ كُلِّ خُطبةٍ، وتَبِعَهم المتَرَسِّلون فأجْرَوا عليه أوائِلَ كُتُبِهم في الفُتوح والتَّهاني وغيرِ ذلك مِنَ الحوادِثِ الَّتي لها شأنُ (۱).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ أُمَّن يُحِيبُ ٱلمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ ﴾ أنّه يجبُ على المرءِ ألّا يَلتفتَ في كشف السوءِ إلّا إلى الله؛ وألّا يَتعلّقَ بأحد سواه؛ لأنّه لا يكشف السّوءَ إلّا الله سبحانه وتعالى، وتعلّق المرء بغيرِه خذلانٌ له، فمَن تعَلّق شيئًا وكلَ إليه، والتّعلُّقُ بالله والتّوكُّلُ عليه لا يُنافيه فِعلُ الأسبابِ إنْ كان المرءُ يعتقدُ وكلَ إليه، والتّعلُّقُ بالله والتّوكُّلُ عليه لا يُنافيه فِعلُ الأسبابِ إنْ كان المرءُ يعتقد أنّ الأسباب بتقدير الله، وأنّها ليست فاعلةً بذاتِها(٢)، فالتّوكُّلُ هو اعتمادُ القلب على الرّبِ فيما يُنيلُه مِن خيرٍ أو يُزيلُه مِن ضرٍّ، وتعاطي الأسبابِ مع تحقيق ذلك لا يَقدَحُ فيه (٣).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِ ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ أنَّه يجبُ على الإنسانِ أنْ يَعتمِدَ على اللهِ في الهداية إلى الطَّريقِ الحِسِّيِّ، كما يَعتمِدُ عليه في الهداية إلى الطَّريقِ الحِسِّيِّ، كما يَعتمِدُ عليه في الهداية إلى الطَّريقِ المعنويِّ، فكما أنَّك تقولُ: «ربِّ اغفرْ لي وارحَمْني واهدِني» تُريدُ الهداية المعنويَّة، كذلك أيضًا اعتَمِدْ على ربِّك في الهداية الحِسِّيَّةِ، ولا تعتمد أيضًا على الأسباب (٤٠)!

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ لم يَقُلْ سبحانه: «قُلِ الحمدُ للهِ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٧٥).



هذا»، بل قال: ﴿ قُلِ ٱلْحُمَّدُ لِللهِ ﴾؛ لِيَكُونَ اللهُ تبارك وتعالى محمودًا على كلِّ حالٍ، ومِن جملةِ ما يُحمَدُ عليه إهلاكُ المكذِّبينَ للرُّسل(١١).

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ أنَّ الله سبحانه وتعالى له أنْ يَتمدَّحَ بنَفْسِه ويدعوَ النَّاسَ إلى ذلك، أمَّا غيرُه فليس مِن اللَّائقِ أن يقولَ للنَّاسِ: احمَدوني وأثنُوا علَيَّ! ومعلومٌ أنَّ الله سبحانه وتعالى أهلٌ لذلك، ولأنَّ المصلحة لنا، والله تعالى لا يَنتفعُ بطاعةِ الطَّائعِينَ، ولا يتضرَّرُ بمعصيةِ العاصينَ (٢).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ﴾ أنَّ الذين اصطفاهمُ اللهُ قد بَرِئوا ممَّا يُلصَقُ بهم؛ فإنَّ هذا السَّلامَ يَتضَمَّنُ سلامتَهم ممَّا وُصِفوا به وقُدِحَ فيهم به، ويتضَمَّنُ أيضًا سلامتَهم مِن عقوبةِ الله؛ فالسَّلامةُ هنا شامِلةٌ للسَّلامةِ ممَّا يتعلَّقُ بفِعلِ اللهِ كالعُقوبةِ، أو بفعلِ الخلْقِ كالقَدْح (٣).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱللَّذِينَ ٱصْطَفَى ﴾ حكمةُ اللهِ تعالى في تعليقِ الأحكام بأسبابِها؛ فإنَّ السَّلامةَ هنا مُعَلَّقةٌ على الاصطفاء، وهكذا أحكام اللهِ الكونيَّةُ والْقَدَريَّةُ كلُّها مربوطةٌ بأسبابِها؛ وذلك لِثُبوتِ الحكمةِ في أحكام الله؛ إذْ إنَّ اللهَ لا يَفعلُ شيئًا إلَّا لحكمة (٤).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى ﴾ فيه قيامُ الأفعالِ الاختياريَّةِ بالله سُبحانَه وتعالى؛ فإنَّ الاصطفاءَ مِن الأفعال، واللهُ تبارك وتعالى قائمٌ به الأفعالُ الاختياريَّة، فهو سبحانَه يَصطفي مِن عبادِه ما شاء، ومَن يختارُهم هم الذين قاموا بطاعتِه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



فَمَن قام بطاعةِ اللهِ اصطفاه اللهُ، ومَن عصى اللهَ فهو بعيدٌ مِن الاصطفاء (١١).

٦ - التَّنَزُّلُ مع الخصم يَرِدُ كثيرًا في الأمور المُتيَقَّنةِ، كَقُولِه تعالى: ﴿ عَالَمُهُ خَيْرُ اللهُ خَيْرُ مَمَّا يُشْرِكُونَ، ولكنَّ هذا مِن اللهُ خيرٌ ممَّا يُشْرِكُونَ، ولكنَّ هذا مِن باب مُحَاجَةِ الخصم لإدحاض حُجَّتِه (٢).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ اللهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أنَّ مِن أساليبِ المناظرةِ إلزامَ الخَصمِ بما يُقِرُّ به؛ لأنَّ هؤلاء لا يمكِنُ أنْ يقولوا: إنَّ آلهتَهم خيرٌ أبدًا؛ ولهذا أعقبَها بقولِه: ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ إلى آخرِه ممَّا هو مِن أفعالِ الرُّبوبيَّةِ الَّتي لا يمكِنُ لهم أن يَدَّعوا أنَّ آلهتَهم تَفعَلُها (٣).

٨ - في قَولِه تعالى: ﴿ اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أنَّ للهِ سبحانه وتعالى الخيريَّة المطْلَقة في كلِّ شَيءٍ وفي صفاتِه، وفي أفعالِه المتعَلِّقة بعابديه (٤٠).

9 - كثيرًا ما يكرِّرُ الله تعالى في القرآنِ نوعينِ مِن الاستدلالِ: الأولُ يسمَّى دليلَ دليلَ الاختراعِ والإنشاءِ، ويتضمَّنُ أصلَ الخلقِ والإيجادِ. والثاني يسمَّى دليلَ العنايةِ والحكمةِ، ويتضمَّن الحكمَ المشهودةَ في خلقِه، كقولِه تعالى: ﴿ اللهُ النَّهُ النَّهُ مَا السَّمَاءِ مَا أَهُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِن الشَّمَرَتِ رِزْقًا النَّي خَلقَ السَّمَوَةِ وَالحَكَمُ الْفَرْضُ وَأَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَا أَهُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِن الشَّمَرَتِ رِزْقًا لللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



قولُه تعالى: ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لُكُو أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَوَلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ لَي يَعْدِلُونَ \* أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَدًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ عَلالَهَا أَنْهَدًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ ... ﴾ إلى آخر الآيات (١).

١٠- في قولِه تعالى: ﴿ أَمَنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ... ﴾ إلى آخِرِ الآياتِ الَّتِ تُختَمُ كُلُّ آيةٍ منها بقولِه تعالى: ﴿ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللّهِ ﴾: دَلالةٌ على وجوبِ إفرادِ اللهِ سبحانه وتعالى بالألوهيَّة؛ لأنَّ الإقرارَ بالرُّبوبيَّة يَستلزِمُ الإقرارَ بالألوهيَّة ولا بُدَّ؛ فإنَّه إذا كان هو المنفرِ دَ بما ذُكِر، فإنَّه المنفرِ دُ بالألوهيَّة (٢٠). والقرآنُ مملوءٌ مِن تقريرِ توحيدِ الألوهيَّة وبيانه وضربِ الأمثالِ له، ومِن ذلك أنَّه يُقرِّرُ توحيدَ الرُّبوبيَّة، ويُبيِّنُ أَنَّه لا خالقَ إلَّا اللهُ، وأنَّ ذلك مُستلزِمٌ ألَّا يُعبَدَ إلَّا اللهُ، فيجعلُ الرُّبوبيَّة، ويُبيِّنُ أَنَّه لا خالقَ إلَّا اللهُ، وأنَّ ذلك مُستلزِمٌ ألَّا يُعبَدَ إلَّا اللهُ، فيبيئُ الأوَّلَ دليلًا على الثَّاني؛ إذ كانوا يُسلِّمون في الأوَّلِ ويُنازِعون في الثَّاني، فيبيئُ اللهُ مسبحانه أنَّكم إذا كنتم تَعلمون أنَّه لا خالقَ إلَّا اللهُ وحُدَه، وأنَّه هو الَّذي يأتي العبادَ بما يَنفعُهم، ويَدفعُ عنهم ما يَضُرُّهم، لا شريكَ له في ذلك؛ فلِمَ تَعبدون غيرَه، وتجعلون معه آلهةً أخرى؟!

فقولُ الله تعالى في آخِرِ كلِّ آيةٍ: ﴿ أَءِلَكُ مُّعَ اللهِ ﴾ أي: أإله مع اللهِ فعَل هذا؟ وهذا استفهامُ إنكار يَتضمَّنُ نفْيَ ذلك، وهم كانوا مُقرِّينَ بأنَّه لم يَفعلَ ذلك غيرُ الله، فاحتجَّ عليهم بأنَّ مَن فعَل لهم هذا وحْدَه فهو الإلهُ لهم وحْدَه، فإنْ كان معه رَبُّ فعَل هذا فينبغي أن تعبدوه، وإن لم يكُنْ معه رَبُّ فعَل هذا فكيف تجعلون معه إلهًا آخَرَ (٣)؟!

<sup>(</sup>١) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (٣/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٧/ ٧٥، ٧٦)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم =



11- في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَنْ بَتْنَا بِهِ ، ﴾ إثباتُ الأسبابِ؛ لأنَّ الباءَ للسَّبَيَةِ، وإثباتُ الحكمة؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى رَبَطَ الأسبابَ بمُسبَّباتِها شرعًا وقدرًا، وجعَل بعض المخلوقاتِ سببًا لبعض، وهذا مِن الحكمة: ألَّا تأتي الأمورُ على وجْهِ المُصادَفاتِ أو بدُونِ أسبابٍ تقتضيها، فإثباتُ الأسبابِ يَتضمَّنُ إثباتَ الحكمة (١).

17 - قولُه تعالى: ﴿ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهُ جَاءٍ ﴾ فيه التَّنَّرُهُ في الحدائق؛ والابتهاجُ بها، وأنَّ الإنسانَ لا يُلامُ على ذلك، ولا يُقالُ: هذا مِن فضولِ الأفعالِ! فإنَّ النَّفْسَ إذا لم تُمَرَّنُ على هذا وهذا فإنها تَمَلُّ وتَكِلُّ، ولا تأتي بالأمورِ على وجْهها (٢).

17 - في قَولِه تعالى: ﴿ بَلُ أَكُ ثَرُهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ أَنَّ أكثرَ الخلْقِ - على قول في التَّفسير - لا يَعلمون ما في هذه الآياتِ مِن العِبَرِ، ثم إِنَّ نَفْيَ العلمِ قد يكونُ نفيًا لأصْلِه وقد يكونُ نفيًا لثمرتِه وفائدتِه، والأمرُ كلُّه واقعٌ؛ فمِنَ الناسِ مَن ليس عندَه علمٌ أصلًا ولا يُفَكِّرُ في هذه الآياتِ، ويرَى أَنَّها ظواهرُ طبيعيَّةٌ؛ ليس للهِ تعالى فيها أيُّ شأنِ! ومنهم مَن يعلمُ ولكنْ لا ينتفِعُ (٣).

١٤ - كثيرًا ما يجمعُ اللهُ سُبحانَه في القرآنِ بيْنَ الخَلقِ والهِداية؛ كقولِه تعالى: ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنِ السَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ الآياتِ، ثمَّ قال: ﴿ أَمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهَ وَقُولِه تعالى في أَوَّلِ سورةٍ أَنزلَها على رسولِه صلّى الله عليه وسلّمَ: ﴿ اَقْرَأُ إِاسْهِ رَبِّكَ تَعالى في أَوَّلِ سورةٍ أَنزلَها على رسولِه صلّى الله عليه وسلّمَ: ﴿ اَقْرَأُ إِاسْهِ رَبِّكَ

<sup>= (</sup>١/ ١٣/٤)، ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (۳/ ٢٣٤)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٥٩).

النَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ \* اَقَرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* اللَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَمَ اللَّهِ مَكَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

10 - في قُولِه تعالى: ﴿ أُمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ أنَّ الله تبارك وتعالى يُجيبُ دَعوة المُضْطَرِّ، وهذا دليلُ على أنَّ رحمة اللهِ سَبَقَتْ غضَبَه (٢)، فكلَّما اشتدتِ الأمورُ فانتظرِ الفرَجَ مِن اللهِ سبحانه وتعالى (٣)، ولا فرقَ بينَ أنْ يكونَ المُضْطَرُّ مؤمِنًا أو كافرًا؛ يؤخَذُ ذلك مِن العمومِ وعدمِ التَّقييدِ؛ لأنَّه ما قُيِّدَ بأنَّه مُسلِمٌ، بل أُطلِقَ وعُمِّمَ (١)، لكنَّ إجابة المضطرِّ المتحتمة مشروطةٌ بما إذا دعاه؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)) لابن القيم (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (١/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٦٧).

قال القرطبي: (ضَمِن اللهُ تعالى إجابة المضطرِّ إذا دعاه، وأخبَر بذلك عن نفْسِه، والسَّببُ في ذلك أنَّ الضرورة إليه باللجأ يَنشأُ عن الإخلاص، وقطْع القلبِ عمَّا سِواه، وللإخلاص عندَه سبحانه موقعٌ وذِمَّةٌ، وُجِد مِن مؤمنِ أو كافر، طائع أو فاجر، كما قال تعالى: ﴿حَتَى إِذَا كُنتُدُ فِ سبحانه موقعٌ وذِمَّةٌ، وُجِد مِن مؤمنِ أو كافر، طائع أو فاجر، كما قال تعالى: ﴿حَتَى إِذَا كُنتُدُ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانٍ وَظَنْوا أَنَهُمُ الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكانٍ وَظَنْوا أَنْهُمُ الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ فِي السِّيرِينَ فَي السَّيرِينَ فَي السَّيرِينِ السَّيرِينَ فَي السَّيرِينَ السَّيرِينَ فَي السَّيرِينَ فَي السَّيرِينَ فَي السَّيرِينَ فَي السَّيرِينَ فَي السَّيرِينَ فَي السَّيرِينَ السَّيرِينَ السَّيرِينَ فَي السَّيرِينَ فَي السَّيرِينَ السَّيرَ السَّيرِينَ السَّيرَ السَّيرِينَ السَّيرَ السَّيرَ السَّيرَ السَّيرَائِينَ السَّيرَ السَّيرِينَ السَّيرَائِينَ السَّيرَ السَّيرَ السَّيرَ السَّيرَ السَّيرَ السَّيرَائِينَ السَّيرَائِينَ السَّيرَ



لقوله: ﴿ إِذَا دَعَاهُ ﴾، وأمَّا إذا لم يَدْعُه فقد يُزيلُ ضرورتَه وقد لا يُزيلُها(١).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ أنّه ينبغي إقامةُ الحُجَّةِ على الخصم بما يَعترِفُ به؛ لأنَّ إجابةَ المضطرِّ يُقرُّ بها هؤلاء المكذِّبونَ، فهُم إذا ركِبوا في الفُلكِ وأصابَتْهمُ الضَّرَّاءُ والأمواجُ دَعَوُا اللهَ مُخلِصينَ له الدِّين؛ فأجاب دعاءَهم، مع أنّه يعلمُ أنّهم سيُشرِكونَ إذا خرجوا، وأنَّ إيمانَهم هذا إيمانُ ضرورة فقط! فهُم عندَ الضرورةِ ما يَدْعُون إلَّا الله، فإذا كنتم تَعرِفون أنّكم لا تَدْعون إلَّا الله عندَ الضّرورة؛ فكيف تعبدون غيرَه عندَ السَّعَةِ (٢٠)؟!

١٧ - ذَمَّ الله سبحانه الكفَّارَ وعاتَبهم بأنَّهم في وقتِ الشَّدائدِ والأهوالِ خاصَّةً يُخْلِصونَ العبادَةَ له وحدَه، ولا يصْرِ فونَ شيئًا مِن حَقِّه لمخلوق، وفي وقتِ الأمنِ والعافية يُشرِكونَ به غيرَه في حقوقه الواجبة له وحدَه، الَّتي هي عبادَتُه وحدَه في جميع أنواع العبادَة، ويُعْلَمُ مِن ذلك أنَّ بعض جهلة المُتسَمِّينَ باسمِ الإسلامِ أسوأُ حالًا مِن عَبَدةِ الأوثان، فإنَّهم إذا دَهَمَتْهم الشَّدائدُ، وغَشِيتْهم الأهوالُ والكروبُ الْتَجَوُوا إلى غيرِ اللَّه ممَّن يعتقدونَ فيه الصَّلاحَ، في الوقتِ اللَّذي يُخْلِصُ فيه الكفَّارُ العبادَةَ لِلَّه، معَ أَنَّ اللَّه جلَّ وعَلا أوضحَ في غيرِ موضعِ النَّذي يُخْلِصُ فيه الكفَّارُ العبادَةَ لِلَّه، معَ أَنَّ اللَّه جلَّ وعَلا أوضحَ في غيرِ موضعِ أنَّ المضطرِّ وإنجاءَه مِن الكرب مِن حُقوقِه الَّتي لا يُشارِكُه فيها غيرُه.

ومِن أوضح الأدلَّةِ في ذلك قولُه تعالَى: ﴿ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٦٩).

وأورد بعضُهم سؤالًا وهو أنَّ الآية تعُمُّ كلَّ مُضْطَرٌ ؛ ومع ذلك فكم مِن مُضْطَرٌ يدعو فلا يُجابُ. وأُجيبَ عن ذلك: بأنَّ اللَّامَ في قولِه: ﴿ٱلْمُضْطَرَ ﴾ للجنسِ لا للاستغراقِ؛ ولا يَلزَمُ منه إجابةُ كلِّ مُضطرٌ . يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٦٩). وأيضًا قد لا يُجابُ المضطرُّ لوجودِ مانعٍ، أو لحكمةِ اقتَضَتْ ذلك.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٦٧).

١٨ - قال الله تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ في قوله: ﴿ إِذَا دَعَاهُ ﴾ أَنَّ الدُّعاءَ مِن أسبابِ رفْعِ البلاءِ، وهذا أمرٌ مُجَرَّبٌ ومُشاهَدٌ، ولا سيَّما الأدعيةُ الَّتي جاءتْ بها السُّنَّةُ؛ فإنَّها خيرٌ وبَركةٌ، ولها ثمرةٌ ظاهِرةٌ (١٠).

١٩ - الهدايةُ في قُولِه تعالى: ﴿ أَمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ تشمَلُ الهداية بالأسبابِ الَّتي تَوَصَّلَ النَّاسُ إليها اليومَ؛ لأنَّ الله أطلق الهداية، فبأيِّ سبب كانت فهي مِن اللهِ (٣).

٢٠ قَولُه تعالى: ﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ٤ ﴿ فيه إطلاقُ الصَّفةِ على آثارِها ؛
 فالمطرُ ليس رَحمةَ اللهِ ، ولكِنَّه أثرٌ مِن آثارِ الرَّحمةِ ، واللهُ سبحانه وتعالى يُطلِقُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٧٧).



الرَّحمةَ على ما كان مِن آثارِها؛ قال اللهُ تعالى للجنَّةِ: ((أنتِ رحمَتي، أرحَمُ بكِ مَن أشاءُ))(١).

٢١- في قَولِه تعالى: ﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ سؤالٌ؛ كيف قيلَ لهم: ﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ وهم مُنكِرون للإعادة؟!

الجوابُ: كانوا معترِفِينَ بالابتِداءِ، ودَلالةُ الابتداءِ على الإعادةِ دَلالةٌ ظاهرةٌ قويَّةٌ؛ فلمَّا كان الكلامُ مقرونًا بالدَّلالةِ الظَّاهرةِ صاروا كأنَّهم لم يَبْقَ لهم عذرٌ في الإنكار(٢).

٢٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ قُلَ هَ اتُوا بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ دليلٌ على أنَّ كلَّ مُدَّع دعوى محتاجٌ إلى تثبيتها، وإقامةِ البرهانِ عليها (٣).

٢٣ - في قَولِه تعالى: ﴿ قُلُ هَ اتُواْ بُرَهُ لِنَكُمْ إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ ﴾ أنَّه لا بأسَ للإنسانِ أنْ يَتدَرَّجَ مع خصْمِه؛ وأن يَتحدَّاه بما يُقِرُّ به، وهذا غايةُ الإنصافِ (٤٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ۖ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٧٧).

والحديث أخرجه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦) مطولًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال ابن القيم: (الرحمةُ المضافةُ إلى الله تعالى نوعانِ: أحدهما: مضافٌ إليه إضافةَ مفعولِ إلى فاعله، والثاني: مضافٌ إليه إضافةَ صفةِ إلى الموصوفِ). ((بدائع الفوائد)) (٢/ ١٨٣).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۶/۲۱). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (۳/۳۷۷)،
 ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱٦٥)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۰۹)، ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (۷/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٨٣).

يُشْرِكُونِ ﴾ أمر الله رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ يَتلُو هذه الآياتِ النَّاطقة بالبراهينِ على وَحدانيَّته وقُدرتِه على كلِّ شَيء وحِكمتِه، وأن يَستفتح بتَحميدِه والسَّلام على أنبيائِه والمُصطفَينَ مِن عِبادِه. وقيل: هو مُتَّصِلٌ بما قبْلَه؛ أُمِر الرَّسولُ بالحمْدِ على ما احتوَتْ عليه القِصصُ السَّابقةُ مِن نجاةِ الرُّسلِ مِن العذابِ الحالِّ بقومِهم، وعلى ما أعْقَبَهم اللهُ على صَبرهم مِن النَّصرِ ورفعة الدَّرجاتِ، وعلى أنْ أهلكَ الأعداءَ الظَّالمين؛ فأُمرَ الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم بحمْدِ الله على ذلك باعتبارِ ما أفادَهُ سَوقُ تلك القصص مِن الإيماءِ إلى وَعدِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم بالنَّصرِ على أعدائِه؛ فعلى الأوَّلِ قولهُ: ﴿ قُلِ ٱلْمَمْدُ لِللهِ النَّاطِقة الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم بالنَّصرِ على أعدائِه؛ فعلى الأوَّلِ قولهُ: ﴿ قُلِ ٱلْمَمْدُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عليه واللَّمَة عَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونِ \* أَمَنْ خُلَق اللهالكينَ مِن كُفَّارِ الأمم، بالبَّراهين، وهي قولُه: ﴿ عَلَى الله عليه واللهَ مَن اللهالكينَ مِن كُفَّارِ الأمم، اللها والصَّدة على اللهالكينَ مِن كُفَّارِ الأمم، والصَّدة على الأنبياءِ وأشياعِهم ذريعة إلى الشُّروعِ في قصَّتِه مع مُشْركي قومِه، والأُمَم الخالية (۱).

- وأصلُ (سَلَامٌ): سلَّمْتُ سلامًا، مقصودٌ منه الإنشاءُ؛ فحُذِفَ الفِعلُ وأُقِيمَ مَفعولُه المطلَقُ بدلًا عنه، وعُدِلَ عن نصْبِ المفعولِ المُطلَقِ إلى تَصييرِه مبتدأً مَر فوعًا؛ للدَّلالةِ على الثَّباتِ والدَّوام (٢).

- قولُه: ﴿ اَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ استفهامٌ فيه تبْكيتٌ وتوبيخٌ وتَهكُّمٌ بحالِهم، وتَنبيهٌ على مَوضعِ التّبايُنِ بيْنَ اللهِ تعالى وبيْن الأوثانِ؛ إذ معلومٌ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۷۵)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ٤٥٩)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٢٥٥، ٢٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۹۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٢،٧).



عندَ مَن له عقْلٌ أنّه لا شِركة في الخيريَّة بيْن الله تعالى وبيْنَهم، وكثيرًا ما يَجِيءُ هذا النَّوعُ مِن أفعلِ التَّفضيلِ حيث يُعلَمُ ويُتحَقَّقُ أنّه لا شِركة فيها، وإنَّما يُذكَرُ على سبيلِ إلْزامِ الخصم وتنبيهِ على خطاً مُرتكبه. والاستفهامُ في نَحوِ هذا يَجِيءُ لبَيانِ فسادِ ما عليه الخصم؛ فيُستعمَلُ في الإلجاءِ وإلْزامِ المُخاطَبِ بالإقرارِ بالحقِّ، وتنبيهِ على خطئِه، وإلْزامِه الإقرار بحصرِ التَّفضيلِ في جانب واحدٍ، وانتفائِه عن الآخر(۱).

- وأيضًا قولُه: ﴿ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ دليلٌ إجماليٌّ يُقصَدُ به ابتداءُ النَّظر في التَّحقيق بالإلهيَّةِ والعِبادةِ. وقد ناسَبَ إجمالَه أنَّه دليلٌ جامعٌ لِمَا يأتي مِن التَّفاصيل؛ فلذلك جِيءَ فيه بالاسم الجامع لمعاني الصِّفاتِ كلِّها، وهو اسمُ الجَلالةِ، فقِيلَ: ﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ ﴾. وجِيءَ فيما بعدُ بالاسم الموصولِ؛ لِمَا في صِلاتِه مِن الصِّفاتِ. وجاء ﴿ خَيْرٌ ﴾ بصِيغةِ التَّفضيل؛ لقَصدِ مُجاراةٍ مُعتقَدِهم أنَّ أصنامَهم شُركاءُ اللهِ في الإلهيَّةِ بحيثُ كان لهم حَظَّ وافرٌ مِن الخير في زَعمِهم، فعُبِّرَ بـ ﴿ خَيْرٌ ﴾؛ لإيهام أنَّ المقامَ لإظهار رُجحانِ إلهيَّةِ اللهِ تعالى على أصنامِهم؛ استدراجًا لهم في التَّنبيهِ على الخطأِ، مع التَّهكُّم بهم؛ إذ آثَرُوا عِبادةَ الأصنام على عِبادةِ اللهِ. والعاقلُ لا يُؤثِرُ شيئًا على شَيءٍ إلَّا لداع يدْعو إلى إيثارِه، ففي هذا الاستفهام عن الأفضل في الخير: تَنبيةٌ لهم على الخطأِ المُفرطِ والجهْل المُورِّطِ؛ لِتَنفتحَ بصائرُهم إلى الحقِّ إنْ أرادوا اهتداءً. والاستفهامُ على حَقيقته؛ بقَرينة وُجودِ (أم) المُعادِلةِ للهمزة؛ فإنَّ التَّهكُّمَ يُبْنى على الاستعمالِ الحقيقيِّ. وهذا الكلامُ كالمُقدِّمةِ للأدلَّةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۷۵)، ((تفسير البيضاوي)) (۱٦٤/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۵۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۹۳).





الآتيةِ جميعِها على هذا الدَّليل الإجماليِّ(١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَآءِمَآءً فَأَنْبَتْنَا
 يه عداآيِق ذَات بَهْجَةٍ مَّا كَان لُكُو أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَءِلَكُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ
 يع لَولُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ ... ﴾ (أمْ) مُنقطِعةٌ بمعنى (بلُ)؛ للإضراب الانتقاليِّ مِن غرض إلى غرض مع مُراعاة وُجودٍ معنى الاستفهام أو لَفظِه بعدَها؛ لأنَّ (أمم) لا تُفارِقُ معنى الاستفهام. انتقَلَ بهذا الإضرابِ مِن الاستفهام الحقيقيِّ التَّهكُّميِّ إلى الاستفهام التَّقريريِّ، ومِن المُقدِّمةِ الإجماليَّةِ -وهي قولُه: ﴿ ءَاللَّهُ خَيِّرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩] - إلى الغرض المقصود، وهو الاستدلالُ؛ عدَّدَ اللهُ الخيراتِ والمنافعَ مِن آثار رَحمتِه ومِن آثارِ قُدرتِه؛ فهو استدلالٌ مَشوبٌ بامتنانِ؛ لأنَّه ذكَّرَهم بخلْق السَّمواتِ والأرض، فشملَ ذلك كلَّ الخلائق التي تحْتوي عليها الأرضُ مِن النَّاس والعَجْماواتِ؛ فهو امتنانُّ بنِعمة إيجادِهم، وإيجادِ ما به قِوامُ شُؤونِهم في الحياةِ، وبسابق رَحمتِه، كما عدَّدَها في مَوضع آخَرَ عليهم بقولِه: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠]، فالاستفهامُ تقريرٌ، كما دلَّ عليه قولُه في نِهايته: ﴿ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾، فهو تقريرٌ لإثباتِ أنَّ الخالقَ والمُنبتَ والرَّازقَ هو اللهُ، وهو مَشوبٌ بتَوبيخ؛ فلذلك ذُيِّلَ بقولِه: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴾ (٢).

- و(أَمْ) مُنقطعةٌ وما فيها مِن كلمةِ (بَلْ) للإضرابِ والانتقالِ مِن التَّبكيتِ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۱۱،۱۰).



تَعريضًا إلى التَّصريح به خِطابًا على وجْه أظهرَ منه؛ لمَزيدِ التَّأكيدِ والتَّشديد، هذا على قراءة ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ - بتاء الخطابِ(۱) - فلتَثنية التَّبكيتِ وتكريرِ الإلزام، كنظائرِها الآتية، والهمزة لتقريرِهم، أي: حمْلهم على الإقرارِ بالحقِّ على وجْه الاضطرار؛ فإنَّه لا يتمالَكُ أحدٌ ممَّن له أدنى تَمييز، ولا يَقدرُ على ألَّا يَعترِفَ بخيريَّة مَن خلق جميع المخلوقاتِ، وأفاض على كلِّ منها ما يَلِيقُ به مِن منافعه مِن أخسِّ تلك المخلوقاتِ وأدناها، بلْ بأنْ لا خيرَ يُرى فيه بوَجهِ مِن الوُجوهِ قطْعًا(۱).

- قولُه: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ﴾ ذكر إنزالَ الماء؛ لأنّه مِن جُملةِ ما خلَقه الله ، ولقَطعِ شُبهةِ أَنْ يقولوا: إنّ المُنبِتَ للشَّجرِ الذي فيه رِزقُنا هو الماءُ ، اغترارًا بالسَّبب؛ فبُودِروا بالتَّذكيرِ بأنَّ الله خلقَ الأسبابَ فيه رِزقُنا هو الماءُ ، اغترارًا بالسَّبب؛ فبُودِروا بالتَّذكيرِ بأنَّ الله خلقَ الأسبابَ وهو خالقُ المُسبَّباتِ بتقْديرٍ وحِكمة ؛ فقد يَنزِلُ الماءُ بإفراط ، فيَجرُفُ الزَّرعَ والشَّجرَ أو يَقتُلُهما ؛ ولذلك جُمِعَ بيْن قولِه : ﴿ وَأَنزَلَ ﴾ وقولِه : ﴿ وَأَنزَلُ ﴾ وقولِه : ﴿ وَأَنزَلَ ﴾ وقولُه : ﴿ وَأَنزَلُ ﴾ وقولُه : ﴿ وَأَنزَلُ ﴾ وقولُه : ﴿ وَأَنزَلُ اللهُ عَلَى إِزالةَ الشَّبِهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِزالةَ الشَّبِهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ على إِزالةَ الشَّهِ وَله اللهُ اللهُو

- قولُه: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ فيه تقديمُ صِلتَي الإنزالِ ﴿ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ للتَّشويق إلى المُؤخَّر (٤٠).

- قولُه: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم ﴾ فيه الْتفاتُ إلى خِطابِ الكَفرةِ؛ لتَشديدِ التَّبكيتِ

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ بالياء، وقرأ الباقون بالتاء ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٣٣)، ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٨)، ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء (ص: ٤٣٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٣).



والإلزام(١١)، وللتَّعريضِ بأنَّهم ما شَكَروا نِعمةَ اللهِ (٢).

- وقال: ﴿لَكُمُ ﴾، أي: لأُجْلِكم، على سبيلِ الامتنانِ، وأنَّ ذلك مِن أَجْلِكم (٣).

- وقولُه: ﴿ فَأَنْ بَتْنَا ﴾ فيه الْتِفاتُ مِن الغَيبةِ إلى التَّكلُّمِ بنُونِ العظمة؛ لتأكيدِ اختصاصِ الفِعلِ بحُكمِ المُقابَلةِ بذاتِه تعالى، والإيذانِ بأنَّ إنباتَ تلك الحدائقِ المُختلفةِ الأصنافِ والأوصافِ، والألوانِ والطُّعومِ، والرَّوائحِ والأشكالِ -مع ما لَها مِن الحُسنِ البارعِ، والبهاءِ الرَّائعِ - بماء واحد: أمرٌ عظيمٌ، لا يكادُ يَقدِرُ عليه إلَّا هو وحْدَه عزَّ وجَلَّ؛ ورشَّحَ هذا الاختصاصَ عظيمٌ، لا يكادُ يَقدِرُ عليه إلَّا هو وحْدَه عزَّ وجَلَّ؛ فمن لطائفِ الالتفاتِ هنا: التَّنصيصُ على أنَّ المقصودَ إسنادُ الإنباتِ إليه؛ لئلًا ينصرِفَ ضميرُ الغائبِ الى الماء؛ لأنَّ المقصودَ إسنادُ الإنباتِ اليه؛ لئلًا يَنصرِفَ ضميرُ الغائبِ الى الماء؛ لأنَّ التَّذكيرَ بالمُنبِ الحقيقيِّ الذي خلَقَ الأسبابَ ألْيقُ بمَقامِ التَّوييخِ على عَدم رِعايتِهم نِعَمَهُ (٥٠).

- ولَمَّا كَانَ خُلْقُ السَّمواتِ والأرضِ وإنزالُ الماءِ مِن السَّماءِ، لا شُبهةَ للعاقلِ في أنَّ ذلك لا يكونُ إلَّا للهِ، وكان الإنباتُ ممَّا قد يَتسبَّبُ فيه الإنسانُ بالبَذرِ والسَّقي والتَّهيئةِ، ويَسوغُ لفاعلِ السَّببِ نِسبةُ فِعلِ المُسبَّبِ إليه؛ بيَّن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٧٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٣، ٢٩٤)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢/ ١٩٧)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١).



تعالى اختصاصَه بذلك بطريق الالتفاتِ وتأكيدِ ذلك بقولِه: ﴿مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ﴾؛ فالمُتسبِّبُ لذلك قد لا يأتي على وَفْقِ مُرادِه، ولو أتى فهو جاهلٌ بطبْعِه ومقداره وكيفيَّتِه؛ فكيف يكونُ فاعلًا لها(١)؟!

- وفي قولِه: ﴿ مَّا كَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ﴾ قُدِّمَ خبرُ كان ﴿ لَكُرُ ﴾ على الاسم ﴿ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ﴾؛ للاهتمام بنفْي مِلْكِ ذلك (٢).

- قولُه: ﴿ أُولَكُ مُّعَ اللّهِ ﴾ استئنافٌ هو كالنّتيجة للجُملة قبْلَها؛ لأنَّ إثبات الخلْقِ والرَّزقِ والإنعام للهِ تعالى بدَليلٍ لا يَسَعُهم إلَّا الإقرارُ به يَنتجُ أنَّه لا إله فعَل ذلك معه. والاستفهامُ إنكاريُّ (٣) ، وهو تَبكيتُ لهم بنفي الألوهيَّةِ عمَّا يُشْرِكونه به تعالى في ضِمْنِ النَّفي الكُلِّيِّ على الطَّريقةِ البُرهانيَّةِ بعدَ تَبكيتهم بنفي الخيريَّةِ عنه بما ذُكِرَ مِن التَّرديدِ؛ فإنَّ أحدًا ممَّن له تَمييزُ في الجُملةِ كما لا يَقدِرُ على إنكارِ انتفاءِ الخيريَّةِ عنه بالمرَّةِ، لا يَكادُ يَقدِرُ على إنكارِ انتفاءِ الخيريَّةِ عنه رأسًا، لا سيَّما بعدَ مُلاحظةِ انتفاءِ أحكامِها عمَّا سِواهُ تعالى، وهكذا الحالُ في المواقع الأربعةِ الآتيةِ (١٤).

- قولُه: ﴿ بَلُ هُمْ قَوْمٌ كُونَ ﴾ (بلْ) للإضرابِ عن الاستفهام الإنكاريِّ تُفِيدُ معنى (لكنَّ) باعتبارِ ما تَضمَّنه الإنكارُ مِن انتفاءِ أَنْ يكونَ مع اللهِ إلهُ فَعَل ما ذُكِر، فكان حقُّ النَّاسِ ألَّا يُشرِكوا معه في الإلهيَّةِ غيرَه؛ فجيء فعل ما ذُكِر، فكان حقُّ النَّاسِ ألَّا يُشرِكوا معه في الإلهيَّةِ غيرَه؛ فجيء بالاستدراك؛ لأنَ المُخاطبينَ بقولِه: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ ﴾ وقولِه: ﴿ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَها ﴾ لم يَنتفِعوا بالدَّليلِ مع أنَّه دليلٌ ظاهرٌ مَكشوفٌ؛ فهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲٤/ ٥٦٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۱۱، ۱۲).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٤).



مُكابِرون في إعراضِهم عن الاهتداء بهذا الدَّليلِ، فهم يَعدِلون باللهِ غيرَه، أو يعدِلون عن الحقّ، مِن (عدَلَ) الذي يُعدَّى بـ (عن)، وأيًّا ما كان فالمقصودُ تَوبيخُهم على الإشراكِ مع وُضوحِ دَلالةِ خلْقِ السَّمواتِ والأرضِ وما يَنزِلُ مِن السَّماء إلى الأرضِ مِن الماءِ. ولَمَّا كانت تلك الدَّلالةُ أوضَحَ الدَّلالاتِ المحسوسةِ الدَّالَة على انفرادِ اللهِ بالخلْق، وصَفَ الذين أشْركوا مع اللهِ غيرَه بأنَّهم في إشراكِهم مُعرِضون إعراضَ مُكابَرة عُدولًا عن الحقِّ الواضح؛ بأنَّهم في إشراكِهم مُعرِضون إعراضَ مُكابَرة عُدولًا عن الحقِّ الواضح؛ قال تعالى ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾ (١) [لقمان: قال تعالى ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾ (١)

- والإخبارُ عنهم بالمُضارِعِ في قولِه: ﴿ بَلَ هُمْ قَوْمٌ لَ يَعَدِلُونَ ﴾؛ لإفادة أنَّهم مُستمِرُّون على شِركِهم، لم يَستنيروا بدليلِ العقلِ، ولا أقْلَعوا بعدَ التَّذكيرِ بالدَّلائلِ. وفي الإخبارِ عنهم بأنَّهم ﴿ قَوْمٌ ﴾ إيماءٌ إلى تمكُّنِ صِفةِ العُدولِ عن الحقِّ منهم، حتَّى كأنَّها مِن مُقوِّماتِ قَوميَّتِهم (٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَاۤ أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ لَهَارَوسِ
 وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِ لَكُ مِّعَ ٱللَّهِ بَلۡ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَاهَاۤ أَنَهَارًا وَجَعَلَ لَمَّا رَوَسِي ﴾ (أَمْ) للإضراب الانتقاليِّ، وهذا انتقالُ مِن الاستدلالِ المَشوبِ بالامتنانِ إلى الاستدلالِ المُحرَّدِ بدلائلِ قُدرتِه وعِلْمِه؛ بأنْ خلَقَ المخلوقاتِ العظيمة، وبتَدبيرِه نِظامَها حتَّى لا يَطْعَى بعضُها على بعض، فيَختلَّ نِظامُ الجميع. ولأَجْلِ كونِ الغرضِ مِن هذا الاستِدلالِ إثباتَ عِظَم القُدرةِ وحِكمةِ الصَّنع، ولأَجْلِ كونِ الغرضِ مِن هذا الاستِدلالِ إثباتَ عِظَم القُدرةِ وحِكمةِ الصَّنع،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۷٦)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲٥۸)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢).



لم يَجِئْ خلالَه بِخِطابِ للمُشرِكين كما جاء في قولِه في الآية قبْلَها: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ [النمل: ٢٠] الآية، وإنْ كان هذا الصُّنعُ العجيبُ لا يَخُلو مِن لُطفٍ بالمخلوقاتِ أرادَه خالِقُها، ولكنَّ ذلك غيرُ مقصودٍ بالقَصدِ الأُوَّلِ مِن سَوقِ الدَّليل هنا (١٠).

- قولُه: ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ القرارُ: مَصدرُ قَرَّ: إذا ثبَتَ وسكَنَ. ووصَفَ الأرضَ به للمُبالَغةِ، أي: ذاتَ قرار (٢٠).

- قولُه: ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ وما بعْدَه مِن الجُملِ الثَّلاثِ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضَطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ و﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ و﴿ أَمَّن يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ﴿ وَالْمَالِ النَّبَكِيتِ بِمَا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ وَالتَقَالُ مِن التَّبَكِيتِ بِمَا قَبْلَهَا إلى التَّبَكيتِ بوَجْهِ آخَرَ أَدْخَلُ في الإلزام بجِهَةٍ مِن الجِهاتِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴾ هذا الجَعلُ كِنايةٌ عن خلْقِ البحرينِ أيضًا؛ لأنَّ الحَجزَ بيْنَهما يَقْتضي خلْقَهما، وخلْقَ المُلوحةِ والعُذوبةِ فيهما(١٠).

- والجَعلُ في المواقعِ الثَّلاثةِ ﴿ وَجَعَلَ خِلاَهَا آَنَهُ لَرُا وَجَعَلَ لَمَارَوَسِي وَجَعَلَ لَا الْمُورِي وَجَعَلَ خَلاَهَا آَنَهُ لَرُا وَجَعلَ لَمَارَوَسِي وَجَعكَ بَيْنِ الْمَجْرَيْنِ حَاجِزًا ﴾: إبْداعيُّ. وتأخيرُ مَفعولِه عن الظَّرفِ؛ للتَّشويقِ إلى المُؤخَّرِ (٥). ولَمَّا كانت كلُّ واحدةٍ منه عظيمةً مُستقِلَةً، تكرَّرَ فيها العاملُ في قولِه: ﴿ وَجَعَكَلُ ﴾؛ فكانت مِن عطْفِ الجُمَل المُستقِلِّ كلُّ واحدةٍ منها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢، ١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٥).



بالامتنانِ، ولم يُشْرَكُ في عاملِ واحدٍ فيكونَ مِن عطْفِ المُفرداتِ(١).

- قولُه: ﴿ أَءِ لَكُ مُّعَ ٱللَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ، وذُيِّلَ به وبالاستدراكِ بجُملةٍ مُماثِلةٍ لِمَا ذُيِّلَ به الاستدلالُ الذي قبْلَها على طريقةِ التَّكريرِ ؛ تعديدًا للإنكارِ ، وتَمهيدًا للتَّوبيخ بقولِه: ﴿ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ (٢).

- وأُوثِرَ هنا في قولِه: ﴿ بَلَ أَكُ أَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ نفْيُ صِفةِ العلْمِ عن أكثرِ المُشرِكين -على قولٍ في التَّفسيرِ -؛ لقِلَّةِ مَن يَنظُرُ في دقائقِ هذه المصنوعاتِ وخصائصِها منهم؛ فإنَّ اعتيادَ مُشاهَدتِها مِن أوَّلِ نشأةِ النَّاظرِ يُدهِ مُنَا فيها مِن دَلائلِ بَديعِ الصُّنعِ، فأكثَرُ المُشرِكين يَجهَلُ ذلك، ولا يُهْتدي بما فيه، أمَّا المؤمنون فقد نبَّهَهم القرآنُ إلى ذلك، فهمْ يَقرَؤون آياتِه المُتكرِّر فيها الاستدلالُ والنَّظرُ (٣).

3- قولُه تعالى: ﴿ أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ فَلَا تَخْلُفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَءَكَ مُ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا نَذَكَرُونَ ﴾ فيه ارتقاءُ الاستدلالِ مِن التَّذكيرِ بالتَّصرُّفِ الرَّبَانيِّ في ذواتِ المخلوقاتِ إلى التَّذكيرِ بتَصرُّفِه في أحوالِ النَّاسِ التي لا يَخْلو عنها أحدُّ في بعضِ شُؤونِ الحياة؛ وذلك حالُ الاضطرارِ إلى تحصيلِ الخيرِ، وحالُ انتيابِ السُّوءِ، وحالُ التَّصرُّفِ في الأرضِ ومَنافعِها؛ فهذه ثلاثةُ الأنواعِ لأحوالِ البشرِ؛ وهي: حالةُ الاحتياجِ، وحالةُ البُؤسِ، وحالةُ الانتفاع (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣، ١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- قولُه: ﴿ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ ﴾ هو كلُّ ما يَسوءُ، وهو عامٌّ في كلِّ ضُرِّ، انتقَلَ مِن حالةِ المُضطَرِّ - وهو خاصُّ - إلى أعمَّ، وهو ما يَسوءُ، سواءٌ كان المكشوفُ عنه في حالةِ الاضطرار أو فِيما دُونَها(١).

- قولُه: ﴿ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ أي: يكشِفُ السُّوءَ عن المُستاءِ إذا دعاهُ، فحُذِفَ مِن الجُملةِ المعطوفِ عليها (٢).

- قولُه: ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ﴾ لِمَا اقْتضَتْه الخِلافةُ مِن تَجدُّدِ الأبناءِ عقبَ الآباء، والأجيالِ بعدَ الأجيالِ، وما اقْتضَتْه الاستجابةُ وكشْفُ الشّباءِ عقبَ اللّباء، والأجيالِ بعدَ الأجيالِ، وما اقْتضَتْه الاستجابةُ وكشْفُ السّباللّبي عقلةً عقب اللّبي تعلّقت بها السّوءِ مِن كثرةِ الدَّاكَ على التَّجدُّدِ، بخلافِ أفعالِ الجَعلِ الأربعةِ التّبي في بطيغةِ المُضارِعِ الدَّالِ على التَّجدُّدِ، بخلافِ أفعالِ الجَعلِ الأربعةِ التّبي في الآية قبْلَها (٣).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ، تكريرًا لِمَا تقدَّمَ عَبِبَ الأدلَّةِ السَّابقةِ؛ زِيادةً في تَعدادِ خَطئِهم (٤٠).

- قولُه: ﴿ قَلِيلًا مَّا نَذَكُّرُونَ ﴾ انتصَبَ ﴿ قَلِيلًا ﴾ على الحالِ مِن ضَميرِ الخِطابِ في قولِه: ﴿ وَيَجْعَلُكُمُ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضِ ﴾ ، أي: فعلَ ذلك لكم وأنتم في حالِ قِلَّة تَذكُّرِكم؛ فتُفيدُ الحالُ معنى التَّعجُّبِ مِن حالِهم (٥٠). والقليلُ هنا مُكنَّى به عن المَعدوم؛ لأنَّ التَّذكُّرَ المقصودَ مَعدومٌ منهم، والكِنايةُ بالقليل عن المعدوم مُستعمَلةٌ في كلامِهم. وهذه الكِنايةُ تلميحٌ وتَعريضٌ، بالقليل عن المعدوم مُستعمَلةٌ في كلامِهم. وهذه الكِنايةُ تلميحٌ وتَعريضٌ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٦،١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



أي: إِنْ كُنتم تَذكَّرون؛ فإنَّ تَذكُّركم قليلٌ (١١).

- وفي تَذييلِ الكلامِ بنفْيِ التَّذكُّرِ عنهم: إيذانٌ بأنَّ مَضمونَه مَركوزٌ في ذِهنِ كلِّ ذَكِيٍّ وغبيٍّ، وأنَّه مِن الوضوحِ بحيثُ لا يَتوقَّفُ إلَّا على التَّوجُّهِ إليه وتَذَكُّره (٢).

- و(ما) مَزيدةٌ لتأكيدِ معنى القِلَّةِ التي أُرِيدَ بها العدَمُ، أو ما يَجْري مَجراهُ في الحقارةِ وعَدم الجدوى (٣).

- وقراً الجمهورُ ﴿ نَذَكُرُونَ ﴾ بتاء الخطاب -مع اختلاف في تخفيفِ الذالِ وتشديدها-، وقُرِئَ ﴿ يَذَكَّرُونَ ﴾ بياء الغيبة (٤) على الالتفاتِ مِن الخطابِ إلى الغيبة؛ ففي قراءة الجمهور نُكتةُ تَوجيه الخِطابِ إلى المشركين مُكافَحةً لهم، وفي القراءة الأُخرى نُكتةُ الإعراضِ عنهم؛ لأنَّهم اسْتأْهَلوا الإعراض بعدَ تَذَكُّرهم (٥٠).

٥- قوله تعالى: ﴿ أَمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ الشَّرُلُ ابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهُ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ... ﴾ (أمْ) بمعنى (بلْ)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٥).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۷۷)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) قرأ أبو عمرو وهشام وروح ﴿ يَذَّكُّرُونَ ﴾ بياء الغَيبةِ، وقرأ الباقون ﴿ لَذَكَّرُونَ ﴾ بتاء الخِطابِ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٨، ٣٣٩)، ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء (ص: ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٢٠).



لإضرابِ الانتقالِ مِن نَوعِ دلائلِ التَّصرُّفِ في أحوالِ عامَّةِ النَّاسِ إلى دَلائلِ التَّصرُّفِ في البَرِّ والبحرِ؛ فإنَّهم أَدْرى بهذه التَّصرُّفِ في أحوالِ المُسافِرينَ منهم في البَرِّ والبحرِ؛ فإنَّهم أَدْرى بهذه الأحوالِ وأقدَرُ؛ لِمَا في خلالِها مِن النِّعمةِ والامتنانِ(١).

- قولُه: ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ اللَّهِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى مَعْتِهِ عَلَى فَلْمَاتِ اللَّيلِ فِي البَرِّ والبحرِ، وإضافة الظُّلماتِ إلى البَرِّ والبحرِ على معنى (في). والهُدى في هذه الظُّلماتِ بسيرِ النُّجومِ، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِى ظُلُمَتِ النَّبِومِ، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِى ظُلُمَتِ النَّبِومِ، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ اللهادي للسّيرِ في تلك الظُّلماتِ بأنْ خلقَ النَّبِ وَالْبَحِومَ على نِظامِ صالح للهدايةِ في ذلك، وبأنْ ركَّبَ في النَّاسِ مَدارِكَ النَّاسِ مَدارِكَ للمعرفةِ بإرصادِ سَيرِها وصُعودِها وهُبوطِها، وهَداهُم أيضًا بمَهابِّ الرِّياحِ، وحوَّلَهم مَعرفةَ اختلافِها بإحساسِ جَفافِها ورُطوبتِها، وحرارتِها وبَرْدِها؛ وبهذه المُناسَبةِ أُدمِجَ الامتنانُ بفوائدِ الرِّياحِ في إثارةِ السَّحابِ الذي به وبهذه المُناسَبةِ أُدمِجَ الامتنانُ بفوائدِ الرِّياحِ في إثارةِ السَّحابِ الذي به المَطَرُ، وهو المَعنيُّ برَحمةِ اللهِ (٢).

- قولُه: ﴿ أَءِلَكُ مَّعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ قولُه: ﴿ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وإظهارُ الاسمِ الجليلِ يُشْرِكُونَ ﴾ وإظهارُ الاسمِ الجليلِ فَي مَوقع الإضمارِ ؛ للإشعارِ بعِلَّةِ الحُكم (٣).

- وذُيِّلَ هذا الدَّليلُ بتَنزيهِ اللهِ تعالى عن إشراكِهم معه آلهة، فقال: ﴿ تَعَلَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٦، ١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٥).



أَنَّه مَن تَصرُّفِ اللهِ؛ فجِيءَ بعْدَه بالتَّنزيهِ عن الشِّركِ كلِّه، وذلك تَصريحٌ بما أَشارت إليه التَّذييلاتُ السَّابقةُ(١).

7 - قولُه تعالى: ﴿ أَمَّن يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَءِكَهُ مَّعَ اللهِ عَالَى: ﴿ أَمَّن يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَءِكَهُ مَعَ اللهِ عَمَّا اللهِ الاستدلال بتَصرُّف اللهِ تعالى بالحياةِ الأُولى مدَّةً مُقدَّرةً، تعالى بالحياةِ الأُولى مدَّةً مُقدَّرةً، وبإعطاءِ المَددِ لدَوامِ الحياةِ الأُولى مدَّةً مُقدَّرةً، وفيه تَذكيرٌ بنِعمةِ الإيجادِ ونِعمةِ الإمدادِ(٢).

- قولُه: ﴿ أَمَن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ ﴾ الاستفهامُ تقريريٌّ ؛ لأنَّهم لا يُنكِرون أنَّه يَبدأُ الخلْقَ وأنَّه يَرزُقُهم. وأُدمِجَ في خلالِ الاستفهام قولُه: ﴿ ثُمُّ يُعِيدُهُ ﴾ لأنَّ تسليم بَدئِه الخلْقَ يُلجِئُهم إلى فَهم إمكان إعادة الخلْق التي أحالُوها. ولَمَّا كان إعادة الخلْق مَحلَّ جَدل، وكان إدْماجُها إيقاظًا وتَذكيرًا ؛ أُعِيدَ الاستفهامُ في الجُملة التي عُطفَت عليه بقوله: ﴿ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ ولأنَّ الرِّزقَ مُقارِنُ لَبدء الخلْق، فلو عُطفَ على إعادة الخلْق بَعدَ الإعادة، فيحسبوا أنَّ رِزقَهم في الدُّنيا مِن نِعَم لَتُوهِم أَنَّه يَرزُقُ الخلْق بعدَ الإعادة، فيحسبوا أنَّ رِزقَهم في الدُّنيا مِن نِعَم الهَيْهم! وإذ قد كانوا مُنكرِين للبعثِ ؛ ذُيِّلَت الآيةُ بأمْرِ التَّعجيزِ بالإتيانِ ببرُهانِ على عَدم البعْثِ ".

- قولُه: ﴿ قُلُ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ أَمْرٌ له عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بتَبْكيتِهم إثرَ تَبكيتٍ، وفي إضافةِ البُرهانِ إلى ضَميرِهم تَهكُّمٌ بهم؛ لِمَا فيه مِن إيهامِ أَنَّ لهم بُرهانًا، وأَنَّى لهُم ذلكَ (٤)؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٨، ١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٦).



- و في قولِه تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينِ ٱصَّطَفَى ۚ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ إلى قوله هنا: ﴿ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ مُناسبةٌ حَسنةٌ فيما خُتِمَت به هذه الآياتُ بعْدَ قوله: ﴿ أَوِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾؛ حيث ناسَبَ ختْمُ كلِّ استفهام بما تَقدَّمَه؛ فلمَّا ذكرَ إيجادَ العالَم العُلويِّ والسُّفليِّ، وما امتَنَّ به مِن إنزالِ المطر وإنباتِ الحدائق، اقْتَضي ذلك ألَّا يُعبَدَ إلَّا مُوجدُ العالَم، والمُمتَنُّ بما به قِوامُ الحياة؛ فختَمَ بقولِه: ﴿ بَلُّ هُمْ قَوْمٌ لَ يَعْدِلُونَ ﴾، أي: عن عِبادتِه، أو يَعدِلون به غيرَه ممَّا هو مَخلوقٌ مُخترَعٌ. ولَمَّا ذكَرَ جَعْلَ الأرض مُستقَرًّا، وتَفجيرَ الأنهار، وإرساءَ الجبال، وكان ذلك تنبيهًا على تَعقُّل ذلك والفِكر فيه؛ ختَمَ بقوله: ﴿ بَلُ أَكُّ ثُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴾؛ إذ كان فيهم مَن يَعلَمُ ويفُكِّرُ في ذلك. ولَمَّا ذكرَ إجابةَ دُعاء المُضطرِّ، وكشْفَ السُّوءِ، واستخلافَهم في الأرض؛ ناسَبَ أنْ يَستحضرَ الإنسانُ دائمًا هذه المِنَّةَ، فَخْتَمَ بِقُولِهِ: ﴿ قَلِيلًا مَّا نَذَكُّرُونَ ﴾؛ إشارةً إلى تَوالى النِّسيان إذا صار في خير، وزالَ اضطرارُه، وكُشِفَ السُّوءُ عنه. ولَمَّا ذكَرَ الهدايةَ في الظَّلماتِ، وإرسالَ الرِّياح بُشرًا، ومَعبوداتُهم لا تَهدِي ولا تُرسِلُ، وهم يُشركون بها الله، قال: ﴿ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، واعتقَبَ كلُّ واحدة مِن هذه الجُمَل قولُه: ﴿ أَءِلَكُ مُعَ ٱللَّهِ ﴾، على سبيل التَّوكيدِ والتَّقريرِ أنَّه لا إلهَ إلّا هو تعالى(١).

- وجِماعُ ما تقدَّمَ في هذه الآياتِ مِن قولِه: ﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ الى قولِه: ﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ الى قولِه: ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [النمل: ٥٩ - ٦٤]:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) (۱/ ۹۷۹- ۹۸۹)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۹۳)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ۵۰۰- ۵۰۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۲۲۰ /۸).





أنّها أجْمَلَتِ الاستدلالَ على أحقيّة اللهِ تعالى بالإلهيّة وحْدَه، ثمّ فصّلَت ذلك بآياتِ ﴿ أَمَّنْ خَلَق كَ السّمَواتِ وَ الأَرْضَ ﴾ فابتدأت بدليل قريبٍ مِن بُرهانِ المُشاهَدة، وهو خلْقُ السّمواتِ والأرض وما يأتي منهما مِن خير للنّاسِ. ودليل كيفيّة خلْق الكُرة الأرضيّة وما على وَجْهِها منها، وهذا مُلحَقٌ بالمُشاهَداتِ. وانتقلَتْ إلى استدلال مِن قبيلِ الأصولِ الموضوعة؛ وهو ما تمالاً عليه النّاسُ مِن اللّجأ إلى اللهِ تعالى عندَ الاضطرارِ. وانتقلَتْ إلى اللهِ تعالى عندَ الأرضِ؛ إذ جعَلَ البشرَ في الأرضِ؛ وهي تكوينُ هِدايتهم في البَرِّ والبحرِ؛ وذلك جامعٌ لأصولِ مَصرُّ فاتِ الخلافة المذكورة في الارتحالِ والتِّجارة والغزْوِ. وختَمَ ذلك بكلمة جامعة لِنِعمتي الإيجادِ والإمدادِ، وفي مَطاوِيها جوامعُ التَّمكُنِ في بكلمة جامعة لِنِعمتي الإيجادِ والإمدادِ، وفي مَطاوِيها جوامعُ التَّمكُنِ في الأرضُ (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩، ١٩).





#### الآيات (١٥-٧٠)

﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْعَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّ وَهَا مَنْ عَلَمُ اللَّهُ مَنْ عَلَى مُونَ اللَّا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَا اللَّهُ مَ مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَا اللَّهُ مَ مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ مَ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهُ وَعَالَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ مَ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهُ وَعَالَ ٱللَّذِينَ كَفَرُونَ اللَّهُ مَ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهُ وَعَالَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا فَي اللَّرَضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِمَا يَمْكُرُونَ اللَّهُ ﴾.

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَذَرَكَ ﴾: أي: تكامَلَ وتدارَكَ واستحكَمَ، وأصلُ (درك): يدُلُّ على لُحوقِ الشَّيءِ بالشَّيءِ، ووُصولِه إليه (١٠).

﴿ عَمُونَ ﴾: أي: جاهِلُونَ، جمعُ عَم، وهو صفةٌ على وزنِ فَعِل مِن العمَى، والعَمى يُقالُ في افتقادِ البصرِ والبصيرةِ، وأصلُ (عمي): يذُلُّ على سَترِ وتغطيةٍ (٢).

﴿ أَسَطِيرُ ﴾: الأساطيرُ: الأباطيلُ والتُّرَّهاتُ، جمعُ أُسْطورَةٍ، وهي: ما سُطِر مِن أخبارِ الأوَّلينَ وكذبهم، وقيل: ما سطَره الأوَّلونَ مِن الكتبِ، وأصلُ (سطر): يدُلُّ على اصطفاف الشَّيء (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٦٩)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٢٨٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٨).

وادَّارك: أصلُه تدارَك، فأَدغمَتِ التَّاءُ في الدَّالِ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٧٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٣٣)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٢٨٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٥)، ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٧)، =





### مُشكلُ الإعراب:

# قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

﴿ مَن ﴾: فاعِلُ ﴿ يَعَلَمُ ﴾، و ﴿ اَلْغَيْبَ ﴾: مَفعولُه، و ﴿ اللّهُ ﴾: بدَلٌ مِن ﴿ مَن ﴾، و معناه: لا يعلم أحدٌ. وهو استثناءٌ متَّصِلٌ على رأي المحقِّقينَ، واقِعٌ من كلام منفيِّ؛ فلذلك جاء اسمُ الجلالةِ مرفوعًا على اللَّغةِ الفصحى، ولو كان الاستثناءُ مُنقطِعًا لكانت اللَّغةُ الفصحى بنصبِ المستثنى. وقيل: الاستثناءَ في ﴿ إِلَا اللهُ ﴾ استِثناء منقطعٌ جاء على لغةِ تميم فرُفِعَ (١).

<sup>= ((</sup>مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۷۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٠٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٢٧)، ((التبيان)) للعكبري (٢/ ١٠١٢)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٦/ ١٠٩)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٦٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٦٣٢)، ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٢٢١، ٢٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢٢١).

قال ابن القيم: (﴿ مَن فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ هاهنا أبلغُ صيغِ العموم، وليس المرادُ بها مُعَيَّنًا، فهي في قوَّة «أحد» المنفيِّ بقولك: «لا يعلَمُ أحدٌ الغيبَ إلَّا الله»، وأتى في هذا بذكر السَّمواتِ والأرض؛ تحقيقًا لإرادة العموم والإحاطة، فالكلامُ مؤدِّ معنى: «لا يَعلَمُ أحدٌ الغَيبَ إلَّا الله». وإنَّما نشأ الوهمُ مِن ظنِّهم أنَّ الظَّرفَ هاهنا للتَّخصيصِ والتَّقييد، وليس كذلك، بل هو لتحقيقِ الاستغراقِ والإحاطةِ ... فهكذا قولُه: ﴿ مَن فِ ٱلسَّمَوتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ لتحقيقِ الاستِغراقِ المقصودِ بالنَّفى). ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٦٣).

وقال ابن تيمية: (ولا يجوزُ أن يقالَ: هذا استثناءٌ منقطِعٌ؛ لأنَّ المستثنى مرفوعٌ، ولو كان منقطِعًا لكان منصوبًا. والمرفوعُ على البدَل، والعاملُ فيه هو العاملُ في المبدَلِ منه، وهو بمنزلة المفرَّغ، كأنَّه قال: «لا يَعْلَمُ الغَيبَ إلَّا اللهُ»، فيلزمُ أنَّه داخلٌ في ﴿مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾... ولفظ «السَّمَاء» يَتناوَلُ كلَّ ما سما، ويدخُلُ فيه السَّمواتُ والكرسيُّ والعرشُ وما فوقَ ذلك؛ لأنَّ هذا في جانبِ النَّفْي، وهو لم يقُلْ هنا: «السَّمَوات السَّبْع»، بل عمَّ بلفظ «السَّموات». وإذا كان لفظُ «السَّماء» قد يُرادُ به السَّحابُ، ويُرادُ به الفُلكُ، ويرادُ به ما فوقَ العالَم، ويُرادُ به العلُوُ مطلقًا؛ =



### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى -آمِرًا رسولَه صلَّى الله عليه وسلَّمَ أَنْ يقولَ معلِّمًا لجميع الخلقِ-: قُلْ -يا محمَّدُ: لا يَعلَمُ أحدٌ في السَّمواتِ وفي الأرضِ الغيبَ إلَّا اللهُ وحْدَه، وما يَدرُونَ متى يَبعثُ اللهُ الخلْق، بل تكامَلَ عِلمُهم يومَ القيامةِ وعَلِموا حقَّ ما وُعِدوا به في الدُّنيا، بل المُشرِكون في الدُّنيا في شكِّ مِن وقوعِ القيامةِ ومَجيئِها، بل هم في الدُّنيا بأمر الآخرةِ وحُدوثِها جاهِلون.

ثمَّ يَذكرُ الله تعالى ما كان عليه المشركونَ مِن إنكارِ للبعثِ، فيقولُ تعالى: وقال الكُفَّارُ: أَئِذَا صِرْنا وآباؤُنا ترابًا في القبورِ أئِنَّا لمُخرَجُون يومَ القيامةِ أحياءً؟!

لقد وُعِدْنا وأسلافُنا بالبَعثِ بعْدَ الموتِ ولم يقَعْ شَيُّ مِن ذلك، ما هذا الوعدُ إلَّا أحاديثُ باطِلةٌ سطَّرها الأقدَمون في كتُبهم!

ثمَّ يوجِّهُ اللهُ تعالى نبيَّه أَنْ يرُدَّ عليهم، فيقولُ: قُلْ -يا محمَّدُ- للمُشرِكين: سِيروا في الأرضِ فانظُروا عاقِبةَ الكُفَّارِ الَّذين كذَّبوا فأهلَكهم اللهُ العَلَكم تَعتَبرون. ولا تَحزَنْ -يا محمَّدُ- على هؤلاء المُشرِكين، ولا يَضِقْ صدرُك بسبَبِ مَكرِهم.

### تَفسيرُ الآيات:

﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَّانَ يُبْعَثُونَ أَنِّانَ يُبْعَثُونَ أَنَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَانَ يُبْعَثُونَ أَنَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَانَ يُبْعَثُونَ أَنَّانَ يُبْعَثُونَ أَنْ يُعْتَلِيقًا لَمْ يَعْمُونَ أَنِي اللَّهُ وَمَا يَشْعُونُ أَنِي اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَنِي اللَّهُ وَمَا يَشْعُونُ أَنِي اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَنِي اللَّهُ وَمَا يَشْعُونُ أَنِي اللَّهُ وَمِنْ أَنْ يُعْتَلُونَ أَنْ يُعْتَلُونَ أَنْ يُعْتَعُونَ أَنِي إِلَّا أَنْكُ وَالْوَرُقِ وَالْمَالَقِيلُ إِلَّا أَنْكُ أَيْلُكُ وَمَا يَشْعُونُ فَالْكُولُونَ أَنِي اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ إِنْ إِلَيْكُ إِلَانَ مُنْ إِنْ إِلَا اللَّهُ وَمُا يَشُولُونَ أَنِي الْمُعَالِقُونَ أَنْ يَعْمُ لَالْمُ إِلَيْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونَ أَنْكُونُ أَلِكُونُ أَنْكُونُ أُنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أُلِكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أُلْكُونُ

لَمَّا أَبِطَلَتِ الآياتُ السَّابِقةُ إلهيَّةَ أَصِنامِ المشركين بِالأَدلَّةِ المتظاهِرةِ، فانقطعَ دابرُ عقيدةِ الإشراكِ؛ ثُنِيَ عِنَانُ الإبطالِ إلى أثَرٍ مِن آثارِ الشِّركِ، وهو ادِّعاءُ

<sup>=</sup> ف «السَّمواتُ» جمعُ «سماءٍ»، وكلُّ مَن فيما يُسمَّى «سَماءً»، وكلُّ مَن فيما يُسمَّى «أرضًا»). ((مجموع الفتاوي)) (۱۲/ ۹/۱).



عِلمِ الغَيبِ بالكَهانةِ وإخبارِ الجِنِّ، كما كان يَزعمُه الكُهَّانُ والعَرَّافون وسَدَنةُ الأَصنام، ويؤمنُ بذلك المشركون (١٠).

وأيضًا بعْدَما حقَّقَ تَفرُّدَه تعالى بالأُلوهيَّةِ ببَيانِ اختصاصِه بالقُدرةِ الكاملةِ التَّامَّةِ، والرَّحمةِ الشَّاملةِ العامَّةِ؛ عقَّبَه بذِكْرِ ما هو مِن لَوازِمِه، وهو اختِصاصُه بعِلم الغَيب؛ تَكميلًا لِمَا قَبْلَه، وتَمهيدًا لِمَا بعْدَه(٢).

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ: لا يَعلَمُ أحدُّ في السَّمواتِ وفي الأرضِ الغيبَ الذي استأثرَ اللهُ بعلمه، إلَّا اللهُ وحْدَه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُخبِرُ بِما يكُونُ في غد فقد أعظَمَ على اللهِ الفِرْيةَ، واللهُ يقولُ: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللهُ ﴾)(٤).

﴿ وَمَا يَشَعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾.

أي: وما يدري أحدٌ متى يَبعثُ اللهُ الخلْقَ مِن قبورهم يومَ القيامةِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۰٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨٣)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٠٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨٣)، ((تفسير ابن =



# ﴿ بَلِ أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا أَبَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ الله عُد

﴿ بَلِ ٱدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ ﴾.

# القراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١- قراءةُ ﴿ أَدْرَكَ ﴾ قيل: معنى الآيةِ على هذه القراءةِ: بل أدرَك عِلمُهم البعثَ في الآخرةِ حينَ يُبعَثُون، فلا يَنفعُهم عِلمُهم حينَئذٍ، فأمَّا في الدُّنيا فإنَّهم في شكًّ مِن الآخرةِ. وقيل: المعنى: هل أدرَك عِلمُهم عِلمَ الآخرةِ؟ أي: لم يَعْلَموا حدوثَها وكَوْنَها. وقيل: المعنى: انتهَى وفنيَ. وقيل غيرُ ذلك (١).

٢- قراءةُ ﴿ أَدَرَكَ ﴾: ومعنى الآيةِ على هذه القراءةِ: بل تكامَل عِلمُهم يومَ القيامةِ بأنَّ كلَّ ما وُعِدوا به حقُّ. وقيل: المعنى: بل تدارَكَ ظَنُّهم وحَدْسُهم في الحُكمِ على الآخرة؛ فتارةً يقولونَ: إنَّها كائنةٌ، وتارةً يقولونَ: لا تكونُ. وقيل: القراءتانِ بمعنى واحد. وقيل غيرُ ذلك (٢).

﴿ بَلِ أَذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾.

أي: بل تكامَلَ عِلمُهم يومَ القيامةِ بأنَّ كُلَّ ما وُعِدوا به في الدُّنيا حَقٌّ واقِعٌ (٣).

<sup>=</sup> كثير)) (٦/ ٢٠٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٣٩٤).

<sup>(</sup>۱) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ٣٣٩). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (١١٠/ ١١٠)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٣٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزرى (٢/ ٣٣٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣١٥)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٢٧)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (١٢٧/ ٦٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٢٢).





### ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا ﴾.

أي: بل المُشرِكون في الدُّنيا في شكًّ مِن وجودِ الآخرةِ ووُقوعِ القيامةِ، فهُم لا يُوقِنونَ بالبَعثِ بعدَ الموتِ(١٠).

### ﴿ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾.

أي: بل هم في الدُّنيا جاهِلون جَهلًا تامَّا بأمرِ الآخرةِ ووقوعِها، وما يكونُ فيها مِنَ الحِسابِ والجَزاءِ(٢).

= وممَّن ذهب إلى أنَّ المعنى: بل تكامَلَ عِلمُ المشركين يومَ القيامةِ حينَ عايَنوها بأنَّ كلَّ ما وُعِدوا به في الدُّنيا حقُّ وواقعٌ في الآخرة: مقاتلُ بن سليمان، والزَّجَّاج، والأزهري، والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

ذكر الماوَرْديُّ الخِلافَ في قولِه: ﴿ بَلِ أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾، وأنَّ فيه قولَينِ:

الأول: أنَّها صِفةُ ذَمِّ، فيكون المعنىُ: اضمحلَّ عِلمُهم، أو ضَلَّ وغابَ، أو لم يُدِّركُ عِلمُهم. والثاني: أنَّها صِفةُ حمد لعِلمِهم، وإنْ كانوا مذمومينَ، فيكون المعنى على ذلك: أدرَكَ عِلمُهم، أو اجتَمع عِلمُهم، أو تلاحَقَ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٢٤).

فعلى القولِ الأوَّلِ يكونُ المعنى: بل تَتابَعَ عِلمُ هؤلاء المشركين بشؤونِ البعثِ حتَّى اضمحَلَّ وفنيَ، ولم يَبْقَ لهم عِلمٌ بشَيءٍ ممَّا سيكونُ فيها قطعًا مع توافُرِ أسبابِه ومَباديه مِنَ الدَّلائلِ، وتكونُ (في) بمعنى الباء.

وعلى القول الثَّاني يكونُ المعنى: بل تكامَلَ عِلمُهم بشؤونِ الآخرةِ، حينَ يُعايِنون ما أُعِدَّ لهم فيها مِن عذاب، بعدَ أن كانوا يُنكِرون البعثَ والحسابَ في الدُّنيا. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) فيها مِن عذاب، بعدَ أن كانوا يُنكِرون البعثَ والحسابَ في الدُّنيا. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوى (١٠/ ٣٥٠).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۱/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۰۸/۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸).
- (۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ٥٥٩)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۲۸۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸). قال أبو علي الفارسي: (العَمِي عن علم الشَّيءِ أبعَدُ منه مِن الشَّاكُ فيه؛ لأنَّ الشَّكَ قد يَعرِضُ عن ضرب مِن النَّظَرِ، والعَمِي عن الشَّيءِ: الَّذي لم يُدرِكُ منه شيئًا). ((الحجة للقراء السبعة)) عن ضرب مِن النَّظَرِ، والعَمِي عن الشَّيءِ: الَّذي لم يُدرِكُ منه شيئًا). ((الحجة للقراء السبعة))



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا تقدَّمَ أَنَّ الله تعالى مُنفَرِدٌ بعِلمِ الغَيبِ -ومِن جملتِها وقتُ السَّاعةِ، وأَنَّهم لا شعورَ لهم بوقتِها، وأنَّ الكفَّارَ في شكًّ منها عَمُونَ- ناسبَ ذِكرُ مقالاتِهم في استبعادها(۱)!

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا تُرَبّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: وقال الكُفَّارُ: أَئِذا صِرْنا وآباؤنا ترابًا في القُبورِ أَئِنَّا لَمُخرَجونَ يومَ القيامةِ أحياءً بعدَ مَوتنا؟! هذا شَيءٌ لا يكونُ أبدًا(٢).

﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا خَنْ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ ا

﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحَنُّ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ ﴾.

أي: قال المُشرِكون: لقد جاءنا مِنْ قَبْلِ محمَّدٍ مَن وَعَدنا وأسلافَنا بالبَعثِ كما وعَدَنا محمَّدٌ، ولم نَرَ لذلك حقيقةً (٣)!

﴿ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

أي: ما هذا الوَعدُ بالبَعثِ بعدَ الموتِ إلَّا أحاديثُ باطِلةٌ، وحِكاياتٌ مُختلَقةٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/۲۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۸۰۸)، ((البحر المديد)) لابن عجيبة (٤/٢١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲/ ۲۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸).

قال القرطبي: (كان الأنبياءُ يقَرِّبون أمرَ البَعثِ مُبالَغةً في التَّحذيرِ، وكُلُّ ما هو آتٍ فقريبٌ). ((تفسير القرطبي)) (٢٢٩/١٣).





سطَّرها الأقدَمون في كتُبهم، وتلقَّفها مَن بعْدَهم، ولا صحَّة لذلك(١).

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ١٠ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- للمُشرِكين: سافِروا في الأرضِ فانظُروا آثارَ الكُفَّارِ الَّذين كَنَّبُوا رُسلَ اللهِ، فأهلكهم اللهُ في آخِرِ أمرِهم؛ لِتَعتبروا وتَحذروا أن يصيبكم ما أصابَهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَا كَانُ عَلَيْ الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَهُ مَا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَهُ الْمُكَذِينَ ﴾ [الأنعام: ١١،١٠].

﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠٠٠.

مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا دَهَم النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنَ الأسفِ على جلافتِهم في عَماهم عن السَّبيل الَّذي هدَى إليه الدَّليلُ، ما لا يعْلَمُه إلَّا اللهُ عنا قال (٣):

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾.

أي: ولا تحزَنْ -يا محمَّدُ- على هؤلاء المُشرِكين، وإعراضِهم عنك، وتكذيبِهم بما جئتَهم به من الحَقِّ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۲/۱۷)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲ مدير)) (ص: ٢٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۷/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/۲۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۸۰۲)، ((مراح لبيد)) للجاوي (۲/۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٢/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٩/٢٢٩)، ((تفسير ابن =



كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَا يَحَنُّونِكَ قُولُهُمْ ﴾ [يونس: ٦٥].

﴿ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾.

مناسبتُها لما قَبْلَها:

لَمَّا كانوا لا يَقتَصِرون على التَّكذيبِ، بل يَبْغون للمؤمنينَ الغوائِلَ، ويَنصِبون الحبائِلَ؛ قال(١٠):

﴿ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾.

أي: ولا يَضِقْ صدرُك -يا محمَّدُ- بسبَبِ مَكرِ الكافرين بك؛ فإنَّ مكرَهم يعودُ وَبالًا عليهم، واللهُ حافِظُك، وناصِرُك عليهم، ومُظهرٌ دينَك (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَلِنَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ فيه أنَّ السَّائِرَ في الأرضِ يجبُ عليه أنْ يكونَ سيْرُه على سبيلِ التفكُّرِ والاتعاظِ، لا سيَّما إذا كان هذا المخاطَبُ مُعانِدًا؛ لأنَّ الآيةَ هنا ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ لا سيَّما إذا كان هذا المخاطَبُ مُعانِدًا؛ لأنَّ الآيةَ هنا ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ يُخاطِبُ المعانِدِين الجاحدِين؛ فإنه يجِبُ عليه أنْ يسيرَ وينظُرَ؛ لأنَّ هذا طريقٌ

<sup>=</sup> کثیر)) (۲۰۸/۲)، ((تفسیر السعدي)) (ص: ۲۰۹).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۲/۱۷)، ((تفسير الزمخشري)) (۳۸ (۳۸۱)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۸ (۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۷).



إلى هدايته (١).

٢- قُولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾ هذا الأمرُ يكونُ للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ولِغيرِه؛ فكُلُّ مَن يدعو إلى شَريعةِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فإنَّنا نوجِّهُ إليه هذا الخِطابَ، ونقولُ: إذا رأيتَ النَّاسَ لم يقبلوا فلا تحزَنْ، ولا تكُنْ في ضَيق ممَّا يَمكُرونَ، وإلَّا فإنَّ أعداءَ الرُّسلِ سوف يَمكُرونَ بالدُّعاياتِ، وسوف يُؤْذونَهم يمكُرونَ بالدُّعاياتِ، وسوف يُؤْذونَهم بالفَعلِ، والإنسانُ عليه أن يَصبِرَ. بالقَولِ، ويُسمِعونَهم ما يكرَهون، ورُبَّما يُؤذونَهم بالفِعلِ، والإنسانُ عليه أن يَصبِرَ.

فالدَّاعي إلى اللهِ إذا بَذَل ما يجبُ عليه، فلا ينبغي أنْ يَحزَنَ لمخالفةِ الناسِ؛ لأنَّه إذا حَزِنَ فإنَّه يَيأسُ ويَستحسِرُ، ولا يَنشرِحُ صدرُه، ولا تَنبسِطُ نفْسُه، ويَعوقُه ذلك عن الدَّعوةِ إلى الله، لكنْ على الدَّاعي أن يدعو إلى الله، ويسيرَ في طريقِه على حسب ما أُمِر، فإنِ اهتدى النَّاسُ فلَه ولهم، وإنْ لم يَهتدوا فلَه وعليهم (٢).

٣- الحُزنُ لم يَأْمرِ اللهُ به ولا رَسولُه، بل قد نُهِيَ عنه في مواضِعَ -وإن تَعلَّق أمرُ اللهِ ين به حكما في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾ اللّه ين به حكما في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: وكقولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]؛ وذلك أنّه لا يَجلِبُ منفعة، ولا يَدفَعُ مَضرَّة، ولا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمرُ اللهُ به (٣). ولم يأتِ الحزنُ في القرآنِ إلّا منهيًّا عنه، أو مَنفيًّا؛ فالمنهيُّ عنه كما في الآيتينِ السَّابِقتينِ، والمنفيُّ كقولِه تعالى: ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلا خَوْفُ عَيْهُ مَسَيِّر، ولا عَلَيْمِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨]. وسِرُّ ذلك أنَّ الحزنَ مُوقِفٌ غيرُ مسَيِّر، ولا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: ٤٢).



مصلحة فيه للقلب، وأحَبُّ شَيءٍ إلى الشَّيطانِ أن يَحزُنَ العبدَ لِيَقطعَه عن سَيرِه، ويوقِفَه عن سَيرِه،

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللهُ ﴾ دَلالةٌ على أَنَّه تعالى هو المنفرِدُ بعِلمِ الغيبِ (٢)، فكلُّ إنسان يدَّعي عِلْمَ الغيبِ فإنَّه كافرٌ، وكلُّ إنسان يُصدِّقُه في ذلك فإنَّه كافرٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُمُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (٣).

٢- قال تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللهُ ﴾ هذا هو الغيبُ المُطْلَقُ عن جميعِ المخلوقينَ الَّذي اللهُ قال فيه: ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ ٱحدًا ﴾. والغيبُ المُقَيَّدُ: مَا عَلِمه بعضُ المخلوقاتِ مِن الملائكةِ أو الجنِّ أو الإنسِ وشَهِدوه، فإنَّما هو غيبٌ عمَّن غاب عنه، ليس هو غيبًا عمَّن شهده. والناسُ كلُّهم قد يَغيبُ عن هذا ما يَشهَدُه هذا، فيكونُ غيبًا مقيَّدًا، أي: غيبًا عمَّن غاب عنه مِن المخلوقينَ قاطبةً (٤).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ بَلِ أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ بَلُهُمُ فِي شَكِي مِّنْهَا أَلَهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ أنَّ الإنسانَ الذي لا يريدُ الحقَّ يكونُ له -باعتبارِ قَبولِه- مراتبُ بعضُها أشدُّ مِن بعضٍ، أي: أنَّه ينتقِلُ مِن الأدنى إلى الأعلى؛ ولهذا قال أهلُ العِلمِ: إنَّ المعاصيَ بريدُ الكُفرِ، أي: أنَّه ينتقِلُ بها الإنسانُ مِن مرحلةٍ إلى مرحلةٍ كما ينتقِلُ المعاصيَ بريدُ الكُفرِ، أي: أنَّه ينتقِلُ بها الإنسانُ مِن مرحلةٍ إلى مرحلةٍ كما ينتقِلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٥٠١،٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتاوي نور على الدرب)) لابن عثيمين (١/ ٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١١٠/١١).



البريدُ، فالإنسانُ إذا فعَلَ مَعصيةً -سواءٌ كانت اعتقاديَّةً أو عمليَّةً - فإنَّ الشيطانَ يتدرَّجُ به مِن الأدنَى إلى الأعلَى حتَّى يَصِلَ -والعياذُ بالله - إلى الكُفر(١).

٤- في قَولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَ كَفَرُوۤا أَءِذَا كُنَّا تُرَبّا وَءَابَآؤُنَاۤ أَبِنّا لَمُخْرَجُون ﴾ تلبيسُ أهلِ الضَّلالِ للحقِّ بالباطلِ؛ لأنَّهم أنكروا البعث، واحتجُّوا بشُبهة لا تُغْنيهم مِن الحقِّ شيئًا، حيثُ يقولون: ﴿ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًا ﴾ نُخرَجُ؟! فهذه الشُّبهةُ إنَّما تنطلي على الجُهَّالِ، أمَّا على أهلِ العلم والبصيرة فلا تنطلي (١٠).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ قُلَّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أنَّ العِبرةَ بالعاقبةِ لا بالمبتدأ؛ لقولِه: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ﴾، فإذا رأيتَ هذا المجرمَ قد نُعِّمَ فلا تَظُنَّ أنَّه على حقِّ، بل المعتبَرُ العاقبةُ، وستكونُ عاقبتُه وَخيمةً (٣).

٦- في قولِه تعالى: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ سؤالٌ: لِمَ لَمْ يقُلْ: «كيف كانت عاقبةُ المجرمين»؟

الجوابُ: لأنَّ تأنيتُها غيرُ حقيقيٍّ، ولأنَّ المعنى: كيف كان آخِرُ أمْرِهم(٤).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ سؤالٌ: لِمَ لَمْ يقلْ: «عاقبةُ الكافرين»؟ الجوابُ: الغرضُ أنْ يَحصلَ التَّخويفُ لكلِّ العُصاةِ (٥٠).

٨ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن فِ ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾ فيه عنايةُ اللهِ تعالى بالرَّسولِ
 صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالتَّسليةِ والتَّفريجِ عنه؛ وجْهُ ذلك: أنَّ نهيَه عن أنْ يكونَ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



ضَيْقٍ معناه: أَنَّ مَكرَهم لا يَضُرُّه، وإنْ ضاقت به نفْسُه؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ ﴾ أي: لا يهمَّك أمْرُهم، ولا تَضِقْ منه؛ فإنَّ لَدَيْنا ما هو أعظمُ؛ قال تعالى: ﴿ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ﴾
 يُبْعَثُونَ ﴾

- أبطلَتْ هذه الآيةُ مَزاعمَ مُشركي قُريشِ إبطالًا عامًّا، مِعيارُه الاستثناءُ بقولِه: ﴿إِلَّا اللّهُ ﴾، وهو عامٌّ مُرادٌ به الخُصوصُ، أي: خصوصُ الكُهَّانِ وسَدنة بُيوتِ الأصنام؛ وإنَّما سُلِكَ مَسلكُ العمومِ لإبطالِ ما عسَى أنْ يُزعَمَ مِن ذلك، ولأنَّ العمومَ أكثرُ فائدةً وأوجَزُ؛ فإنَّ ذلك حالُ أهلِ الشِّركِ مِن بيْنِ مِن ذلك، ولأنَّ العمومَ أكثرُ فائدةً وأوجَزُ؛ فإنَّ ذلك حالُ أهلِ الشِّركِ، وهو الكهانةُ مَن في السَّمواتِ والأرضِ؛ فالقصدُ هنا تَزييفُ آثارِ الشِّركِ، وهو الكهانةُ ونحوُها. وإذ قد كانت المخلوقاتُ لا يَعْدُون أنْ يَكونوا مِن أهلِ السَّمواتِ أو مِن أهلِ السَّمواتِ في ذلك-؛ كان قولُه: ﴿ لا يَعْلَمُ أحدٌ الغيبَ، ولكنْ أَطْنِبَ الكلامُ؛ لقَصدِ التَّنصيصِ على تَعميمِ المخلوقاتِ كلِّها؛ فإنَّ مَقامَ عِلمِ العقيدةِ مَقامُ بَيانِ يُناسِبُه الإطنابُ (٢).

- وهو سُبحانَه قال: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن ﴾، ولم يقُلْ: «ما»؛ فإنَّه لَمَّا اجتمَع ما يَعقِلُ، وعُبِّر عنه بـ «مَن»؛ لِتَكونَ أبلَغَ؛ فإنَّهم مع كُونِهم مِن أهل العِلم والمعرفة لا يَعلَمُ أحدٌ منهم الغَيبَ إلَّا اللهُ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ١١٠).



- قولُه: ﴿ وَمَا يَشَّعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ لَمَّا نَفى عِلمَ الغَيبِ عنهم على العمومِ، نَفى عنهم هذا الغيبَ المخصوصَ، وهو وقتُ السَّاعةِ والبعثِ، فصار مُنتفيًا مرَّتينِ؛ إذ هو مُندرِجٌ في عمومِ الغَيبِ، ومَنصوصٌ عليه بخُصوصِه (۱).

- وأيضًا أردَفَ هذا الخبر بإدماج انتفاء عِلْم هؤلاء الزَّاعمينَ عِلْمَ الغَيبِ انَّهُم لا يَشعُرون بوقتِ بَعثِهم، بلُ جَحَدوا وُقوعَه؛ إثارةً للتَّذكيرِ بالبعثِ؛ لشِدَّة عِناية القرآنِ بإثباته وتَسفيهِ الذين أنْكروه؛ فذلك مَوقعُ قولِه: ﴿ وَمَا يَشعُونَ الشَّدَة عِناية القرآنِ بإثباته وتَسفيهِ الذين أنْكروه؛ فذلك مَوقعُ قولِه: ﴿ وَمَا يَشعُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ ا

٢ - قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا لَلْهُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾

- (بَلْ) للإضرابِ الانتقاليِّ مِن الإخبارِ عنهم بـ (مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)، وهو ارتقاءٌ إلى ما هو أغرَبُ وأشدُّ؛ لَمَّا نفَى عنهم عِلْمَ الغيبِ، وأكَّدَ ذلكَ بنفْي شُعورِهم بوقْتِ مآلهم لا مَحالةً؛ بُولِغَ في تأْكيدِه وتقريرِه بأنْ أضرَب عنه، فقال: ﴿ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ ... ﴾، وبيَّن أنَّهم في جَهل أفحش مِن جَهلهم بوقْتِ بَعْثِهم، حيثُ لا يَعلَمونَ أحوالَ الآخِرةِ مُطلقًا، مع تعاضد أسبابِ مَعرفِتها، وهذا على أنَّ معنى ﴿ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ ﴾: تَدارَكَ وتتابَعَ علْمُهم في شأن الآخرةِ التي ما ذُكرَ مِن البعثِ حالٌ مِن أحوالِها حتَّى انقطع، ولم يَبْقَ لهم عِلمٌ بشَيءٍ ممَّا سيكونُ فيها قطْعًا (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۰).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٩٦/٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٠).



- وقيل: الإضرابُ في قولِه: ﴿ بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ... ﴾ إضرابُ عن نفْي الشُّعورِ بوقْتِ القيامةِ عنهم إلى وَصْفِهم باستحكامِ عِلمِهم في أَمْرِ الآخرةِ؛ تَهكُّمًا بهم، فيكونُ وصْفًا لهُم بالجهْل مُبالَغةً (۱).

- وهذه الإضراباتُ الثَّلاثُ ﴿ بَلِ اَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلَهُمُ فِي الْآخِرَةِ بَلَهُمُ فِي الْآخِرةِ بَا قَلَّهُم لا يَشْعُرون هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ ما هي إلَّا تنزيلُ لأحوالِهِم؛ وَصَفَهم أوَّ لَا بأنَّهم لا يَشْعُرون وقْتَ البعثِ، ثمَّ بأنَّهم اضْطَرَبَ عِلمُهم في الآخرة، أو تَقلَّد خَلَفُهم ما لَقَنَه سَلَفُهم، أو أَنَّهم انتفى عِلْمُهم في الآخرة -على بعضِ الأقوالِ في التَّفسيرِ-، ثمَّ بأنَّهم يَخبطون في شَكِّ ومِرْية، فلا يُزيلونه، والإزالةُ مُستطاعةٌ! ثمَّ بما هو أَسُوأُ حالًا، وهو العَمَى، وأنْ يكونوا مِثلَ البَهيمة قد عَكَفوا هَمَّهمْ على بَطْنِهم وفُروجِهم، لا يَخطُرُ بِبالِهم حقًّا ولا باطلًا، ولا يُفكِّرون في عاقبة؛ فجاءتُ هذه الانتقالاتُ مُتدرِّجةً مُتصاعِدةً، حتَّى لو قيل: (بلِ اذَاركَ عِلْمُهم في الآخرة، ولكنْ عباءت طريقةُ التَّدرُّج بالإضرابِ الانتقاليِّ أَجزَلَ وأبهَجَ وأروَعَ، وأدلَ على جاءت طريقةُ التَّدرُّج بالإضرابِ الانتقاليِّ أَجزَلَ وأبهَجَ وأروَعَ، وأدلَ على بكونه مُتفرِّعا على ما قبْلَه (المُترتبة جَديرٌ بأنْ يَعتبرَ فيه المُعتبرُ باستقلالِه، لا بكونه مُتفرِّعًا على ما قبْلَه، أنها،

- قولُه: ﴿ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ جِيءَ بالجُملةِ الاسميَّةِ؛ للدَّلالةِ على تَباتِ الخبرِ ودَوامِه، وجِيءَ بالظَّرفيةِ (مِن)؛ للدَّلالةِ على إحاطةِ الشَّكِّ بهم. وهِ عَمُونَ ﴾ مِن العَمى، صاغوا -أي: العَربُ- له مِثالَ المُبالَغةِ؛ للدَّلالةِ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٧).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۷۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۲۲/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۹۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۲، ۲۳).

على شِدَّةِ العمَى، وهو تَشبيهُ عَدَمِ العلْمِ بالعَمى، وعادِمِ العلْمِ بالأعْمى ((). - قولُه: ﴿ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ في الكلامِ مُضافٌ مَحذوفٌ، تَقديرُه: مِن إنكارِ وُجودِها عَمُونَ؛ فالمَجرورُ مُتعلِّقٌ بِ ﴿ عَمُونَ ﴾. وقُدِّمَ على مُتعلَّقِه؛ للاهتمام بهذا المُتعلِّق، وللرِّعايةِ على الفاصلة (().

- قولُه: ﴿ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ جعَلَ الآخرة مَبدَأَ عَماهُم ومَنشَأَه - على أنَّ معنى «من» في ﴿ مِنْهَا ﴾ في الموضعينِ الابتداءُ - ؛ فلذلك عدَّاهُ بـ (مِن) دونَ (عنْ) ؛ لأنَّ الكفْرَ بالعاقبة والجزاء هو الذي جَعَلَهم كالبَهائم لا يتدبَّرون ولا يتبصَّرون، ومَن لم يصرفه خوفُ العاقبة فعَل ما يقتضيه هواهُ وشهوتُه، ودخَل في زُمرة البهائم. وفي هذا شائبةٌ مِن معنى السَّببيَّة، وأنَّ الكفرَ بالآخرة سببُّ للعمى (٣).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوِذَا كُنّا تُرَبّا وَ اَبَاۤوُنَا آبِنّا لَمُخْرَجُون ﴾ بَيانٌ لِجَهلِهم بالآخرة وعَمَهِهم منها بحِكاية إنكارِهم للبَعثِ (٤٠). وأعقَبَ وَصْفَ عَماية الزَّاعمينَ عِلْمَ الغيبِ بذِكْرِ شُبهتِهم التي أرَتْهم البعثَ مُستحيلَ الوُقوعِ ، ولذلك أُسنِدَ القَولُ هنا إلى جميع الَّذين كَفَروا دونَ خُصوصِ الَّذين يَزعُمون عِلْمَ الغيبِ ، ولذلك عُطِفَت الجُملةُ بالواوِ ، لأنَّها غايرَتِ الَّتِي قَبْلَها بأنَّها أعَمُّ (٥٠).

- قولُه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ... ﴾ فيه التَّعبيرُ عنهم باسمِ الموصولِ؛ لِمَا في الموصولِ بلَمَا في الموصولِ مِن الإيماءِ إلى علَّةِ قَولِهم هذه المقالة، وهي ما أفادَتْه الصِّلةُ مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۲، ۲۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥٧٢، ٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤).



كَونِهِم كافرينَ؛ فكأنَّه قِيل: وقالوا بكُفرهم: ﴿ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّبًا ﴾ إلى آخِره(١).

- قولُه: ﴿ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا وَءَابَآؤُنَا آَيِنّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ الاستفهامُ بمَعنى الإنكارِ ؟ أَتُوا بالإنكارِ في صُورةِ الاستِفهامِ لتَجهيلِ مُعتقدِ ذلك، وتَعجيزِه عن الجوابِ بزَعمِهم. والتَّأكيدُ بـ (إنَّ) ؟ لِمُجَاراةِ كلامِ المردودِ عليه بالإنكارِ ، والتَّأكيدُ تَهكُّمُ (٢).

- وتكريرُ حرفِ الاستفهام بإدخالِه على (إذا) و(إنَّ) جميعًا إنكارٌ على إنكار، وجحودٌ عَقيبَ جُحود، ومُبالَغةٌ في كَونِ ذلك لا يكونُ، ودليلٌ على كُفرٍ مُؤكَّدٍ مُبالَغ فيه (٣)؛ فتكريرُ الهمزة في ﴿أَيِنَّا ﴾ لِلمُبالَغة والتَّشديد في الإنكارِ. وأيضًا تَحليةُ الجُملة بـ (إنَّ) واللَّامِ لتَأكيدِ الإنكارِ، لا لإنكارِ التَّأكيدِ كما يُوهِمُه ظاهرُ النَّظم؛ فإنَّ تَقديمَ الهمزةِ لاقتضائِها الصَّدارةَ (١٠).

- وتَقْييدُ الإخراجِ بوَقتِ كونِهم تُرابًا في قولِه: ﴿ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ ليس لتَخصيصِ الإنكارِ بالإخراجِ حينَئذٍ فقط؛ فإنَّهم مُنكِرون للإحياءِ بعدَ الموتِ مُطلقًا وإنْ كان البَدَنُ على حالِه، بلْ لتَقويةِ الإنكارِ بتَوجيهِه إلى الإخراج في حالةٍ مُنافيةٍ له (٥).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَا نَعَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَاۤ إِلَآ أَسَطِيرُ
 ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لتَقريرِ الإنكارِ، وتَصديرُه بالقسَمِ ﴿ لَقَدْ ﴾؛ لمَزيدِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





التَّأكيد(١).

- وقد تقدَّمَ في سُورةِ (المؤمنون) حِكايةُ مِثل هذه المقالةِ عن الذين كَفَروا، إِلَّا أَنَّ اسمَ الإشارةِ الأُوَّلَ ﴿ هَٰذَا ﴾ وقَعَ مُؤخَّرًا عن ﴿ غَنُ ﴾ في سُورةِ (المؤمنون) إذ فيها: ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَا نَعَنُ وَءَاكِآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ ﴾ [المؤمنون: ٨٣]، ووقَعَ مُقدَّمًا عليه هنا: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ ﴾، وتقديمُه وتأخيرُه سواءٌ في أصل المعنى؛ لأنَّه مفعولٌ ثان لـ ﴿ وُعِدْنَا ﴾ وقَعَ بعْدَ نائب الفاعل في الآيتين. ووَجْهُ تَقديمِه على تَوكيدِ الضَّمير الواقع نائبًا عن الفاعل: أنَّ التَّقديمَ دليلٌ على أنَّ المُقدَّمَ هو الغرضُ المُعتمَدُ بالذِّكر وبسَوق الكلام لأجْله؛ فإنَّ ما وقَعَ في سُورةِ (المؤمنون) كان بوضع المنصوب بعدَ المرفوع، وذلك مَوضِعُه. وأمَّا ما في سُورةِ (النَّمل)؛ فقُدَّمَ المنصوبُ على المرفوع لكونِه فيها أهَمَّ؛ يَدُلَّك على ذلك أنَّ الذي قبْلَه: ﴿ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَأَؤُنَا ﴾، والذي قبْلَ آية سُورة (المؤمنون): ﴿ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا ﴾ [المؤمنون: ٨٦]؛ فالجهةُ المنظورُ فيها في سُورةِ (المؤمنون) هي كونُ أنفُسِهم تُرابًا وعظامًا، والجهةُ المنظورُ فيها هنا في سُورةِ (النَّمل) هي كُونُ أَنفُسِهم وكُونُ آبائهم تُرابًا، لا جزءَ هناك مِن بناهم (جمعُ بنْيَةٍ) باقيًا على صُورتِه الَّتي كان عليها وهو حيٌّ. ولا شُبهةَ أنَّها أدخَلُ عندَهم في تَبعيد البعث؛ فاستلزَمَ زيادةَ الاعتناء بالقصد إلى ذِكْره، فصيَّرَه هذا العارضُ أهمَّ؛ فقد حكَتْ كلُّ آيةٍ أُسلوبًا مِن مقالِهم، وحصَلَ في الاختلافِ بيْنَ أسلوبِ الآيتين تفُنُّنُ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۸۰)، ((تفسير الرازي)) (۲۲/ ۲۹۹)، ((مفتاح العلوم))
 للسكاكي (ص: ۲۳۸، ۲۳۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۲۲۲)، ((ملاك التأويل)) لأبي =



- قولُه: ﴿إِنْ هَنِذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ تَقريرٌ إثرَ تَقريرٍ (١).

٥- قولُه تعالى: ﴿ قُلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ تَهديدٌ لهم على التَّكذيب، وتَخويفٌ بأنْ يَنزِلَ بهم مِثلُ ما نزلَ بالمُكذَّبين قبْلَهم، وأراد بالمُجرِمينَ: الكافرين، وإنَّما عُبِّرَ عن الكُفرِ بلَفظِ الإجرام؛ ليكونَ لُطفًا للمُسلِمينَ في تَركِ الجرائم وتخوُّفِ عاقبتِها؛ ألا تَرى إلى قولِه: ﴿ فَدَمْدَمُ عَلَيْهِمُ لَلمُسلِمينَ في تَركِ الجرائم وتخوُّفِ عاقبتِها؛ ألا تَرى إلى قولِه: ﴿ فَدَمْدَمُ عَلَيْهِمُ لَلمُسلِمينَ في تَركِ الجرائم [الشمس: ١٤]، وقولِه: ﴿ مِّمَا خَطِيّتَ نِهِمُ أَغْمِ قُوا ﴾ (١٠ [نوح: ٢٥].

- وفُصِلَت هذه الجُملةُ ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ ... ﴾ -أي: لم تُعطَفْ على ما قبْلَها -؛ لأنَّها أمْرٌ للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأنْ يقولَ لهم هذه الكلمة (٣).

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾، وقال في سُورة (الأنعام): ﴿ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ صَعِينِ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِيينَ ﴾ [الأنعام: ١١]، والمُناسَبةُ في الموضعينِ هي الموعظةُ بحالِ المُكذِبين؛ لأنَّ إنكارَهم البعثَ تَكذيبٌ للرَّسولِ وإجرامٌ، والوعيدُ بأنْ يُصِيبَهم مِثلُ ما أصابَهم، إلَّا أنَّها هنالك عُطِفَت بـ ﴿ ثُمَّ ٱنظُرُواْ ﴾ والوعيدُ بأنْ يُصِيبَهم مِثلُ ما أصابَهم، إلَّا أنَّها هنالك عُطِفَت بـ ﴿ ثُمَّ ٱنظُرُواْ ﴾

<sup>=</sup> جعفر الغرناطي (٢/ ٣٦٩)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (٢/ ١٧٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ((1/7 ، 0/7)، ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (1/7 ، 1/7)، ((تفسير أبي السعود)) (1/7 ، ((تفسير ابن عاشور)) (1/7 ، 1/7).

أينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۸۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۱٦٦/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۹۸)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۲٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٠).





[الأنعام: ١١]، وهنا بالفاء ﴿ فَأَنظُرُوا ﴾، وذُكِرَ هنالك عاقبةُ المُكذِّبين، وذُكِرَ هنالك عاقبةُ المُكذِّبين، وذُكِرَ هنالك عاقبةُ المُحرِمين، والمُكذِّبون مُجرِمون؛ والاختلافُ بيْنَ الحكايتينِ للتَّفنُّنِ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٠).





#### الآيات (۷۱-۷۷)

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَلَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ اللَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُرُونَ ﴿ ثَلَا اللَّهُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ فَا مِمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنكِ مَنْ عَلَيْ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ فَ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنكِ مَنْ مَنْ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ فَي وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنكِ مَنْ مَنْ مَنْ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنكِ مَنْ مَنْ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنكِ مَنْ مَنْ مَنْ فَيَهِ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنكِ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ السَّمَآءِ وَاللَّهُ مَا تُكُونُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ فَا مَا مِنْ عَآلِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنكِ مَنْ مُن مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ فَا مِنْ عَالِمَ مُا السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنكِ مَن مُن مُن السَّمَاءِ مُن السَّمَاءِ مَا تُكِن أَنْ مُلْ اللَّهُ مَا تُكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تُكِن أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا ثُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ أَمُ وَمَا يُعْلِيْونَ اللَّهُ مَا مُنْ عَلَيْهُ إِلَيْ السَّمَا وَالْمُرْسُ إِلَّا فِي كُلِكُونَ اللَّهُ مُنْ أَيْ مُنْ فَلُونُ اللَّهُ مَا لَكُولُونَ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ أَلَاثُمُ مَا أَلْمُرْضَ اللْمُ اللْعَلَالِ مُنْ السَّمَا عَلَيْ مُنْ أَلَا مُعْلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْهُ إِلَيْ السَّمَا عَلَيْمُ اللَّهُ السَالَعُلَالِ مِنْ السَّمَالَةُ عَلَيْ السَّمْ اللْعَلَالِ اللْعَلَالُ اللْعُلِيْ السَالَعُلِقُونَ اللَّهُ اللْمُنْ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَا عَلَيْكُونَ مَا عَلَيْ السَالَعُونَ السَالَعُونَ اللْعُلُولُ اللّهُ مِنْ السَالَالِ اللَّهُ مِنْ السَالَعُونَ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُنْ مِنْ السَالَعُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّعْمِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْمُعُولُ مُنْ اللْمُعُلِي مُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُو

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾: أي: اقترَب لكم، ودنا منكم، وأصلُ (ردف): يدُلُّ على اتِّباعِ الشَّيء (١٠).

﴿ تُكِنُّ﴾: أي: تُخفي، مِن أكننتُ الشَّيءَ: إذا ستَرْتَه وصُنتَه، وأصلُ (كنن): يدُلُّ على سَتر وصَونِ (٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

يخبرُ الله تعالى عن استبعادِ المشركينَ ليومِ القيامةِ، فيقولُ: ويَقولُ المُشرِكون: متى هذا الوعدُ بالعذاب إن كنتُم صادقين في قَولِكم؟!

ثمَّ يأمُرُ اللهُ تعالى رسولَه بالرَّدِّ عليهم، فيقولُ: قُلْ -يا محمَّدُ- لهم: قد دنا لكم بعضُ ما كنتُم تَستَعجلونَه مِن العذاب.

ثمَّ يبيِّنُ سبحانَه بعضَ مظاهرِ فضلِه على النَّاسِ وشمولِ عِلمِه، فيقولُ: وإنَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١١٣/١٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٥٠٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٣٢٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٩/١٢٣)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٢٦)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٢).





ربَّك -يا محمَّدُ- لَذو فَضلِ على النَّاسِ بعدَمِ تَعجيلِ عِقابِهم، والإحسانِ إليهم مع ظُلمِهم، ولكنَّ أكثَرَهم لا يَشكُرونَ اللهَ على ما أنعَمَ عليهم.

وإنَّ ربَّك -يا محمَّدُ- لَيعلَمُ ما يُخفونَه في صُدورِهم وما يُظهِرونَه، وما مِن شَيءٍ غائبٍ في السَّماءِ والأرضِ إلَّا يَعلَمُه اللهُ، وهو مُثبَتُ في اللَّوحِ المَحفوظِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ٧٧٠٠ ﴾.

أي: ويقولُ المُشرِكون: متى سيأتينا عَذابُ اللهِ -يا محمَّدُ- إنْ كنتُم صادِقينَ فيما تَعِدونَنا به مِن العذاب(١٠)؟!

﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُوك ﴿ ١٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا استعجلَتْ قُرَيشٌ بأمرِ الساعةِ، أو بالعذابِ الذي وُعِدوا به، وسألوا عن

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۸٤)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير البن عاشور)) (۲۲ / ۲۷).

وممَّن فسَّر الوعدَ المذكورَ بالعذابِ: ابنُ جرير، والواحدي، والقرطبي، والسعدي، وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن قال بهذا القولِ أيضًا: مقاتلُ بنُ سليمان، ويحيى بنُ سلام. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣١٦)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٣٦٥).

وقيل: المرادُ به: وُقوعُ البعثِ بعدَ الموتِ ومجيءُ يومِ القيامةِ. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: السمر قنديُّ، وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٥٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٩). وممَّن اختار في الجملةِ أنَّ المرادَ: العذابُ، والسَّاعةُ، والبعثُ، والمجازاةُ: ابنُ عطية، والبِقاعي، والشربيني. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٦٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢١٠)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٢٧).



وقتِه على سبيلِ الاستِهزاءِ، قيل له: (قلْ: عسى أنْ يكونَ رَدِفَكم بعضُه)(١).

﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- لهؤلاء المُشرِكينَ: قد دنا لكم (٢) بعضُ العذابِ الَّذي تَستعجلونَ وُقوعَه (٣).

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ١٠ ﴾.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: وإنَّ ربَّك -يا محمَّدُ- لَذو فَضلٍ كبيرٍ على النَّاسِ، بإمهالِهم والإحسانِ اليهم مع ظُلمِهم أنفُسَهم (٤٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٥).

(٢) قال ابن عطية: (ورَدِفَ معناه: قرُب وأَزِفَ، قاله ابنُ عبَّاسِ وغيرُه، ولكنَّها عبارةٌ عمَّا يجيءُ بعْدَ الشَّيءِ قريبًا منه، ولِكُونِه بمعنَى هذه الأفعالِ الواقعةِ تعدَّى بحرفٍ، وإلَّا فبابُه أن يَتجاوَزَ بنفْسِه). ((تفسير ابن عطية)) (٢٦٩/٤).

وقال ابن كثير: (إنَّما دخَلت «اللام» في قولِه: ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾؛ لأنَّه ضُمِّن معنى «عَجِل لكم»، كما قال مجاهدٌ في روايةٍ عنه: ﴿ قُلْعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾: عجِل لكم). ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٩).

وقال البِقاعي: (ولَمَّا قصَر الفعلَ وضمَّنه معنى ما يَتعدَّى باللَّامِ لأَجْلِ الاختصاصِ قال: ﴿لَكُم ﴾، أي: لأَجْلِكم خاصَّةً). ((نظم الدرر)) (٢١٠/٢٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱ ۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٤)، ((تفسير النوطبي)) (٣/ ٣٨١)، ((تفسير السعدي)) (٣/ ٣٨١)، ((تفسير البن عاشور)) (٢/ ٢٠). ((ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢ / ٢٧).

قال ابنُ عاشور: (وهذا إشارةٌ إلى ما سيحُلَّ بهم يومَ بدر). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٧). وممَّن قال بنحوِ ذلك: الواحديُّ، والزمخشري، والقرطبي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨١)، ((تفسير القرطبي)) (٢٣ / ٢٣٠).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۱٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۳۰)، ((تفسير ابن =





﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾.

أي: ولكنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَشكُرونَ اللهَ على نِعَمِه، ويُشرِكون معه غيرَه في العبادةِ، ويَستعجلونَ عَذابَه (١٠).

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كان الإمهالُ قد يكونُ مِن الجَهل بذُنوب الأعداءِ، قال نافيًا لذلك(٢):

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أي: وإنَّ ربَّك -يا محمَّدُ- لَيعلَمُ ما يُخفونَه في قُلوبِهم، وما يُظهِرونَه مِن أقوالِهم وأفعالِهم، لا يخفَى عليه منها شَيءٌ (٣).

﴿ وَمَا مِنْ غَآبِيَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ٧٠٠ ﴾.

<sup>=</sup> كثير)) (٦/ ٢٠٩)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٨/٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۱۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱۰)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۹۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨٤)، ((تفسير القرطبي)) (٢٣٠/١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٩). ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٢٢٨).

قال البقاعي: (﴿ صُدُورُهُمْ ﴾ أي: النَّاسِ كلِّهم، فضلًا عن قومك). ((نظم الدرر)) (٢١١/١٢). وقال البقاعي: (﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ ﴾ أي: ما تُخفيه مِن الأسرار الَّتي مِن جُملتِها عداوتُك ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ أي: وما يُظهرونَه مِن الأقوالِ والأفعالِ الَّتي من جُملتِها ما حُكي عنهم؛ فليس تأخيرُ عُقوبتِهم لخَفاءِ حالِهم عليه شبحانَه؛ فيُجازيهم على ذلك). ((تفسير الألوسي)) فليس تأخيرُ عُقوبتِهم لخَفاءِ حالِهم عليه شبحانَه؛ فيُجازيهم على ذلك). ((تفسير الألوسي))



أي: وما مِن شَيءٍ مَخفيٍّ عن العبادِ في السَّماءِ والأرضِ إلَّا يَعلَمُه اللهُ، وهو مثبَتٌ في كتابٍ واضحِ بيِّنٍ، وهو اللَّوحُ المحفوظُ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ شُينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱م/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸ ۲۰۹)، ((البحر المديد)) لابن عجيبة (٤/ ٢١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٩).

قال القرطبي: (ما مِن خَصلة غائبة عن الخَلقِ إِلَّا واللهُ عالِمٌ بها، قد أَثْبَتَها في أمِّ الكتابِ عندَه، فكيف يخفى عليه ما يُسِرُّ هؤلاء وما يُعلِنونَه؟! وقيل: أيْ: كُلُّ شَيءٍ هو مُثَبَتُ في أمِّ الكتابِ، يُخرِجُه للأَجَلِ المؤجَّلِ له، فالَّذي يَستعجِلونَه مِن العذابِ له أَجَلٌ مَضروبٌ لا يتأخَّرُ عنه ولا يتقَدَّمُ عليه). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٣١).

قال البيضاوي: (﴿ مُبِينٍ ﴾ بيِّنٌ، أو مُبِينٌ ما فيه لِمَن يُطالِعُه). ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٧). وقال البنُ عجيبة: (المُبينُ: الظَّاهِرُ البيِّنُ لِمَن ينظُّرُ فيه مِن الملائكةِ. أو: مُبينٌ لِما فيه مِن تفاصيلِ المقدوراتِ. والله تعالى أعلمُ). ((البحر المديد)) (٤/ ٢١٥). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٥).

ممَّن اختار أنَّ معنى ﴿ مُّيِينٍ ﴾: بَيِّنُ ظاهرٌ: مقاتلُ بن سليمان، وابن أبي زمنين، والواحدي، والزمخشري، والنسفي، وجلال الدين المحلي، والشربيني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣١٦)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٣١٠)، ((البسيط)) للواحدي (٢١/ ٢٩٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٢)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢٢٠)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٣٠٥)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٣٧).

قال ابن جرير: (يعني بقولِه: ﴿ مُّينٍ ﴾ أنَّه يَبِينُ لِمَنْ نَظَر إليه، وقَرَأ ما فيه مِمَّا أَثْبَت فيه رَبُّنا جلَّ ثَناؤُه). ((تفسير ابن جرير)) (١١٦/١٨).

وقال ابن عاشور: (والمُبِينُ: المُفَصَّلُ؛ لأنَّ الشَّيءَ المُفَصَّلَ يكونُ بَيِّنًا واضحًا). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٠).





أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبٍ شِّينٍ ﴾ [يونس: ٦١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ تحذيرُ هؤلاء - وغيرِ هم أيضًا - مِن أَنْ يُكِنُّوا في صدورِ هم ما لا يَرضاه اللهُ، لأَنَّ إخبارَ اللهِ بأَنَّه يَعْلَمُ ذلك معناه التَّحذيرُ ؛ أَنْ نَحْذَرَ مِن أَنْ نُكِنَّ في صُدورِنا ما لا يرضاه اللهُ عزَّ وجلً (۱).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ إبطالُ قَولِ مَن قال: «إنَّه لا نعمة لله على الكفار»(٢)!

٢- في قولِه تعالى: ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ أنَّ الله الله عَمُوكَلُ بالمنطق، وأنَّ الإنسانَ إذا استعجلَ الشَّرَّ وَقَعَ فيه؛ لِقَولِه: ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُونَ ﴾، وعسى -كما قال ابنُ عبَّاسٍ - إذا جاءتْ في كلام الله فهي للوُجوبِ (٣)؛
 لأنَّ معناها التوقُّعُ، وأنَّ هذا أمرٌ قد حان وقتُه؛ إذْ إنَّ التَّرجِّي بالنِّسبةِ إلى اللهِ غيرُ ممكِن؛ لأنَّ التَّرجِّي طلبُ ما فيه عُسرٌ، ولا شَيءَ عسيرٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢١٦). وينظر أيضًا: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: ١٢٢-١٢٥)



٣- قَولُه تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ فيه سَعَةُ حِلْمِ اللهِ، فقد قال: ﴿ بَعْضُ ﴾ دونَ الجميع، وهذا مِن حِلْم اللهِ تعالى على عبادِه (١١).

إلعقلُ يذُلُّ على وجوبِ شُكرِ المُنعِم؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْمُ لا يَشْكُرُونَ ﴾ وهذا على سبيلِ الذَّمِّ، فيكونُ مَن لا يَشكرُ مذمومًا عقلًا ونقلًا (٢).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ أشار بصفة الرُّبوبيَّةِ المضافةِ إلى نبيِّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى إمهالِهم؛ إحسانًا إليه، وتَشريفًا له (٣).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ فيه أنَّ عِلْمَ اللهِ تعالى بما بَطَن كعِلْمِه بما ظَهَر؛ لقولِه: ﴿ مَا تُكِنُ ﴾ و﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ، فلا فرق بيْنَ هذا وهذا عندَ الله؛ فالآيةُ فيها بيانُ سَعَةِ عِلْم اللهِ ، وأنَّه لا يخفى عليه شَيءٌ (٤).

٧- قَولُه تعالى: ﴿ وَمَامِنْ غَآبِيَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينٍ ﴾ فيه كتابة الله تعالى كلَّ شيء في اللَّوحِ المحفوظِ، ويَلزمُ مِن الكتابةِ العِلمُ؛ لأنَّه لا يُكتبُ الله تعالى كلَّ شيء في اللَّوحِ المحفوظ، ويَلزمُ مِن الكتابةِ العِلمُ؛ لأنَّه لا يُكتبُ المجهولُ (٥)! فالآيةُ فيها إثباتُ مرتبتينِ مِن مراتبِ القضاءِ والقَدَرِ؛ هما: العِلمُ، والكتابةُ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)). ويُنظر أيضًا: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٩)، ((أعلام السنة المنشورة)) لحافظ حكمي (ص: ٧٨ - ٨٩).



٨- في قوله تعالى: ﴿ وَمَامِنْ غَآبِيةِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا فِي كِنْبِ شَبِينٍ ﴾ الرَّدُ على القَدَرِيَّةِ الَّذين يُنكِرون القَدَرَ، ويقولون: إنَّ اللهَ لا يعلمُ ما يَعمَلُه العبادُ إلَّا بعدَ وُقوعِه منهم (١)!

#### بلاغةُ الآيات:

- ١ قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ ﴾ فيه التَّعبيرُ بالمُضارِعِ؛ للدَّلالةِ على تَجدُّدِ ذلك القولِ منهم، أي: لم يَزالوا يقولونَ (٢).
- قولُه: ﴿ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ الاستفهامُ بـ ﴿ مَتَىٰ ﴾ تَهكُّمُ منهم؛ بقرينةِ قولِه: ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣).
- ٢ قولُه تعالى: ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ أمر الله نبيّه بالجوابِ عن قولِهم؛ لأنّ هذا مِن عِلْمِ الغَيبِ الّذي لا يَعلَمُه إلّا الله ومَن أَطْلَعه على شَيءٍ منه مِن عِبادِه المُصطفَينَ. والجوابُ جارٍ على الأسلوبِ الحكيم بحمْلِ استِفهامِهم على حقيقة الاستفهام؛ تنبيهًا على أنّ حقّهم أنْ يَسألوا عن وقتِ الوعيد؛ لِيَتقدَّموه بالإيمان (٤٠).
- قولُه: ﴿ قُلْ عَسَىٰ ... ﴾ (عسى) و (لعلَّ) و (سوف) في وَعدِ الملوكِ ووَعيدِهم يَدُلُّ على صِدقِ الأمرِ وجِدِّه وما لا مَجالَ للشَّكِّ بعْدَه، وإنَّما يَعْنُون بذلك: إظهارَ وَقارِهم، وأنَّهم لا يَعجَلون بالانتقام؛ لإدلالِهم بقَهْرِهم وغَلَبتِهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



ووُثوقِهم أنَّ عَدُوَّهم لا يَفوتُهم، وأنَّ الرَّمزةَ إلى الأغراضِ كافيةٌ مِن جِهَتِهم؛ فعلى ذلك جَرى وعْدُ اللهِ ووَعيدُه(١).

- وإيثارُ ما عليهِ النَّظمُ الكريمُ على أنْ يُقالَ: (عَسى أنْ يَرْدَفَكم...) إلخ؛ لِكُونِه أَدَلَّ على تَحقُّق الوعدِ(٢).

- قولُه: ﴿ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ فيه حذْفُ مُتعلَّقِ ﴿ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾؛ للرِّعايةِ على الفاصلةِ، والتَّقديرُ: تَستعجلون به (٣).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ﴾ مَوقِعُ هذا مَوقعُ الاستدراكِ على قولِه: ﴿ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُون ﴾ ﴿ عَلَى الله على قولِه: ﴿ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُون ﴾ [النمل: ٧٧]، أي: إنَّ تأخيرَ العذابِ عنهم هو مِن فضْلِ الله عليهم. وهذا خبرُ خاصُّ بالنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ تنبيهًا على أنَّ تأخيرَ الوعيدِ أثرُ مِن آثارِ رَحمةِ الله الله الله على النَّاسِ على النَّا فَهُم فيها بنِعمةٍ ؛ لأنَّ الله ذو فضْلٍ على النَّاسِ كلّهم ﴿ عَلَى النَّاسِ كَلّهم ﴿ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّاسِ كَلّهم ﴿ عَلَى النَّاسِ كَلّهم ﴿ عَلَى النَّاسِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

- والتَّعبيرُ بِ ﴿ لَذُو فَضَلٍ ﴾ يدُلَّ على أنَّ الفضلَ مِن شُؤونِه. وتَنكيرُ ﴿ فَضَلٍ ﴾ النَّعظيم. والتَّأكيدُ بِ (إنَّ) واللَّامِ منظورٌ فيه إلى حالِ النَّاسِ لا إلى حالِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فالتَّأكيدُ واقعٌ مَوقعَ التَّعريضِ بهم، بقرينة قولِه: ﴿ وَلَكِنَّ اللهُ عَلَيه وسلَّمَ اللهُ عَليه و النَّاكُرُونَ ﴾. و(لكنَّ) استدراكُ ناشئُ عن عُموم الفضلِ منه تعالى؛ فإنَّ عُمومَه وتكرُّرَه يَستحِقُّ بأنْ يَعلَمَه النَّاسُ، فيَشْكُروه، وَلكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۸۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۱٦٦/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲۹۸/٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٨/٢٠).





يَشْكُرون كهؤلاء الَّذين قالوا: ﴿مَتَىٰ هَٰذَا ٱلُوَعَٰدُ ﴾ [النمل: ٧١]؛ فإنَّهم يَستعجِلون العذابَ تَهكُّمًا وتَعجيزًا في زَعمِهم، غيرَ قادرينَ قَدْرَ نِعمةِ الإمهالِ(١).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيُعُلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ استئنافٌ بيانيُّ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [النمل: ٧٣] يُشيرُ سُؤالًا في نُفوسِ المؤمنينَ أَنْ يقولوا: إنَّ هؤلاء المُكذِّبين قد أَضْمَروا المكْرَ وأعْلَنوا الاستهزاء، فحالُهم لا يَقْتضي إمهالَهم. فيُجابُ بأنَّ الذي أَمْهَلَهم مُطَّلِعٌ على ما في صُدورِهم وما أعْلَنوه، وأنَّه أمْهَلَهم مع عِلْمِه بهم؛ لحِكمة يعلَمُها. وفيه إشارةٌ إلى أنَّهم يُكنُّون أشياءَ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وللمؤمنينَ. وهذا الاستئنافُ لَمَّا كان ذا جهة مِن معنى وَصْفِ اللهِ بإحاطة العِلْم، عُطِفَت جُملتُه على جُملة وَصْفِ اللهِ بإحاطة العِلْم، وحصَلَ معنى الاستئنافِ البَيانيِّ مِن بالفَضلِ؛ فحصلَ بالعَطْفِ غَرَضٌ ثانٍ مُهَمَّ، وحصَلَ معنى الاستئنافِ البَيانيِّ مِن مَضمونِ الجُملة (٢٠).

- والتَّأْكِيدُ بـ (إنَّ) واللَّامِ في قولِه: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ... ﴾ مَنظورٌ فيه إلى حالِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فالتَّأْكِيدُ واقعٌ مَوقِعَ التَّعريضِ بهم. ويجوزُ أَنْ يكونَ لتَنزيلِ السَّائلِ مَنزلةَ المُتردِّدِ؛ وذلك تَلويحٌ بالعتابُ (٣).

- وفي قوله: ﴿ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴾ أسنَدَ الإعلانَ إلى ذَواتِهم؛ لأنَّ الإعلانَ مِن أفعالِ الجَوارحِ. ولَمَّا كان المُضمَرُ في الصَّدرِ هو الدَّاعيَ لِمَا يَظهَرُ على الجَوارح، والسَّببَ في إظهارِه؛ قُدِّمَ الإكنانُ على الإعلانِ (٤٠).

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٦).



وقيل: إنَّما قُدِّمَ الإسرارُ على الإعلانِ؛ للإيذانِ بافْتضاحِهِم، ووُقوعِ ما يَحْذَرونه مِن أُوَّلِ الأمرِ، والمُبالَغةِ في بَيانِ شُمولِ عِلْمِه تعالى المُحيطِ لجَميعِ المعلوماتِ، كأنَّ عِلْمَه بما يُسِرُّونه أَقْدَمُ منه بما يُعْلِنونه، مع كونِهما في الحقيقةِ على السَّويَّةِ (۱).

- وفيه: إيذانٌ بأنَّ لهم قبائحَ غيرَ ما يُظْهِرونَه، وأنَّه تعالى يُجازِيهم على الكلِّ (٢).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَامِنْ غَابِيَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴾ عطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لِيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [النمل: ٧٤]، وهو في معنى التَّذييلِ للجُملةِ المذكورةِ؛ لأنَّها ذُكِرَ منها عِلْمُ اللهِ بضَمائرِهم، فذُيِّلَ ذلك بأنَّ اللهَ يعلَمُ كلَّ غائبةٍ في السَّماءِ والأرضِ، وإنَّما جاء مَعطوفًا؛ لأنَّه جديرٌ بالاستقلالِ بذاتِه مِن حيثُ إنَّه تَعليمٌ لِصِفةِ عِلْمِ اللهِ تعالى، وتَنبيهُ لهم مِن غَفْلتِهم عن إحاطةِ عِلْم اللهِ لِمَا تُكِنُّ صُدورُهم وما يُعلِنون (٣).

- قولُه: ﴿ وَمَامِنْ غَآبِهَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ما مِن شَيءٍ سِرٍّ في السَّمواتِ والأرضِ وعلانية؛ فاكْتَفَى بذِكْرِ السِّرِّ عن مُقابِلِه. وسُمِّيَ الشَّيءُ الذي يَغيبُ ويَخفى (غائبةً) و (خافيةً)؛ فكانتِ التَّاءُ فيهما بمَنزلتها في (العاقبة) و (العافية). ويجوزُ أنْ يَكُونَا صِفَتينِ، وتاؤهما للمُبالَغة، كأنَّه قال: وما مِن شَيءٍ شديدِ الغَيبوبة والخفاء، إلَّا وقد عَلمَه اللهُ وأحاط به (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١/ ١١٨، ٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٧).



#### الآيات (٨٢-٧٦)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ الصَّمَ ﴾: جمعُ الأصَمِّ، وهو الَّذي لا يسمَعُ، والصَّمَمُ: فقدانُ حاسَّةِ السَّمعِ، وبه يُوصَفُ مَن لا يُصغِي إلى الحقِّ ولا يَقْبَلُه، وأصلُ (صمم): يدُلُّ على تضامِّ الشَّيءِ، وزوالِ الخرقِ والسمِّ (الثقب)(١).

﴿ دَابَةً ﴾: كلُّ شيءِ دبَّ على وجهِ الأرضِ فهو دابَّةٌ، ويُطْلَقُ عُرفًا على الخَيلِ والحِمارِ والبغلِ، ويُستعملُ في كلِّ حيوانٍ، وأصلُ (دبب): حركةٌ على الأرضِ أَخَفُّ مِنَ المشي (٢).

#### المعنى الإجماليَّ:

يقولُ الله تعالى مادحًا كتابَه الكريمَ: إنَّ هذا القرآنَ يُبيِّنُ لبني إسرائيلَ الحَقَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣ / ٢٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٢)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٣/ ٥٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٣٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲ / ۲۶۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۰۹)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٣٨).



في أكثَرِ ما يختَلِفون فيه، ولو اتَّبَعوه لاهتَدَوا به، وإنَّ هذا القرآنَ لَهُدًى ورحمةٌ للمُؤمنينَ.

ثمَّ يقولُ تعالى: إنَّ ربَّك -يا محمَّدُ- سيَحكُمُ بيْنَ عبادِه المُختَلفينَ يومَ القيامةِ بحُكمِه العادِلِ، وهو العزيزُ في انتقامِه، الغالِبُ القاهِرُ لعبادِه، العليمُ بكُلِّ شيءٍ مِن أعمالِ العبادِ ونيَّاتِهم وغيرِ ذلك؛ فاعتَمِدْ -يا محمَّدُ- على اللهِ وَحْدَه، وفَوِّضْ جميعَ أمورِك إليه؛ إنَّك على الحقِّ الظَّاهِرِ الواضح.

إنَّك -يا محمَّدُ- لا تستطيعُ هداية هؤلاءِ الكفَّارِ الَّذين أعرَضوا كلَّ الإعراضِ عن قَبولِ الحقِّ وسماعِه، فحالُهم كحالِ الموتَى الَّذين لا يُدرِكون، وكحالِ الصُّمِّ الَّذين لا يُدرِكون، وكحالِ الصُّمِّ الَّذين لا يُسمعونَ. وما أنتَ -يا محمَّدُ- بهادي الكُفَّارِ الَّذين عَمُوا عن الحَقِّ، فرادِّهِم عن ضَلالِهم؛ إنَّك ما تُسمِعُ الحقَّ إلَّا الَّذين يُؤمِنون بآياتِنا، ويَنقادونَ للعَمَل بها خاضِعينَ مُخلِصينَ.

ثمَّ يَذَكُرُ اللهُ تعالى بعضَ أشراطِ السَّاعةِ وعلاماتِها، فيقولُ: وإذا نزَل الوعدُ بعذابِ هؤلاء الكافرينَ أخرَجْنا لهم دابَّةً مِنَ الأرضِ تُخاطِبُ الكافرينَ بأنَّ النَّاسَ كانوا لا يُؤمِنون بآياتِ اللهِ تعالى.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَكُثُرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٧٧ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر تعالى المبدأُ والمعادَ؛ ذَكر ما يَتعلَّقُ بالنُّبوَّةِ، وكان المعتمَدُ الكبيرُ في إثباتِ نبوَّةِ محمَّدِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ هو القرآنَ، ومِن جملةِ إعجازه إخبارُه بما





تضمَّنَ مِن القَصَصِ الموافقِ لِمَا في التَّوراةِ والإنجيلِ(١).

وأيضًا فللآية مُناسَبةٌ بقوله: ﴿ وَمَامِنْ غَآيِبةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا فِي كِنَابٍ مُّمِينٍ ﴾ [النمل: ٧٥]؛ فإنَّ القرآنَ وحْيٌ مِن عند الله إلى رسوله محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فكلُّ ما فيه فهو مِن آثارِ عِلْمِ اللهِ تعالى، فإذا أراد اللهُ تَعليمَ المسلمينَ شيئًا ممَّا يَشتمِلُ عليه القرآنُ، فهو العِلْمُ الحقُّ إذا بلَغَتِ الأفهامُ إلى إدراكِ المُرادِ منه. ومِن ذلك ما اشتمَلَ عليه القرآنُ مِن تَحقيقٍ أُمورِ الشَّرائعِ الماضيةِ والأُمم الغابرةِ ممَّا خَبَطَتْ فيه كُتبُ بني إسرائيلَ خبْطًا، ولِمَا في القرآنِ مِن الأصولِ الصَّريحةِ في الإلهيَّاتِ ممَّا يَكشِفُ سُوءَ تأويلِ بني إسرائيلَ لِكَلِماتِ كِتابِهم (٢).

﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَكُثُرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٧٧ ﴾.

أي: إنَّ هذا القُرآنَ يُبيِّنُ لبني إسرائيلَ الحَقَّ في أكثرِ ما يختَلِفونَ فيه، فلو اتَّبَعوه لاهتَدوا(٣).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَنَا لَهُوَ ٱلْقَصَّ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ اللَّهَ عَالِيمُ اللَّهَ عَلِيمُ الْمُفْسِدِينَ \* قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ الْعَكِيمُ \* فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ اللَّمَ اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ المَّضَىنَا المَّخَا أَرْبَاابًا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ المَّضَىنَا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ المَّضَىنَا المَعْلَا أَرْبَاابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا وُا إِنَّا مُسْلِمُونَ \* يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَولَقًا فَقُولُوا ٱشْهَا وُا إِنَّا مُسْلِمُونَ \* يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۳۰).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۱۸)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٢٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (۲۳/ ۲۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱۰)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۷۳).

وممًّا اختلفوا فيه: أمرُ عيسى عليه السَّلامُ، وقِصَّةُ عُزَيرٍ، وأحوالُ الجنَّةِ والنَّارِ، إلى غيرِ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١٢/١٤).



تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَكُ وَالْإِنجِيلُ إِلَا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* هَا أَنزِلَتِ التَّوْرَكُ وَاللَّهُ عَلَمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ وَلَكُن كَانَ حَنِيفًا مُسلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* إِن أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَاذَا النَّيِّ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا فَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَمِران: ٦٢ – ٦٨].

وقال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ [مريم: ٣٤]. ﴿ وَإِنَّهُ وَلَكَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ [مريم: ٣٤].

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بان بما سبَق دليلُ عِلْمه؛ أَتْبَعه دليلَ فضْلِه وحِلْمه(١).

﴿ وَإِنَّهُ وَلَهُ كُن وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ ﴾.

أي: وإنَّ القرآنَ لهُدًى مِن كلِّ ضلالةٍ، ومُوصِلٌ إلى المقصودِ، ورحمةٌ للمُؤمِنينَ العامِلينَ به، في دينهم ودُنياهم وأُخْراهم (٢).

كما قال الله تعالى: ﴿ هَنَذَا بَصَ آبِرُ مِن زَّبِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٣].

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ ﴾.

مناسبة الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا سَبَق ذِكْرُ المشركين بطَعْنِهم في القرآنِ، وتكذيبِهم بوعيدِه، وذِكْرُ بني

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/ ۲۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹).



إسرائيل بما يقتضي طعْنَهم فيه، وذِكْرُ المؤمنينَ بأنَّهم اهتَدَوْا به؛ وكان لهم رحمةً فهُم مُوقِنونَ بما فيه؛ تَمَخَّض الكلامُ عن خلاصة هي افتراقُ الناسِ في القرآنِ فريقَينِ: فريقِ طاعِن، وفريقٍ موقن، فلا جَرَمَ اقتضى ذلك حدوثَ تدافع بيْنَ الفريقينِ، وهو ممَّا يُثيرُ في نفوسِ المؤمنينَ سؤالًا عن مدَى هذا التَّدافع والتَّخالُفِ بينَ الفريقين، ومتى يَنكشِفُ الحقُّ (۱)؟

وأيضًا لَمَّا ذَكرَ سبحانه دليلَ فَضلِه؛ أتبَعَه دليلَ عَدلِه، فقال مستأنِفًا لجوابِ مَن ظَنَّ أَنَّ فضْلَه دائمُ العموم على الفريقينِ(٢):

﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكُمِهِ ٤ ﴾.

أي: إنَّ ربَّك -يا محمَّدُ- سيَحكُمُ يومَ القيامةِ بيْنَ عِبادِه المُختَلِفينَ (٣) بحُكمِه العادِل، ويُجازيهم بما يَستحِقُّون (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) قيل: المرادُ بهم هنا: بنو إسرائيلَ الذين اختلفوا. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بن سليمان، وابنُ جرير، والقرطبي، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣١ ٢ ٣١)، ((تفسير ابن جرير)) (١١٧ /١٨)، ((تفسير القرطبي)) (٢٣١ / ٢٣١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٤٣١، ٤٣٠).

وقال يحيى بن سلام: (قولُه عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم عِحُكْمِهِ عَهِ بَيْنَ المؤمنينَ والكافرين في الآخرة؛ فيُدخِلُ المؤمنينَ الجنَّة ، ويُدخِلُ الكافرين النَّارَ). ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٥٦٥). وقال السعدي: (إنَّ الله تعالى سيَفصِلُ بيْنَ المُختصِمينَ ، وسيَحكُمُ بيْنَ المُختلفينَ بحُكمِه العدل ، وقضائه القِسْط ، فالأمورُ وإنْ حصَل فيها اشتباهٌ في الدُّنيا بيْنَ المُختلفينَ لخفاءِ الدَّليلِ أو لبعضِ المَقاصِد ، فإنَّه سيَبينُ فيها الحقُّ المُطابِقُ للواقِعِ حينَ يَحكُمُ اللهُ فيها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۷/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٣١، ٤٣٠).



﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

مناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا كان القضاءُ يَقتضي تنفيذَ ما يَقضي به، والعِلمَ بما يَحكُمُ به؛ جاءت هاتان الصِّفتان عقِبَه (١)، فقال تعالى:

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِينِ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

أي: والله هو العزيزُ في انتقامِه، الغالِبُ القاهِرُ لعبادِه، المُمتَنِعُ عن كُلِّ نقص وعَيرِ وعَيبٍ، العليمُ بكلِّ شَيءٍ، فلا يخفَى عليه شَيءٌ مِن أعمالِ العبادِ ونيَّاتِهم وغيرِ ذلك، ويَعلَمُ ما يحكُمُ به بيْنَهم، ويُجازيهم بما يَستَحقُّونَ (٢).

﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١٠٠٠ ﴾.

مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا ثَبَت له العِلمُ والحِكمةُ، والعَظَمةُ والقُدرةُ؛ تسَبَّب عن ذلك قَولُه(٣):

﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾.

أي: فاعتَمِدْ -يا محمَّدُ - على اللهِ وَحْدَه، وثِقْ به، وفوِّضْ جميعَ أمورِك إليه (١٠). ﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾.

أي: إِنَّكَ -يا محمَّدُ- على الحقِّ الظَّاهِرِ الواضِحِ غايةَ الوُّضوحِ، فلا خَفاءَ فيه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۷/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۲۳۲). ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۲۳۲). (۲۰ مال ۲۰۰۰)، ((۲۰ مال ۲۰۰۰)، (۲۰ مال ۲۰ مال

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۷/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٢٣١).





ولا اشتباه، وإنْ خالَفَك مَنْ خالَفَك فلا يَحزُنْك تكذيبُ المُعرِضينَ وخِلافُهم، ولا يَضُرَّك ضَلالُهم، وامْضِ لِما أُمِرْتَ به؛ فإعراضُهم ليس عن خَلَلٍ في دعوتِك، وإنَّما الخَلَلُ في عقولِهم وإدراكِهم (۱).

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا شَّمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ۞ ﴾.

﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾.

أي: إنَّك -يا محمَّدُ- لا تَهدي الكُفَّارَ الَّذين ماتت قلوبُهم بعْدَ أن خَتَم اللهُ عليها، فلا تَقدِرُ على إسماعِهم سَماعَ هُدًى ونَفعٍ وقَبولٍ يَستَجيبون معه للحَقِّ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۷/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۳۲/۲۳۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ۲۱٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹).

ممَّن اختار في الجملةِ أَنَّ المُرادَ بِهِ الْمُرِينِ ﴾: الواضحُ البَيِّنُ الظَّاهرُ: مقاتلُ بن سليمان، والثعليمي، ومكّي، والواحدي، والبغوي، والقرطبي، والنسفي، والخازن، وجلال الدين المحلي، والعليمي، والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣١٦)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٣٦٤٥)، ((البسيط)) للواحدي (١/ ٢٩٦)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ١٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٢١٠)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٥١)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٣٠٥)، النسفي)) (١/ ٢٦٠)، ((تفسير الحازن)) (٣/ ٣٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٦٠)، ((تفسير البن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٣٠٩). وقيل: ﴿ الْمُبِينِ ﴾ أي: البُيِّنِ في نفْسِه، الموضحِ لغيرِه). ((نظم الدرر)) قال البقاعي: (﴿ إِنَكَ عَلَى ٱلْمُبِينِ ﴾ أي: البُيِّنِ في نفْسِه، الموضحِ لغيرِه). ((نظم الدرر))

لكنْ ذكر ابنُ عثيمين أنَّ الأنسَبَ تفسيرُ ﴿ ٱلمُبِينِ ﴾ بالبَيِّنِ، على أنَّه مِن بانَ يَبِينُ فهو بَيِّنٌ، فهذا الحقُّ بَيِّنٌ ظاهرٌ، لا تفسيرُه على أنَّه مِن أبانَ يُبِينُ فهو مُبِينٌ بمعنَى مُظهِر. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٤٠، ٤٣٩).



ويَنقادونَ إليه، إلَّا أَن يَشاءَ الله هدايتَهم(١).

كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةً وَمَا أَنَتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢].

﴿ وَلَا شُّمِعُ ٱلصُّمِّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾.

# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ ﴿ يَسْمَعُ الصُّمُ ﴾ بالرَّفعِ، بجَعلِ المُعرِضينَ هم الفاعلينَ، أي: لا يَنقادُون للحقِّ؛ لِعِنادِهم (٢).

٢- قِراءةُ ﴿ ثُمِعُ ٱلصُّمَ ﴾ بالنَّصبِ، على الخِطابِ لِرَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، أي: إنَّك -يا محمَّدُ- لا تَقدِرُ أن تُسمِعَ دُعاءَك الصُّمَّ المُعرِضينَ عنك (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۳۲/۱۳)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۹۸/۲)، ((الروح)) لابن القيم (ص: ٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٠)، ((أهوال القبور)) لابن رجب (ص: ٨١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٢٤) - ١٢٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٤٤٥).

قيل: المرادُ أنَّهم موتى القلوبِ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٨/١٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٢٤).

وقيل: هذا تشبيهٌ بالموتى في عدَمِ سماعِهم. وممَّن قال بذلك: ابنُ تيميَّةَ، والبِقاعي. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٤/ ٢٩٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١٤/ ٢١٤).

(٢) قرأ بها ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٤٥)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٣٦).

(٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٣٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٣٦)، ((الكشف)) لمكّي (٢/ ١٦٥، ١٦٥).





﴿ وَلَا شَّمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾.

أي: ولا تَقدِرُ -يا محمَّدُ- أن تُسمِعَ الحَقَّ الكفَّارَ الَّذين أَصَمَّ اللهُ آذانَهم، إذا أعرَضوا عن سَماع الحَقِّ وتدَبُّرِه (١).

كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ اَلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٥].

وقال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال: \* وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٣،٢٢].

﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِتَايَلِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ١٠٠﴾. ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ﴾.

أي: وما أنتَ -يا محمَّدُ- بهادي الكُفَّارِ الَّذين عَمُوا عن الحَقِّ، فتُخرِجَهم مِنَ الكُفر إلى الإيمانِ(٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٥٦].

﴿إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴾.

أي: لا تَقدِرُ -يا محمَّدُ- على أن تُفهِمَ الحَقَّ أَحَدًا إلَّا الذين يُؤمِنونَ بآياتِنا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۱۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٨/١٨، ١١٩)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٢٩٩)، ((تفسير البغوي)) (ص: ٢٠٩). البغوي)) (ص: ٢٠٩).



فيَسمَعونَها ويتفَكَّرونَ فيها، ويَنقادونَ للعَمَلِ بها بإخلاصٍ وخُضوعٍ (١١).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [الشورى: ٢٦]. ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمٍ مَّ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاّبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلَتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللهُ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا فَرَغ سُبحانَه مِن عظيم زجْرِهم بتَسليتِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ في أَمْرِهم، وخَتَم بالإسلام؛ عَطَفَ عليه ذِكْرَ ما يُوعَدونَ مِمَّا تقَدَّمَ استِعجالُهم له استهزاءً به، وبدأ منه بالدَّابَّةِ الَّتِي تُميِّزُ المسلمَ مِن غَيره (٢).

وأيضًا فَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ سُبحانَه ما يدُلُّ على كمالِ عِلْمِه وقُدرتِه، وأبانَ بعدَئلًا إلى المَكانَ البَعثِ والحَشرِ والنَّشرِ، ثمَّ فَصَّل القَولَ في إعجازِ القُرآنِ، ونبَّه بذلك إلى الثباتِ نبوَّةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ - أردَفَ ذلك ذِكرَ مُقَدِّماتِ القيامةِ وما يحدُثُ مِنَ الأهوال حينَ قيامِها(٣).

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وإذا حلَّ الوَعدُ بالعذابِ والسَّخَطِ على الكافِرينَ (١٠)، أخرَجْنا لهم دابَّةً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱م ۱۱۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳ / ۲۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲ / ۲۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المراغى)) (٢١/٢١).

<sup>(</sup>٤) وممَّن قال: إنَّ المرادَ بوُقوعِ القولِ: هو حلولُ العذابِ والسَّخَطِ: السمرقنديُّ، والثعلبي، والثعلبي، والواحدي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٩٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨٠٩).



#### مِنَ الأرض(١).

كما قال تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَ كُذُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ وَبَعْضُ عَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَرْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي رَبِّكَ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَرْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ انْنَظِرُوا إِنَّا مُنْنَظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ:

= وممَّن اقتصر في تفسيره على العذابِ: مقاتلُ بن سليمان، والسمعاني، وابن عطية، وابن بُرَي، وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣١٧)، ((تفسير السمعاني)) (١٩٧٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٠٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٨٨).

وممَّن قال مِن السلفِ: إنَّ المرادَ: العذابُ: ابنُ عباس، ومجاهدٌ، وابنُ جريجٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣/ ٣٦٩).

قال ابنُ جزي: (﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمٍ ﴾ أي: إذا حانَ وقتُ عذابِهِم الَّذي تضَمَّنه القولُ الأزَليُّ مِنَ الله في ذلك، وهو قضاؤُه، والمعنَى: إذا قرُبَتِ السَّاعةُ). ((تفسير ابن جزي)) (١٠٧/٢). وقال الشوكاني: (واختُلفَ في معنَى وُقوعِ القولِ عليهم؛ فقالَ قتادةُ: وَجَب الغضبُ عليهم. وقالَ مجاهدٌ: حَقَّ القولُ عليهم بأنَّهم لا يؤمنونَ. وقيلَ: حَقَّ العذابُ عليهم. وقيلَ: وجَب السُّخْطُ. والمعانى مُتقاربةٌ). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٧٤).

ثمَّ قال مستكملًا باقي الأقوال: (وقيلَ: المرادُ بالقولِ ما نَطَق به القرآنُ مِنْ مجيءِ السَّاعةِ، وما فيها مِن فنونِ الأهوالِ الَّتي كانوا يَستعجِلونها، وقيل: وَقَع القولُ بموتِ العلماءِ وذهابِ العلمِ. وقيلَ: إذا لم يأمُروا بالمعروفِ ويَنهَوْا عن المنكرِ). ((المصدر السابق)). ويُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٩٢٢)، ((تفسير ابن الجوزي)) ابن جرير)) (٣/ ٢٩٢٢)، ((تفسير ابن الجوزي))

(۱) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۰۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۰)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۵۱۳)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۸۳)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ۲۷۰)، ((تفسير ابن کثير)) (٦/ ۲۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٠).

قال ابن عاشور: (رُوِيَت في وَصفِ هذه الدَّابَّةِ ووقتِ خروجِها ومكانِه: أخبارٌ مُضطَرِبةٌ ضَعيفةُ الأسانيد). ((تفسير ابن عاشور)) (٧٠/ ٣٩).



((ثلاثٌ إذا خرَجْنَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إيمانُها لم تكُنْ آمَنَت مِن قَبْلُ أو كَسَبَت في إيمانِها خيرًا: طُلوعُ الشَّمسِ مِن مَغرِبِها، والدَّجَّالُ، ودابَّةُ الأرضِ))(١).

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((بادروا بالأعمالِ سِتًا: الدَّجَالَ، والدُّخَانَ، ودابَّةَ الأرضِ، وطُلوعَ الشَّمسِ مِن مَغرِبِها، وأَمْرَ العامَّةِ (٢)، وخُوَيْصَّةَ أَحَدِكم (٣))(٤).

وعن حُذيفةَ بنِ أَسِيدِ الغِفارِيِّ رَضِيَ الله عنه، قال: اطَّلَعَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ علينا ونحن نَتَذاكَرُ، فقال: ((ما تَذاكَرون؟ قالوا: نَذْكُرُ السَّاعةَ، قال: إنَّها لن تَقومَ حتَّى تَرَوْنَ قَبْلَها عَشْرَ آياتٍ، فذكَرَ: الدُّخَانَ، والدَّجَّالَ، والدَّابَّةَ، وطُلوعَ الشَّمسِ مِن مَغربِها، ونُزولَ عيسى ابنِ مريمَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، ويَأجوجَ ومَأجوجَ، وثلاثة خُسوفٍ: خَسفٌ بالمشرِق، وخَسفٌ بالمغرِب، وخَسفٌ وحَسفٌ بالمغرِب، وخَسفٌ

(١) رواه مسلم (١٥٨).

قال الشنقيطي: (طلوعُ الشَّمسِ والدَّابَّةُ مُترادِفانِ، بيْنَهما قليلٌ، جاء في بعضِ الأحاديثِ أنَّ الشَّمسَ إذا طلَعت مِن مَغْرِبِها خَرَجت الدَّابَّةُ ضُحَى [ينظر ما أخرجه مسلم (٢٩٤١) من حديث عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما، مرفوعًا]،... قال بعضُ العلماء: والحكمةُ في إتيانِ الدَّابَّةِ بعدَ الشَّمسِ: أنَّ السَّمسَ إذا طلَعت مِن مَغرِبها خُتِم على الأعمالِ، ولم يُقبَلْ مِن كافر إيمانٌ، ولم يُقبَلْ مِن عاص توبةٌ، وانقطع تجديدُ إيمان جديد، أو تَوبة جديدة، فيُرسِلُ اللهُ بعد ذلك الدَّابَّة، فتكتُبُ على جبهة كلِّ إنسان: «سعيد» أو «شقي» يَعرِفُه مَن يَراه؛ لِنُبيِّنَ حالَ النَّاسِ عندَ انقطاعِ أعمالِهم: مَن هو الكافرُ منهم، ومَن هو السعيدُ؟). ((العذب النمير)) (٢/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) أَمْرِ العامَّةِ: قيل: أي: الفِتنة الَّتي تَعُمُّ النَّاسَ، وقيل: القيامة؛ لأَنَّه يَعُمُّ الخلائقَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٨)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٥٠٠).

 <sup>(</sup>٣) خُوزيْصَّة: تصغيرُ خاصَّة، أي: الوقعة الَّتي تخُصُّ أحدكم؛ قيل: يريدُ الموتَ، وقيل: هي ما يختصُّ به الإنسانُ مِن الشَّواغلِ المُتعلِّقةِ في نفْسِه ومالِه وما يهتَمُّ به، وصُغِّرَتْ؛ لاستصغارِها في جنبِ سائرِ الحَوادثِ مِنَ البعثِ والحسابِ وغيرِ ذلك. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (٨/ ٢٥٥٠).
 (٤) رواه مسلم (٢٩٤٧).



بجزيرة العرب، وآخِرُ ذلك نارٌ تخرُجُ مِنَ اليَمَنِ، تَطرُدُ النَّاسَ إلى مَحْشَرِهم))(١). هُوَ تُكِلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾.

أي: تخاطِبُ الدَّابَّةُ الكافرينَ (٢) بأنَّ (٣) النَّاسَ لا يُؤمِنونَ بآياتِ اللهِ تعالى إيمانًا

(١) رواه مسلم (٢٩٠١).

(۲) ممَّن نصَّ على أنَّ معنى ﴿ تُكَلِّمُهُمْ ﴾: تُحَدِّثُهم: مقاتلُ بن سليمان، والفَرَّاء، والسمرقندي، والبقاعي، والسعدي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳۱۷ /۱۳)، ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۳۰۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۹۲۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲ / ۲۱۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۶۰۹).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: عليُّ بنُ أبي طالب، وابنُ عباسٍ في روايةٍ، وقَتادةُ، والحسن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢١٠).

وقيل: معنى ﴿ تُكَلِّمُهُمْ ﴾: تَجرَحُهم، مِنَ الكَلْمِ: وهو الجَرْحُ، والتَّشديدُ على معنى التَّكثيرِ. وممَّن ذكر هذا المعنى: الزمخشريُّ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٥).

وأنكر ابنُ عثيمين هذا المعنى وردَّه. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٥٥٩). وذكر الأزهريُّ أن قراءة (تَكْلِمُهُم) مِن الكَلْمِ: شاذَّةٌ لا يُعرَّجُ عليها. يُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٤٧)، ((الكامل في القراءات)) للأزهري (٢/ ١٤٧)، ((الكامل في القراءات)) للهذلي (ص: ٦١٣).

قال ابن كثير: (وقال ابنُ عبَّاس في رواية: تَجْرَحُهم. وعنه روايةٌ: قالَ: كُلَّا تَفعَلُ، يعني هذا وهذا. وهو قولٌ حسنٌ، ولا مُنَّافاةَ، واللهُ أُعلمُ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢١١). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٩٢٦).

(٣) اختلف المفسِّرون في تفسير قَولِه تعالى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّاسَ ... ﴾ فقيل: هو مِن كلام الدَّابَّةِ. وممَّن ذهب إلى ذلك: مقاتلُ بنُ سليمان، وابنُ جرير، والسعدي، ونسبه ابن عثيمين إلى أكثَر المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/٧٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢٨/١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٦٠).

وممَّن رُويَ عنه أَنَّه قال بهذا القولِ مِن السلفِ: عليُّ بنُ أبي طالب، وابنُ عباس، وقتادة، وعطاء الخراساني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٧/١٨)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٩٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠١٠).



تامًّا لا شكَّ فيه و لا شبهة (١).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرَّانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَوَ يَلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُوكَ ﴾ إنَّما قصَّ عليهم أكثر ما اختَلفوا، وهو ما في بيانِ الحقِّ منه نفعٌ للمُسلِمين، وأعرض عمَّا دُونَ ذلك، وأكثرُ الَّذي يختَلفونَ فيه هو ما جاء في الفُرآنِ مِن إبطالِ قولِهم فيما يَقتضي إرشادُهم إلى الحَقِّ أن يُبيَّنَ لهم، وغيرُ الأكثرِ ما لا مَصلَحة في بيانِه لهم (٢)، وما لا فائدة مِن ذِكْرِه، أو ما لا داعيَ

<sup>=</sup> لكنْ قال ابنُ كثير: (وفي هذا القولِ نظرٌ لا يخفَى). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢١٠).

وممَّن جعَله تعليلًا لخروج الدَّابَّةِ، أي: أَنَّنا أُخرَجْناها؛ لأنَّ النَّاسَ كانوا بآياتِنا لا يوقِنون: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١٨/١٤).

وفي ﴿أَنَّ ﴾ قراءاتان: قراءةٌ بفتحِ الهمزة، وقرأ بها عاصمٌ وحمزةُ والكِسائيُّ، وقراءةٌ بكسر الهمزة، وقرأ بها الباقون، قال السمرقنديُّ: (فَمَن قرَأ بالنَّصب، يكونُ حكاية قول الدَّابَّة، ومعناه: تُكلِّمُهم بأنَّ النَّاسَ كانوا بآياتِنا لا يوقنونَ، أي: لا يؤْمنونَ بآياتِ ربِّهم، وهي خروجُ الدَّابَّة. ومَن قرَأ بالكسرِ يكونُ بمعنى الابتداء، ويتمُّ الكلامُ عندَ قوله: ﴿ ثُكَلِّمُهُمْ ﴾، ثمَّ يقولُ الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِعَائِينَا لَا يُوقِئُونَ ﴾). ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٩٢). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ، ٢٠٠)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٣٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۳۱۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۸/۱۸)، ((المحتسب)) لابن جِنِّي (۲/ ١٤٥)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۸۵)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲/ ۲۱۱، ۲۱۱)، ((تفسير ابن عادل)) (۱۷۵/ ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰).

مِنَ المفسِّرينَ مَن قصَرَ معنى الآياتِ هنا على خروجِ الدَّابَّةِ. ومنهم: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، والسمر قنديُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣١٧)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٩٢).

وقال ابنُ جُزَي: (يحتَمِلُ قَولُه: ﴿لَا يُوقِنُونَ ﴾ بخروجِ الدَّابَّةِ، ولا يوقِنونَ بالآخِرةِ وأمورِ الدِّينِ، وهذا أظهَرُ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٣٠، ٣١).



لذِكْرِه، ويُستفادُ مِن ذلك أنَّه ينبغي أنْ يُعتنَى بما هو مهِمٌّ؛ ويُترَكَ ما لا فائدةَ منه؛ لأنَّه إضاعةٌ للوقتِ، وتطويلٌ للكلامِ بلا فائدةٍ؛ لأنَّه لم يَقُصَّ عليهم جميعَ ما يَختلفون فيه (١).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْمَحِقَّ الْمُبِينِ ﴾ بيانُ أنَّ المُحِقَّ حقيقٌ بنُصرةِ اللهِ تعالى، وأنَّه لا يُخذَلُ (٢). وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الَّذي يَعلَمُ أنَّ الحقَّ في جانبِه حقيقٌ بأنْ يَثِقَ بأنَّ الله مُظهِرٌ حقَّه ولو بعْدَ حين (٣).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ فَتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ وَالْمَبِينِ ﴾ أَنَّ كُوْنَ العبدِ على الحقِّ يقتضي تحقيقَ مقامِ التَّوكُّلِ على اللهِ، والاكتِفاءَ به، والإيواءَ إلى رُكنِه الشَّديدِ؛ فإنَّ اللهَ هو الحقُّ، وهو وَلِيُّ الحقِّ وناصرُه ومُؤيِّدُه، وكافي مَن قام به (١٤).

٤ - في ذكر أمْرِه سُبحانَه بالتَّوكُّلِ، مع إخبارِه بأنَّه على الحقِّ في قَولِه تعالى:
 ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾، ذلالةٌ على أنَّ الدِّينَ بمَجموعه في هذَينِ الأمْرينِ: أَنْ يَكُونَ العبدُ على الحقِّ في قولِه وعملِه واعتقادِه ونيَّتِه، وأَنْ يكونَ متَوكِّلاً على اللهِ واثقًا به؛ فالدِّينُ كلُّه في هذين المقامين (٥).

٥- قَولُه تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلْمَقِيِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ فيه شهادةُ اللهِ تعالى لِمَا جاء به الرسولُ بأنَّه حَقُّ، ومِن هذه الفائدةِ نستفيدُ فائدةً أخرى، وهي: التَّرغيبُ في سُلوكِ طريقِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما دام حقًا؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ عاقلٍ يختارُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٧١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۸۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٢٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۳٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ١٢٧).



الحقَّ على الباطل(١).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرُءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَةِ يَلَ أَكُثَرَ ٱلَذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ دَلَالةٌ على أنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ تعالى، والشَّاهدُ قولُه: ﴿يَقُصُّ ﴾؛ والقصصُ لا يكونُ إلَّا قولًا، فإذا كان القرآنُ هو الذي يَقُصُّ؛ فهو كلامُ الله؛ لأنَّ اللهَ تعالى هو الذي قَصَّ هذه القصصَ؛ قال اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ نَعُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [يوسف: ٣]؛ وحينئذ يكونُ القرآنُ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ (۱).

٢- في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَّانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةٍ يَلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ أنَّه يجوزُ أنْ يُخَصَّ طائفةٌ ممَّن يُخاطَبون؛ مِن أَجْلِ إقامةِ الحُجَّةِ عليهم؛ فإنَّ ﴿ٱلْقُرُّانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةٍ يَلَ ﴾ وغيرِهم، لكنَّ بني إسرائيلَ اعتنى بهم هنا؛ لأنَّ الموضوع فيما يتعلَّقُ بهم (٣).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ, لَمُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنَّه لا يَنالُ هذا الهدى وتلك الرَّحمة إلَّا المؤمنون، ولا مُعارَضة بيْنَ هذه الآية وبيْنَ قولِه تعالى في وصْفِ القرآنِ ﴿ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

والجمعُ بيْنَهما: أنَّ الإِثباتَ هنا والإِثباتَ هناك مُختَلِفَا الجهةِ؛ فهناك ﴿ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾ بمعنى: دليلٍ لهم، فهو دليلٌ لكلِّ الناسِ، فهو نَفْسُه صالحٌ للهدايةِ للجميع البشرِ، ففي حالةِ العمومِ معناه: دالٌّ، ومَوضِعُ دَلالةٍ، وفي حالةِ التَّقييدِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (١/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٤٤).

بالمؤمنينَ والمُتَّقينَ: فمعناه أنَّهم المُنتفِعونَ به، المُوفَقونَ للاهتِداءِ به(۱). فالهدى يُستعمَلُ في القرآنِ استِعمالَينِ: أحدُهما عامٌّ، والثَّاني خاصُّ؛ أمَّا الهدى العامُّ فمعناه إبانةُ طريقِ الحقِّ وإيضاحُ المَحَجَّةِ، سواءٌ سَلَكها المُبَيَّنُ له أمْ لا، ومنه بهذا المعنى قولُه تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ [فصلت: ١٧]، أي: بَيَّنَا لهم طريقَ الحقِّ على لسانِ نبيِّنا صالح عليه وعلى نبيِّنا الصَّلاةُ والسَّلامُ، مع أنَّهم لم يَسلُكوها؛ بدليلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَاستَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]. لم يَسلُكوها؛ بدليلِ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]. ومنه أيضًا قولُه تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ [الإنسان: ٣]، أي: بَيَّنَا له طريقَ الخير والشَّرِ؛ بدليلِ قولِه: ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]،

وأمَّا الهدى الخاصُّ فهو تفضُّلُ اللهِ بالتَّوفيقِ على العبدِ، ومنه بهذا المعنى قولُه تعالى: ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ ﴾ الآيةَ [الأنعام: ٩٠]، وقولُه سُبحانَه: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ مِثْمَحْ صَدِّرُهُ لِلْإِسْلَمِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

فإذا عَلِمتَ ذلك، فاعلَمْ أنَّ الهدى الخاصَّ بالمُتَّقينَ والمؤمنينَ هو الهدى الخاصُّ، وهو التفضُّلُ بالتَّوفيقِ عليهم، والهدى العامَّ للنَّاسِ هو الهدى العامُّ، وهو إبانةُ الطَّريق وإيضاحُ المَحَجَّةِ، وبهذا يرتفِعُ الإشكالُ(٢).

3- في قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ الْمُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنَّه كُلَّما كان الإنسانُ أقوى إيمانًا، كان أقوى اهتداءً بالقُرآنِ، وهذا مأخوذٌ مِن قاعدة: «إنَّ الحُكْمَ إذا عُلِّقَ بوصف، وضَعُفَ بضَعفِ ذلك الوصف، وضَعُفَ بضَعفِ ذلك الوصف، فما دامتِ الهدايةُ والرَّحمةُ مُعَلَّقةً بوصفِ الإيمانِ؛ فكلَّما ازداد هذا الوصفُ ازداد الهدى وازدادت الرَّحمةُ ".

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٦٨، ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي ( $\omega$ : ٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٩٤).



٥ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ عَ فَي قَولِه: ﴿ بِحُكْمِهِ عَ كُمِهِ عَ الله اللهِ سبحانه وتعالى الأمور:

الأمر الأولِ: أنه حُكْمٌ متضمنٌ للعدلِ.

والأمر الثاني: أنه حُكْمٌ لا يُعَقَّبُ، بل لا بُدَّ أَنْ ينفُذَ (١).

والأمرِ الثالثِ: الإصلاحُ، يعني ما دام حُكْمًا مضافًا إلى اللهِ سبحانه وتعالى -وقد عُلِمَ أنَّه سبحانه وتعالى حكيمٌ -؛ فإنَّ هذا الحُكْمَ لا بُدَّ أَنْ يكونَ مناسبًا وموافقًا لمحَلِّه، وكلُّ حُكْم وافقَ مَحَلَّه فهو إصلاحٌ، وهذا بخلافِ حُكم غيره (٢).

7 - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، قَولُه: ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ يؤخذُ مِن جمْع هذَينِ الوصفينِ لله سُبحانه وتعالى عَقِبَ ذِكْرِ الحُكم: تمامُ حُكْمِ الله، حيث كان مَبنيًّا على العِزَّةِ والعِلم؛ فبالعِزَّةِ يَكُونُ التَّنفيذُ، وبالعِلم يكونُ الصَّوابُ، فمن شُروطِ الحُكم العِلمُ والعِزَّةُ؛ فالعِلمُ التَّنفيذُ، وبالعِلم يكونُ الصَّوابُ، فمن شُروطِ الحُكم العِلمُ والعِزَّةُ؛ فالعِلمُ ليحكُم بالصَّوابِ، والعِزَّةُ لينفذَ ما حكم به، وإنَّ خَلَلَ الحُكم يأتي إمَّا مِنَ الصَّوابِ، وإمَّا لِضَعفِه الجهلِ الحاكم فيحكُم بغيرِ الصَّوابِ، وإمَّا لِضَعفِه فلا يستطيع أن ينفذُ (٣).

٧- قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، في قوله: ﴿ٱلْعَلِيمُ ﴾ سؤالُ: ما الحِكمةُ في تقديم «العِزَّةِ» هنا على «العلم»، مع أنَّ العِلمَ سابقٌ مِن حيثُ التَّرتيبُ الحُكمِيُّ؛ إذ إنَّه يَعلمُ ثمَّ يَحكمُ ثمَّ يُنَفَّذُ، والعِزَّةُ تَتعلَّمُ بالتَّنفيذِ الَّذي يكونُ بعدَ الحُكم؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٣٥).





الجوابُ: لأنَّ المقامَ هنا يقتضي بيانَ قوَّةِ حُكمِ اللهِ سُبحانه وتعالى، وأنَّ هذا الحُكمَ لا بُدَّ أَنْ يُنَفَّذَ؛ لِكُونِه صادرًا عن عزيزٍ، فكان مِن المناسِبِ تقديمُ «العِزَّةِ» على «العِلم»(١).

٨- قَولُه تعالى: ﴿إِنَكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ فيه فضيلةُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ حيثُ كان مَسلَكُه الحقَّ المبِينَ؛ ، فهذا فيه شهادةٌ مِن اللهِ وتزكيةٌ للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٢).

9- في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ أَنَّ كلَّ ما خالَفَ ما كان عليه الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فهو باطلٌ؛ لأَنَّنا لو قُلْنا: إِنَّه حقُّ لَلَزِم الجمْعُ بينَ النَّقيضينِ! فلا بُدَّ أَنَّ أحدَهما هو الحقُّ؛ ولهذا يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلنَّقيضينِ! فلا بُدَّ أَنَّ أَو يونس: ٣٢]، ويقولُ تعالى: ﴿وَإِنَّا آَوْ لِيَاكُمُ ﴾ -إحداها المَحْقَ إِلَا ٱلضَّلَلُ ﴾ [يونس: ٣٢]، ويقولُ تعالى: ﴿وَإِنَّا آَوْ لِيَاكُمُ ﴾ -إحداها كُلُّه هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [سبأ: ٢٤]، فإنْ كانتِ المخالَفةُ تامَّةً فهو باطلٌ كلُه، وإنْ كانتِ المخالَفةُ عزئيَّةً كان فيه مِن الباطلِ بقدرِ ما خالفَ ما كان عليه الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ (٣).

• ١٠ في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ أنَّ بيانَ الحقِّ لا يَلْزَمُ منه أَنْ يكونَ بَيِّنًا لكلِّ أحدٍ، فإنَّ الخفافيشَ تَعمى بضياءِ النَّهارِ! فلا يلزمُ مِن كُونِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على الحقِّ المبينِ ألَّا يُعرِضَ عنه أحدُّ! ولهذا أعقبَه بقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾، يعني: لا تَظُنَّ أَنَّ هؤلاء الَّذين أعرَضوا أعرَضوا لأنَّك على باطلٍ، بل لِعَدَم قابليَّةِ المَحَلِّ، وكما هو معروفُ أنَّ الشَّيءَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



-وإنْ كان تامًّا- إذا لم يَجِدْ محلًّا قابلًا لم يكُنْ له تأثيرٌ، فما كان عليه الرَّسولُ عليه السَّلهُ مِن الحقِّ المُبينِ، وهو حقُّ مُبيْن بلا شكً؛ بَيِّنْ ظاهرٌ، وعدَمُ سماعِ هؤلاء له ليس لخللٍ فيه؛ فالسَّببُ تامٌ، لكنَّ الخللَ في المَحَلِّ، فهو غيرُ قابل لهذا الحقِّ(۱).

11- في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا شَمْعُ الْمُوْقَ ﴾ حَسُنَ جعْلُه سببًا للأمر بالتَّوكُّلِ؟ لأنَّ الإنسانَ ما دام يَطْمَعُ في أحد أنْ يأخُذَ منه شَيئًا فإنّه لا يقوى قلْبُه على إظهار مُخالَفتِه، فإذا قَطَعَ طمَعَه عنه قَويَ قلْبُه على إظهار مخالَفتِه، فالله سبحانه وتعالى مُخالَفتِه، فإذا قَطَعَ طمَعَه عنه قوي قلْبُه على إظهار مخالَفتِه، فالله سبحانه وتعالى قَطَعَ محمَّدًا صلّى الله عليه وسلَّمَ عنهم بأنْ بَيَّنَ له أنَّهم كالموتى وكالصُمِّ وكالعُمْي؛ فلا يَفهَمون ولا يَسمَعون ولا يُبصرون ولا يَلتَفتون إلى شَيءٍ مِنَ الدَّلائلِ، وهذا سببٌ لقوَّة قلْبِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على إظهارِ الدِّينِ كما ينبغي (٢).

17 - في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا شَمِعُ ٱلشَّمِعُ ٱلشَّمِعُ ٱلشَّمِعُ ٱلشَّمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا شَمِعُ ٱلشَّمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا شَمِعُ ٱلشَّمَعُ ٱلشَّمَعُ الشَّمَةِ عَن ضَلَالتِهِمْ ﴾ بيانُ أنَّ مُجَرَّدَ دعائِك وتبليغك وحرصك على هُدى النَّاسِ، ليس بموجِبٍ ذلك، وإنَّما يَحصُلُ ذلك إذا شاء اللهُ هُداهم، فشرَح صدورَهم للإسلام (٣).

١٣ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَا شَعِمُ الصَّمَ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَوَا مُدْبِينَ ﴾ أنَّ الإنسانَ إذا وَلَى مُدْبِرِ اعن الشَّرَعِ فإنَّه قد يُعاقَبُ بالصَّمَمِ عن سَماعِ الحقِّ، بحيثُ إنَّه لا يَنتَفعُ بمَوعظةِ ولا نصيحةِ، وهذا هو الغالبُ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٥٣).



15 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بَهُدِى الْعُمْى عَن ضَلَالَتِهِمْ ﴾ أَنَّ الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لا يَملِكُ هداية الخلْق، ولا يُعارِضُ هذا قولَ الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَهَ وَالسَّلامُ لا يَملِكُ هداية الحنية الخلق، ولا يُعارِضُ هذا قولَ الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٢٥]؛ لأنَّ الهداية المُثبَتة غيرُ الهداية المنفيَّة؛ الهدايةُ المُثبَتةُ هدايةُ الدَّلاةِ والعِلمِ والبيانِ، فالرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مُعَلِّمٌ ومُبيِّنٌ ودالُّ للخلقِ على الحقِّ، وأمَّا التَّوفيقُ لذلك فهو بيدِ اللهِ، فالجمْعُ بينَ الهدايةِ المُثبَتةِ للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، والمَنْفيَّةِ عنه أن نقولَ: ما أُثبِتَ للرَّسولِ فهو هدايةُ العِلمِ والبيانِ، وما نُفيَ عنه فهو هدايةُ التَّوفيقِ والعملِ، فلا يستطيعُ هذا أبدًا (١٠).

١٥ - في قُولِه تعالى: ﴿إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا ﴾ أنَّه كُلَّما قَوِيَ إيمانُ الإنسانِ بآياتِ اللهِ قوِيَ انتفاعُه بها؛ لأنَّه عُلِّقَ على وصْفِ الإيمانِ بهذه الآياتِ؛ فكُلَّما قَويَ هذا الوصفُ قَويَ الانتفاعُ (٢).

١٦ - قال الله تعالى: ﴿إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُسَلِمُونَ ﴾ في قولِه: ﴿ فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ أنَّ الإيمانَ يَستلزمُ الإسلامُ (٣).

١٧ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاّبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أنَّ مِن أشراطِ الساعةِ الكبرى خروجَ الدَّابَّةِ (٤).

١٨ - في قَولِه تعالى: ﴿ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاَّبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ ﴾ بيانُ قدرةِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ حيثُ كانت هذه الدَّابَّةُ تُكلِّمُ الناسَ بكلام يَفهمونه؛ مع أنَّ الحيواناتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠٢).



تَتكلَّمُ بكلام لا يَفْهَمُه الإنسُ إلَّا مَن عَلَّمَه اللهُ تعالى مَنْطِقَها، كما في قصَّةِ سُلَيْمانَ عليه السَّلامُ(١).

١٩ - في قُولِه تعالى: ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِاَيْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ أَنَّ عدَمَ اليقينِ بآياتِ اللهِ سُبحانَه وتعالى سببُ للهَ للهَ النَّه لا يكفي التَّردُّدُ أو الإيمانُ الضَّعيفُ، بل لا بُدَّ مِن إيقانٍ ؛ فالمترَدِّدُ بما يجبُ الإيمانُ به ليس بمؤمِنٍ ، فلا بُدَّ مِن اليقينِ بما يجبُ الإيمانُ به ليس المؤمِنِ ، فلا بُدَّ مِن اليقينِ بما يجبُ الإيمانُ به لي المائ به (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١- قولُه تعالى: ﴿إِنَّ هَنَا الْقُرَّانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيۤ إِسْرَةِ يَلُ أَكُثُرَ اللَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُون ﴾ إبطالٌ لقولِ الذين كَفَروا: ﴿إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ الْأُولِينَ ﴾ [النمل: ٦٨]، ومَوقِعُ هذه الآيةِ استكمالُ نَواحي هَدْيِ القرآنِ للأُمْم؛ فإنَّ السُّورةَ افتُتَحَتْ بأنَّه هُدًى وبُشرى للمؤمنين، وأنَّ المشركين الَّذين لا يُؤمِنون بالآخرة يَعْمَهون في ضَلالِهم، فلمْ يَنتفِعوا بهَدْيه؛ فاسْتَكَمَلَتْ هذه الآيةُ ما جاء به مِن هَدْي بني إسرائيلَ لِمَا يُهِمُّ ممَّا اخْتَلَفوا فيه (٣).

- والتَّأْكيدُ بـ (إنَّ) مَنظورٌ فيه إلى حالِ النَّاسِ لا إلى حالِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فالتَّأْكيدُ واقعٌ مَوقِعَ التَّعريض بهم (٤٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ مَلَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تَعريضٌ كالتَّذييلِ (٥)، وهذا راجعٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥٨٠).



إلى قولِه في طالعِ السُّورةِ: ﴿ هُدَى وَبُثَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: ٢]؛ ذُكِرَ هنا لاستيعابِ جهاتِ هَدْي القرآنِ(١).

- والتَّأْكيدُ بـ (إنَّ) واللَّامِ أيضًا مَنظورٌ فيه إلى حالِ النَّاسِ لا إلى حالِ النَّبيِّ صلَّى اللهِ عليه وسلَّمَ؛ فالتَّأْكيدُ واقعٌ مَوقِعَ التَّعريض بهم (٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ استئنافُ بيانيُّ، فيُعلَمُ أَنَّ القضاءَ يَقْتضي مُحتَلفينَ، وأنَّ كلمة (بيْن) تَقْتضي مُتعدِّدًا، فأفاد أنَّ الله يَقْضي بيْنَ المؤمنينَ بالقرآنِ والطَّاعنينَ فيه قضاءً يُبيِّنُ المُحِقَّ مِنَ المُبطِلِ. وهذا تَسليةٌ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وللمؤمنينَ عن استبطائهم النَّصرَ؛ فإنَّ النَّبيُّ أوَّلُ المؤمنينَ، وإنَّما تَقلَّدَ المؤمنون ما أنْبَأَهم به؛ فالقضاءُ للمؤمنينَ قضاءٌ له بادئ ذي بَدْء (٣).

- قولُه: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ - وَهُو ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ في تَوجيهِ الخِطابِ إلى جنابِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وإسنادِ القضاءِ إلى الله في شأنه بعنوانِ أنَّه ربُّ له: إيماءٌ بأنَّ القضاءَ سَيكونُ مُرْضِيًا له وللمؤمنينَ - فجُعِلَ الرَّسولُ في هذا الكلامِ بمَقامِ المُبلِّغ، وجُعِلَ القضاءُ بيْنَ أُمَّتِه مؤمنِهم وكافرهم -، وتَعجيلُ لِمَسرَّةِ الرَّسولِ بهذا الإيماء (٤٠).

- وإسنادُ القضاءِ إلى اللهِ، وتَعليقُ حُكم مُضافِ إلى ضَميرِه به في قولِه: ﴿ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ أَ فَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، يعني: أنَّ ربَّك يَقْضِي بيْنَهم بحُكْمِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



المعروفِ المُشتهِرِ، اللَّائقِ بعُمومِ عِلْمِه واطِّرادِ عَدْلِه. أو يكونُ الحُكْمُ بمعنى الحِكمةِ، وهو إطلاقُ شَائعٌ؛ قالَ تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيّا ﴾ [مريم: ١٢]، ولم يكُنْ يَحيى عليه السلامُ حاكِمًا، وإنَّما كان حَكيمًا نَبيًّا؛ فيكونُ المعنى على هذا: إنَّ ربَّك يَقْضي بيْنَهم بحكمتِه، أي: بما تَقْتضيهِ الحِكمةُ، أي: مِن نَصْرِ المُحِقِّ على المُبطِلِ. ومآلُ التَّأُويلَينِ إلى معنى واحد، وبه يَظهَرُ عُسنُ مَوقِعِ الاسمينِ الجليلينِ في تَذييله بقولِه: ﴿وَهُو الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾؛ فإنَّ العزيزَ لا يُصانِعُ، والعليمَ لا يَفُوتُه الحقُّ، ويَظهَرُ حُسنُ مَوقِعِ التَّفريعِ بقولِه: ﴿ فَهُو النَّفُرِيعِ بقولِه: ﴿ فَهُو النَّفُرِيعِ بقولِه: ﴿ فَهُو التَّفريعِ بقولِه: ﴿ فَهُو اللّهُ اللّهُ إِنَّكَ عَلَى الْمُبِينِ ﴾ [الكُونُ المُنْقِقِ التَّفريعِ بقولِه: ﴿ فَهُو اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللمُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٤ - قولُه تعالى: ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ إِنَكَ عَلَى الْمَعِينِ ﴾ كأنّه قيل له صَلواتُ اللهِ عليه: أُعرِضْ عنهم وتاركْهم؛ لأنّك بالغْتَ في الإنذارِ وأعْذَرْتَ، وأنّهم لا يُؤمنون الْبتّة، ولم يَبْقَ لك إلّا الاستنصارُ، والتّوكُّلُ على الغالبِ القاهرِ لأعدائِه، النّاصرِ والمُتولِّي لأوليائِه؛ لأنّ الأصلَ: فتَوكَّلْ عليه؛ لقولِه: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى النّاصرِ والمُتولِّي لأوليائِه؛ لأنّ الأصلَ: فتَوكَّلْ عليه؛ لقولِه: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى النّامِ ﴾ مَوضِعَ الضّميرِ؛ فأفاد في هذا المقامِ هذا المعنى (٢).

- والفاءُ في قوله: ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾؛ لتَرتيب الأمْرِ على ما ذُكِرَ مِن شُؤونِه عِنَّ وجلَّ؛ فإنَّها مُوجِبةٌ للتَّوكُّلِ عليه، وداعيةٌ إلى الأمْرِ بهِ (٣)، وفُرِّعَت الفاءُ على الإخبار بأنَّ ربَّ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يَقْضي بيْنَ المُختلفينَ في شأْنِ القرآنِ أَمْرًا للرَّسولِ بأنْ يَطْمئِنَّ بالاً، ويَتوكَّلَ على ربِّه فيما يَقْضي به؛ فإنَّه يَقْضي له بحَقِّه، وعلى مُعانِدِه بما يَستحِقُّه؛ فالأمْرُ بالتَّوكُّل مُستعمَلٌ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ٣٢، ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٩).



كِنايتِه وصَريحِه؛ فإنَّ مِن لازِمِه أَنَّه أَدَّى رِسالةً ربِّه، وأَنَّ إعراضَ المُعرِضينَ عن أَمْرِ اللهِ ليس تَقصيرًا مِن الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم. وهو معنَّى تكرَّرَ في القرآنِ؛ كقولِه: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنَجِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [الكهف: ٦]، وقولِه: ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) [النمل: ٧٠].

- قولُه: ﴿ فَتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ التَّوكُّلُ: تَفعُّلُ مِن: وكَلَ إليه الأَمْرَ: إذا أَسنَدَ إليه تَدبيرَه ومُباشَرتَه؛ فالتَّفعُّلُ للمُبالَغة (٢).

- وفي قوله: ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ جِيءَ في فِعلِ التَّوكُّلِ بعُنوانِ اسمِ الجلالةِ ﴿ اللّهِ ﴾ لأنَّ ذلك الاسمَ يَتضمَّنُ معانيَ الكمالِ كلَّها، ومِن أعلاها العدْلُ في القضاءِ ونَصرُ المُحِقِّ، وذلك بعْدَ أَنْ عُجِّلَتْ مَسرَّةُ الإيماءِ إلى أَنَّ القضاءَ في القضاءِ ونَصرُ المُحِقِّ، وذلك بعْدَ أَنْ عُجِّلَتْ مَسرَّةُ الإيماءِ إلى أَنَّ القضاءَ في جانبِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، بإسنادِه القضاءَ إلى عُنوانِ الرَّبُ مُضافًا إلى ضَمير الرَّسولِ (٣).

- وجاءت جُملةُ ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ مَجِيءَ التَّعليلِ للأمْرِ بالتَّوكُّلِ على اللهِ ؛ إشعارًا بأنَّه على الحقِّ، فلا يَترقَّبُ مِن تَوكُّلِه على الحَكَمِ العدْلِ إلَّا أَنْ يكونَ حُكمُه في تأييدِه ونفْعِه، وشأْنُ (إنَّ) إذا جاءت في مَقَامِ التَّعليلِ أَنْ تكونَ بمعنى (الفاءِ)؛ فلا تُفِيدُ تأْكيدًا، ولكنَّها للاهتِمام (٤).

- ووَقَعت ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ مَوقِعًا لم يُخاطِبِ اللهُ تعالى أحدًا مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٣٣، ٣٤).



رُسلِه بِمِثْلِه؛ فكان ذلك شَهادةً لرسولِه بالعَظَمةِ الكاملةِ المُنزَّهةِ عن كلِّ نقْصٍ؛ لِمَا دلَّ عليه اسمُ (الحقِّ) مِن التَّمكُّنِ، وما دلَّ عليه اسمُ (الحقِّ) مِن معنًى جامعٍ لحقائقِ الأشياءِ، وما دلَّ عليه وصْفُ (مُبين) مِن الوُضوحِ والنُّهوض(۱).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقِيَ وَلَا شَيْمُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوَا مُذَبِينَ ﴾ استئنافُ بَيانيٌّ جوابًا عمَّا يَخطُرُ في بالِ السَّامعِ عقِبَ قولِه: ﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ آلنمل: ٧٩]، مِن التَّساؤلِ عن إعراضِ أهْلِ الشِّركِ لِمَا عليه الرَّسولُ مِن الحقِّ المُبين (٢).

- وهو أيضًا تعليلٌ آخَرُ للأمْرِ بالتَّوكُّلِ على اللهِ -الذي هو عبارةٌ عن التَّبتُّلِ إلى اللهِ تعالَى، وتَفويضِ الأمرِ إليهِ، والإعراضِ عن التَّشبُّثِ بما سواهُ-؛ فمَوقِعُ حرفِ التَّوكيدِ (إنَّ) فيه كمَوقعه في التَّعليلِ بالجُملةِ التي قبْلَه، وهذا عُذْرٌ للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وتَسليةٌ له، ولكونِه تَعليلًا لجانبِ مِن التَّركيبِ -وهو الجانبُ الكِنائيُّ - غيرَ الذي عُلِّلَ بجُملةِ ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِ التَّي قبْلَها؛ تَنبيهًا على التَّعليلِ بالتَّعليلُ المَا تَعليلًا لمَ تُعطَفُ هذه الجُملةُ على التي قبْلَها؛ تَنبيهًا على استِقلالِها بالتَّعليلُ (٣).

- قولُه: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ شُبِّهوا بالمَوتي وهم أحياءٌ صِحاحُ الحَواسِّ؛ لأنَّهم إذا سَمِعوا ما يُتْلى عليهم مِن آياتِ اللهِ لا تَعِيهِ آذانُهم، فكانت حالُهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠ / ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٣٤).



- لانتفاءِ جَدُوى السَّماعِ - كحالِ المَوتى الَّذين فَقَدوا الحياة، وكذلك تشبيهُ هم بالصُّمِّ الَّذين يُنعَقُ بهم فلا يَسْمَعون. ولعلَّ المُرادَ تشبيهُ قُلوبهم بالمَوتى فيما ذُكِرَ مِن عدَمِ الشُّعورِ؛ فإنَّ القلبَ مَشْعَرٌ مِن المُشاعرِ أُشِيرَ إلى بطلانِه بالمرَّة، ثمَّ بُيِّن بُطلانُ مَشْعَرَي الأُذنِ والعَينِ، كما في قوله تعالى: ﴿ لَمُنْمُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بَهَا وَلَمْمُ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمْمُ ءَاذَانُ لَا يَسَمَعُونَ بَهَا وَلَلْمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن يدُ مَزيَّة (١).

- وفي قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَمِّعُ ٱلدُّعَآءَ ﴾ لَمَّا كان المَيتُ لا يُمكِنُ أَنْ يَسمَعَ لَم يُذكَرْ له مُتعلَّقٌ، بلْ نفى الإسماع، أي: لا يقَعُ منك إسماعٌ لهم الْبتَّة؛ لعَدمِ القابليَّة. وأمَّا الأصَمُّ فقد يكونُ في وقْتٍ يُمكِنُ إسماعُه وسماعُه؛ فأتى بمُتعلَّق الفِعل، وهو الدُّعاءُ (٢).

- وقولُه: ﴿إِذَا وَلَوْا مُذْبِينَ ﴾ مِن بابِ التَّتميم (٣)؛ فتقييدُ الصُّمِّ بزَمانِ تَوَلِّيهِم مُدْبرينَ؛ لأنَّ تلك الحالةَ أوغَلُ في انتفاءِ إسماعِهم؛ لأنَّ الأصمَّ إذا كان مُواجِهًا للمُتكلِّمِ قد يَسمَعُ بعضَ الكلامِ بالصُّراخِ ويَستفيدُ بَقيَّتَه بحَركةِ الشَّفتينِ، فأمَّا إذا ولَّى مُدبِرًا فقد ابتَعَدَ عن الصَّوتِ، ولم يُلاحِظْ حَركةَ الشَّفتينِ؛ فذلك أبعَدُ له عن السَّمع (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۸۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۲۷/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۲۷)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعريفه.

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥٨٢)،
 ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٠)، ((الجدول في إعراب =



٦ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا آنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْنِي عَن ضَلَالَتِهِمُ ۚ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ
 يَايَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ

- قولُه: ﴿ وَمَا آَنَتَ بَهَدِى ٱلْعُمْى عَن ضَلَالَتِهِمْ ﴾ شُبِّهوا بالعُمْي حيثُ يَضِلُّون الطَّريقَ، ولا يَقدِرُ أحدُّ أَنْ يَنزِعَ ذلك عنهم، وأَنَّ يَجعَلَهم هُداةً بُصراءَ إلَّا اللهُ عزَّ وجلَّ؛ ففي الآيةِ حَصرٌ مُستفادٌ مِن تَقديمِ الضَّميرِ (أنت) وذِكْرِ حَرفِ النَّفي (ما) بعْدَه (١٠).

- وعُدِلَ في هذه الجُملةِ عن صِيغتَيِ النَّفْيَيْنِ السَّابِقَينِ في قولِه: ﴿ إِنَّكَ لَا شَعْعُ الْمُوْقَى وَلَا شَعْعُ الصُّمَ الدُّعَاءَ ﴾ [النمل: ١٨] الواقعَينِ على مُسندَينِ فِعليَينِ، إلى تَسليطِ النَّفيِ هنا على جُملةِ اسميَّةٍ ﴿ وَمَا أَنتَ بَهُدِى الْعُمْيِ عَن ضَلاَلتِهِمْ ﴾ الله للدَّلالةِ على ثَباتِ النَّفي. وأُكِّدَ ذلك الشَّاتُ بالباءِ المَزيدةِ لتأكيدِ النَّفي. ووَجْهُ إيثارِ هذه الجُملةِ بهذينِ التَّحقيقينِ: هو أنَّه لَمَّا أَفْضى الكلامُ إلى نفْي المَتابِعِم، وكان اهتِدائُهم غاية مَطمَحِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ كان المَقامُ مُشعِرًا ببَقيَّةٍ مِن طَمَعِه في اهتدائِهم حِرْصًا عليهم؛ فأكِّدَ له ما يَقلَعُ طمَعَه، وهذا كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦]، وقولِه: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِحِبَّارٍ ﴾ (١٢) [ق: ٥٤].

- وقولُه: ﴿إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَا ﴾ استِئنافٌ بَيانيٌّ؛ لِتَرقُّبِ السَّامعِ

<sup>=</sup> القرآن)) لمحمود صافي (۲۰/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۳۵، ۳۳)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۲۰۲).

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۸۳)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ۵۸۲)،
 ((تفسير أبي حيان)) (۲٦۸/۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٣٧).



مَعرفة مَن يَهْتَدون بالقرآنِ (١٠). وإيرادُ الإسماعِ في النَّفي والإثباتِ دونَ الهِدايةِ مع قُرْبِها، بأنْ يُقالَ: إنْ تَهْدي إلَّا مَن يُؤمِنُ... إلَخ؛ لِمَا أَنَّ طريقَ الهِدايةِ هو إسماعُ الآياتِ التَّنزيليَّةِ (٢٠).

- وفي قولِه: ﴿ يُؤْمِنُ بِاَيَكِنَا ﴾ أُوثِرَ التَّعبيرُ بالمُضارِعِ؛ لِيَشْمَلَ مَن آمَنوا مِن قَبْلُ؛ فيُفِيد المُضارِعُ استمرارَ إيمانِهم ومَن سيُؤْمِنون (٣٠).

- وفرَّعَ على قوله: ﴿إِن تُسَعِمُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا ﴾ قولَه: ﴿فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ المُفيدَ للدَّوامِ والنَّباتِ؛ لأنَّهم إذا آمنوا فقد صار الإسلامُ راسخًا فيهم، ومُتَمَكِّنَا منهم، وكذلك الإيمانُ حين تُخالِطُ بَشاشَتُه القلوبَ (٤). وقيل: هو تَعليلٌ لإيمانِهم بها، كأنَّه قِيلَ: فإنَّهم مُنقادونَ للحقِّ، وقيلَ: مُخلِصون للهِ تعالى (٥).

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمٍ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
 أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَاينتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ بَيانٌ لِمَا أُشِيرَ إليه بقولِه تعالى: ﴿ بَعْضُ ٱلَّذِى لَمَا أُشِيرَ إليه بقولِه تعالى: ﴿ بَعْضُ ٱلَّذِى لَمَا تَعْجِلُونَ ﴾ ومَبادِيها (٢٠).
 مَن السَّاعة ومَبادِيها (٢٠). وانتقالٌ إلى التَّذكيرِ بالقيامة وما ادُّخِرَ لهم مِن الوعيد؛ فهذه الجُملة مَعطوفة على قصَّة (٧٠).
 على الجُمَل قبْلَها عَطْفَ قِصَّة على قصَّة (٧٠).

- وقولُه: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيه التَّعبيرُ عن وُقوعِه بصِيغةِ الماضي؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٣٨).



لتَقريبِ زَمنِ الحالِ مِن المُضِيِّ، أي: أشرَفَ وُقوعُه، على أنَّ فِعلَ المُضِيِّ مع (إذا) يَنقلِبُ إلى الاستِقبالِ(١).

- قولُه: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْمِ مَ ﴾ المُرادُب ﴿ الْقَوْلُ ﴾ ما نطَقَ مِن الآياتِ الكريمةِ بِمَجِيءِ السَّاعةِ وما فيها مِن فُنونِ الأَهوالِ التي كانُوا يَستعجلُونها، وبوُقوعه قِيامُها وحُصولُها -وذلك على أحدِ الأقوالِ في التَّفسير -؛ عبَّرَ عن ذلكَ به للإيذانِ بشِدَّةِ وقْعِها وتأثيرِها، وإسنادُه إلى القولِ؛ لِمَا أنَّ المُرادَ بَيانُ وُقوعِها مِن حيثُ إنَّها مَصْداقٌ للقولِ النَّاطق بمَجيئها (٢).

- قولُه: ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاّبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ في التَّعبيرِ عنها باسمِ الجِنسِ ﴿دَاّبَةً ﴾ وتأكيدِ إبهامِه بالتَّنوينِ التَّفخيميِّ، مِنَ الدَّلالةِ على غَرابةِ شأنِها، وخُروجِ أوصافِها عن طَورِ البَيانِ: ما لا يَخْفى (٣).

- وجُملةُ ﴿ أَنَّ ٱلتَّاسَ كَانُواْ بِاَيْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ تَعليلٌ لإظهارِ هذا الخارِقِ للعادةِ؛ حيث لم يُوقِنِ المُشرِكون بآياتِ القرآنِ، فجُعِلَ ذلك إلجاءً لهم حينَ لا يَنفَعُهم (٤)، وذلك على أحدِ الأقوالِ في التَّفسير.

- وفي قوله: ﴿ كَانُواْ بِاَيْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ وصَفَهم بعَدم الإيقان بها مع أنَّهم كانُوا جاحِدينَ بها؛ للإيذانِ بأنَّه كان مِن حقِّهم أنْ يُوقِنوا بها ويَقْطَعوا بصِحَّتِها، وقد اتَّصَفوا بنَقيضِه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠١).





#### الآيات (۸۲-۸۸)

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ عَلَى الْحَامُونَ اللهُ حَقَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبَتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَحْيِطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَوْجًا ﴾: أي: زُمْرةً وجماعةً، والفَوجُ: الجماعةُ مِن الناسِ، وأصلُ (فوج): يدُلُّ على تجمُّع (١٠).

﴿ يُوزَعُونَ ﴾: أي: يُدفَعونَ، ويُحبَسُ أَوَّلُهم على آخِرِهم، وأصلُ (الوَزْع): الكفُّ والمنعُ (٢).

## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مُبَيِّنًا بعضَ أهوالِ يوم القيامةِ: واذكُرْ -يا محمَّدُ- يومَ نجمَعُ من

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۹/۱۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤٥٨/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (۲۳۸/۱۳)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤١٩).

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۲۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٥)، ((تذكرة ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٧٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩١).

قال الشنقيطيُّ: (﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أي: يُرَدُّ أَوَّلُهم إلى آخِرِهم، ويلحقُ آخِرُهم بأوَّلِهم، حتَّى يجتمِعوا جميعًا، ثمَّ يُدفَعون في النَّار، وهو مِن قولِ العربِ: وَزَعْتُ الجَيشَ؛ إذا حبسْتَ أَوَّلَه على آخِرِه حتَّى يَجتمِعَ. وأصلُ الوَزْع: الكَفُّ، تقولُ العربُ: وَزَعَه يَزَعُه وَزْعًا فهو وازعٌ له؛ إذا كفَّه عَن الأمرِ... وبما ذكَرْنا تَعلَمُ أَنَّ أصلَ معنى ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ أي: يُكفُّ أوَّلُهم عن التَّقدُّم، وآخِرُهم عن التَّاتُخُر حتَّى يَجتمِعوا جميعًا. وذلك يدُلُّ على أنَّهم يُساقُون سَوقًا عنيفًا، يُجمَعُ به أوَّلُهم مع آخِرهم). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢٥).



كلِّ أمةٍ جماعةً كثيرةً ممَّن يُكذِّبُ بآياتِ القُرآنِ وحُجَجِه، فيُحبَسُ أَوَّلُهم على آخِرِهم حتَّى يجتَمِعوا جَميعًا، فلمَّا جاَؤوا قال اللهُ لهم مُوبِّخًا: أكذَّبتُم بآياتي وأنتم جاهِلونَ بها لم تَعرفوها حقَّ مَعرفتِها، أم ما الَّذي كنتُم تَعملونَه؟!

ونزَل عذابُ اللهِ وغضَبُه يومَ القيامةِ على أولئك المكذِّبينَ؛ بسَبَبِ ظُلمِهم، فهم لا يَنطِقونَ بحُجَّةٍ أو عُذر!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِاَيْتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مِن فِعلِ الدَّابَّةِ التَّمييزُ بِيْنَ المؤمِنِ والكَافِرِ بِمَا لَا يَستطيعُونَ دَفْعَه، تلاه بتمييزِ كُلِّ فَرِيقٍ منهما عن صاحبِه بجَمعِهم يومَ القيامةِ في ناحية، وسَوقِهم مِن غيرِ اختلاطٍ بالفريقِ الآخرِ، فقال عاطفًا على العامِلِ في ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ ﴾ (١):

﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلَتِنَا ﴾.

أي: واذكُرْ(٢) يومَ نَجمَعُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ مِن الأُمَم جماعةً كثيرةً مِمَّن (٣) يُكذِّبُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني: (﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴾ العاملُ في الظَّرفِ، فِعلٌ محذوفٌ خُوطِب به النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ...، ومعنَى الآيةِ: واذكُرْ -يا محمَّدُ- يومَ نجمعُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ...). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) قيل ﴿مِن﴾ هنا بيانيَّةٌ، فيكونُ فَوجُ كُلِّ أمةٍ هو جماعةَ المكذِّبينَ منها، أي: يُحشَرُ مِن الأُمَّةِ كُفَّارُها، ويبقَى صالحوها. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ٤٦٧).

وقيل: يجوزُ جَعْلُ (مِن) تبعيضيَّةً؛ بأن يكونَ المعنى إخراجَ فَوجٍ مِن المكذِّبينَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ، وهذا الفَوجُ هو زُعَماءُ المكَذِّبين وأثمَّتُهم، فيكونون في الرَّعيلِ الأُوَّلِ إلى العذابِ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٤٠).



بآياتِ القُرآنِ وحُجَجنا الدَّالَّةِ على الحَقِّ(١).

﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾.

أي: فيُحبَسُ أوَّلُهم على آخِرهم، فيَجتَمِعونَ جميعًا(٢).

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَنَّمُ بِعَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنُّمُ تَعْمَلُونَ ١٩٠٠).

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا ﴾.

أي: فلمَّا جاؤوا إلى الموضِعِ الذي أراده اللهُ لِتَبكيتِهم، قال لهم مُوبِّخًا: أكذَّبتُم بآياتِ كِتابي وحُجَجي، والحالُ أنَّكم جاهِلونَ بها لم تَعرِفوها حقَّ مَعرِفتِها (٣)؟!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۲۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۲۱۷).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۸/۱۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱۰)، ((تفسير القلطبي)) (۲۳/۲۳)، ((تفسير البن کثير)) (۲/ ۲۱۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰). قيل: المرادُ: يُحبَسُ أُوَّلُهِم على آخِرِهم لِيَجتَمِعوا ثُمَّ يُساقون إلى النَّارِ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والثعلبي، ومكِّي، والبغوي، والرازي، والعليمي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۸/۱۸)، ((تفسير الثعلبي)) (۲۲۲۷)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي جرير)) (۱۲۸/۱۸)، ((تفسير البغوي)) (۳/۷۱۷)، ((تفسير الرازي)) (۱۲۸/۳۷)، ((تفسير العليمي)) (۱۲۸/۳۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۵).

وقيل: إنَّما يُحبَسُ أُوَّلُهم على آخِرِهم حتَّى يَجتمِعوا ثُمَّ يُساقون إلى مَوضِع الحِسابِ لِيَعُمَّهم السُّؤالُ والتَّوبيخُ واللَّومُ. وممَّن اختار هذا المعنى في الجملة: القرطبيُّ، والنسفي، وأبو السُّغود، والألوسي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ((٣٨/١٣)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢٣٨)، ((تفسير أبي السعود)) ((٣٠/ ٢٣٦)، ((تفسير الألوسي)) (0. ٢ ١٠٠)، ((المسير أبي السعدى)) (ص: ١١٠).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۳۸)، ((تفسير ابن كثير)) ((710 - 710)، ((تفسير = (710 - 710))، ((نظم الدرر)) للبقاعي ((710 - 710))، ((تفسير السعدي)) ((710 - 710))، ((تفسير = (710 - 71



﴿ أَمَّا ذَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: أم ما الَّذي كنتُم تَعمَلونَه (١٠؟!

﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنظِقُونَ ١٠٠٠ .

﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ ﴾.

أي: ووجَبَ عذابُ اللهِ وغَضَبُه يومَ القيامةِ على أولئك المكَذَّبينَ؛ بسَبَبِ ظُلمِهم أَنفُسَهم في الدُّنيا بتكذيبهم آياتِ اللهِ سُبحانَه (٢).

﴿ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾.

أي: فلا يَستطيعُ أولئك المكَذِّبونَ أن يَنطِقوا بحُجَّةٍ أو عُذرِ يَدفَعُ عنهم العَذابَ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ \* وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعَلَذِرُونَ \* وَيْلُ يَوْمَإِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴾ [المرسلات: ٣٥ - ٣٧].

# الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

قال الله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَبُمُ بِاَيْتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْهُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ هذه الآيةُ تُوجِبُ أَنَّ الإنسانَ لا يُكذِّبُ إلَّا بخبرٍ يعلَمُ ويَعرِفُ أَنَّه كَذِبٌ،

<sup>=</sup> ابن عاشور)) (۲/۱٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۳۸/۱۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۹/۱۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٧١، ٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۳۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۰۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۳۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ١٣٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨١٠)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٤٢).



والخَبَرُ المجهولُ يَسكُتُ عنه، كَقُولِه تعالى: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبِا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَكِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]، فلا يُكذِّبُ به ولا يَقْفُوه ويَتْبَعُه، كما أَمَر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيما حدَّثَنا أهلُ الكِتاب(١٠).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَتِنَا ﴾ سؤالُ: هذه الآيةُ يدُلُّ ظاهرُها على أنَّ الحشرَ خاصُّ بهؤلاءِ الأفواج المكذّبةِ، وقولُه بعدَ هذا بقليلٍ: ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٧] يدُلُّ على أنَّ الحشرَ عامٌ، كما صرَّحتْ به الآياتُ القرآنيةُ عن كثرةٍ؟

الجوابُ: أنَّ قولَه: ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٧] يُرادُ به الحشرُ العامُّ، وقولَه: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ أي: بعْدَ الحشرِ العامِّ يَجمَعُ اللهُ المكذّبين للرُّسُلِ مِن كلِّ أُمَّةٍ؛ لأَجْلِ التَّوبيخِ المنصوصِ عليه بقولِه: ﴿ أَكَذَبَتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تُحُملُونَ ﴾، فالمرادُ بالفَوجِ مِن كلِّ أُمَّةٍ: الفَوجُ المكذّبُ للرُّسلِ يُحشَرُ للتَّوبيخ حَشرًا خاصًا؛ فلا يُنافي حشرَ الكلِّ لفَصلِ القَضاءِ (٢).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ غَشُرُ مِن كُلِ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴾ عِظَمُ الإمامةِ في السُّوء، كما أنَّها أيضًا عَظيمةٌ في الخيرِ؛ فالإمامُ في الخيرِ له أجرُ مَنِ اتَّبَعَه، والإمامُ في الشَّرِّ عالى عظيمةٌ وخيرُ النَّاسِ عليه وزرُ مَنِ اتَّبَعَه؛ فالإمامةُ في الخيرِ أو في الشَّرِّ هي أمرٌ عَظيمٌ، وخيرُ النَّاسِ مَن دَلَّهم على الشَّرِّ "، وذلك على أحدِ الأقوالِ مَن دَلَّهم إلى الخيرِ، وشَرُّ النَّاسِ مَن دَلَّهم على الشَّرِّ ")، وذلك على أحدِ الأقوالِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيميَّة (٨/ ٢٨٨).

ويُنظر ما أخرجه البخاري (٤٤٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٧٢).



في التَّفسير.

٣- قولُه تعالى: ﴿ فَهُم يُوزَعُونَ ﴾ فيه مِن الدَّلالةِ على كَثرةِ عَدَدِهم وتَباعُدِ أَطْرافهم ما لا يَخْفى (١).

٤ - في قَولِ الله تعالى: ﴿ حَتَى ٓ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجْيِطُواْ بَهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ إثباتُ الكلام لله عزَّ وجلَّ؛ لِقولِه: ﴿ قَالَ أَكَذَبْتُم ﴾ وأنَّه بحرفٍ؛ لأنَّ الجُمَلَ الَّتِي هي مَقولُ القولِ حُروفٌ، وأنَّه بصوتٍ؛ لأنَّهم لولا أنَّهم يَسمَعونَ لم يكُنْ لهذا فائدةٌ، ولا سماعَ إلَّا بصوتٍ '').

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ أَكَذَبْتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تَجُيطُواْ بِهَا عِلْمًا ﴾ ذَمٌّ لِمَن كذَّبَ بما لم يُحِطْ بعِلمِه (٣)، والتَّكذيب يزدادُ قُبْحُه إذا لم يُحِطِ الإنسانُ علمًا بما كَذَّبَ به (٤).

٦- قَولُه تعالى: ﴿ بِمَاظَلَمُوا ﴾ فيه إثباتُ السَّبَبِ؛ لأنَّ الباءَ هنا للسَّببيَّةِ، وإثباتُ الأسبابِ هو مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، وأنَّ الأمورَ مَقرونةٌ بأسبابِها (٥٠).

٧- قولُه تعالَى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ ظاهرُه أَنَّ الكَفَّارَ لا يَنطقونَ يومَ القيامة، كما يُفهَمُ ذلك مِن قولِه تعالَى: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ \* وَلَا يُؤْذَنُ لَا يَنطقونَ يومَ القيامة، كما يُفهَمُ ذلك مِن قولِه تعالَى: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَكُمْ فَيْعَنْذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥-٣٦]، وقولِه تعالَى: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا ﴾ الآية [الإسراء: ٩٧]، مع أنَّه بَيَّنَتْ آياتٌ أُخرُ مِن كتابِ اللهِ أنَّه مينطقونَ يومَ القيامةِ ويَعتذرونَ؛ كقولِه تعالَى عنهم: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٧/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٧٦).

كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، وقولِه تعالَى عنهم: ﴿ فَأَلْقُواْ اَلسَّالَمَ مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن شُوّع ﴾ [النحل: ٢٨]، وقولِه: ﴿ وَلَوْ تَرَيّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا ﴾ الآية [السجدة: ١٢]، وقولِه تعالَى عنهم: ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنّا قَوْمًا ضَآلِينَ \* رَبّنا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدْنَا فَإِنّا ظَلِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠١، ٢٠١]، وقولِه تعالَى: ﴿ وَنَادَواْ يَكُلُكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧]؟

فالجوابُ عن ذلك: أنَّ القيامةَ مواطِنُ؛ ففي بعضها يَنطِقونَ، وفي بعضِها لا يَنطِقونَ، وفي بعضِها لا يَنطِقونَ، فإثباتُ النُّطقِ لهم ونفْيُه عنهم كِلاهما منزَّلُ على حالٍ ووقتٍ غيرِ حالِ الآخر ووقتِه.

وقيل: إِنَّ نُطِقَهم المُثبَتَ لهم خاصُّ بما لا فائدة لهم فيه، والنُّطْقَ المَنفِيَّ عنهم خاصُّ بما لهم فيه فائدةٌ(١).

# بلاغةُ الآيات:

١- قولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَلِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ بَيانٌ إجماليٌّ لحالِ المُكذِّبينَ عندَ قِيامِ السَّاعةِ بعدَ بَيانِ بعضِ مَبادِيها(٢). وتوجيهُ الأَمْرِ بالذِّكرِ إلى الوقتِ -مع أنَّ المقصودَ تَذكيرُ ما وقَعَ فيه مِن الحوادثِ-؛ لِمَا أنَّ إيجابَ ذِكْرِ الوقتِ إيجابُ لذِكْرِ ما وقَعَ فيه بالطَّريقِ البُرهانيِّ، ولأنَّ الوقتَ مُشتمِلٌ عليها، فإذا استُحضِرَ كانت حاضرةً بتَفاصيلِها كأنَّها مُشاهَدةٌ عِيانًا(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٤٣، ١٤٤)، ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- قولُه: ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴾ على وَجْهِ انتصابِ (يَوْمَ) على أَنَّه ظرفٌ مُتعلِّقٌ بقولِه: ﴿ قَالَ أَكَذَبَتُم ﴾ [النمل: ٨٤]؛ فيكونُ مُقدَّمًا عليه للاهتمام به (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ حَقَىٰۤ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبَتُم بِاَيَٰتِي وَلَمْ تَحْيِطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ تَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو ﴾ لم يُذكر المَوضِعُ الذي جاؤوه؛ لِظُهورِه، وهو مكانُ العذابِ، أي: جهنَّم، كما قال في الآيةِ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا ﴾ (٢) [فصلت: ٢٠].

- قولُه: ﴿ قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِعَايَتِي ﴾ فيه التِفاتُ مِنَ التَّكلُّمِ إلى الغَيبةِ؛ لتَربيةِ المَهابة (٣).

- يجوزُ أَنْ يكونَ الاستفهامُ ﴿ أَكَنَّ بَتُم بِعَايَتِي ﴾ تَوبيخيًّا مُستعملًا في لازمه، وهو الإلجاءُ إلى الاعتراف بأنَّ المُستفهَمَ عنه واقعٌ منهم تَبْكيتًا لهم، ولهذا عُطِفَ عليه قولُه: ﴿ أَمَّاذَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾؛ فحرْفُ (أَمْ) فيه بمَعنى (بلْ) للانتقال، ومُعادِلُ همْزةِ الاستفهامِ المُقدَّرةِ مَحذوفٌ؛ دلَّ عليه قولُه: ﴿ أَمَّاذَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾، والتَقديرُ: أكذَّ بثُم بآياتي أمْ لَم تُكذِّبوا، فماذا كُنتم تَعمَلُون إنْ لم تُكذِّبوا، فماذا كُنتم تَعمَلُون إنْ لم تُكذِّبوا، فماذا كُنتم تَعمَلُون الله الم تُكذِّبوا، فماذا كُنتم تَعمَلُون الله المُحقَّقُ منهم، فقال: البلاغةِ أنَّه جاء بالمُعادِلِ الأوَّلِ مُصرَّحًا به؛ لأنَّه المُحقَّقُ منهم، فقال: البلاغةِ أنَّه جاء بالمُعادِلِ الأوَّلِ مُصرَّحًا به؛ لأنَّه المُحقَّقُ منهم، فقال:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٢).

﴿أَكَ نَبْتُم بِاَيْتِي ﴾، وحُذِفَ مُعادِلُه الآخَرُ؛ تنبيهًا على انتفائِه، كأنَّه قيل: أهوَ ما عُهِدَ منكم مِن التَّكذيبِ أمْ حدَثَ حادثُ آخَرُ؟ فجُعِلَ هذا المُعادِلُ مُتردَّدًا فيه، وانتَقَلَ الكلامُ إلى استفهام، وهذا تبْكيتُ لهم. ويجوزُ أنْ يكونَ الاستفهامُ تَقْريريًّا، وتكونَ (أَمْ) مُتَّصِلَةً، وما بعْدَها هو مَعادِلَ الاستفهام باعتبارِ المعنى، كأنَّه قيل: أكذَّبتم أمْ لم تُكذَّبوا، فماذا كُنتم تَعمَلون إنْ لم تُكذِّبوا؛ فإنَّكم لم تَتَبعوا آياتي (١٠)؟!

- وفِعلُ ﴿ قَالَ أَكَذَبْتُم بِنَايَتِي ﴾ هو صَدرُ الجُملةِ في التَّقديرِ، وما قبْلَه ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو ﴾ مُقدَّمٌ مِن تأخيرٍ للاهتمام، والتَّقديرُ: وقال: أكذَّبْتُم بآياتي يومَ نَحشُرُ مِن كلِّ أُمَّةِ فوجًا، وحين جاؤوا...(٢).

- قولُه: ﴿ وَلَمْ تَجُيطُواْ بَهَا عِلْمًا ﴾ أي: لم يُحِطْ عِلْمُكم بها؛ فعُدِلَ عن إسنادِ الإحاطة إلى العلْم إلى إسنادِها إلى ذواتِ المُخاطَبينَ؛ لِيَقَعَ تأكيدُ الكلامِ بالإجمالِ في الإسنادِ، ثمَّ التَّفصيلِ بالتَّمييزِ. وإحاطةُ العِلْم بالآياتِ مُستعمَلةٌ في تَمكُّنِ العِلْم، حتَّى كأنَّه ظَرفٌ مُحِيطٌ بها، وهذا تَعييرٌ لهم وتَوبيخٌ بأنَّهم كذَّبوا بالآياتِ قَبْلَ التَّدبُّر فيها (٣).

- وأيضًا جُملةُ ﴿ وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا ﴾ جُملةٌ حاليَّةٌ، مُفِيدةٌ لزِيادةِ شَناعةِ التَّكذيب وغايةِ قُبْحهِ، ومُؤكِّدةٌ للإنكارِ والتَّوبيخ (٤).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾ يجوزُ أَنْ تكونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أمالي ابن الشجري)) (١/ ٤٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٢).



الواوُ للحالِ، والمعنى: يُقال لهم: أكذّ بْتم بآياتي وقد وقَعَ القولُ عليهم. وهذا القولُ هو القولُ السَّابِقُ في آيةِ ﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمٍ مُ ۗ [النمل: ٨٦]؛ فإنَّ ذلك القولَ مُشتمِلٌ على حوادثَ كثيرةٍ، فكُلَّمَا تحقَّق شَيءٌ منها فقد وقَعَ القولُ، والتَّعبيرُ بالماضي ﴿وَقَعَ ﴾ هنا على حقيقتِه، وأُعِيدَ ذِكْرُه تَعظيمًا لِهَولِه. ويجوزُ أنْ تكونَ الواوُ عاطفة، والقولُ هو القولَ الأوَّلَ، وعُطفَت الجُملةُ على الجُملةِ المُماثِلةِ لها؛ لِيُبْنَى عليها سبَبُ وُقوعِ القولِ، وهو أنَّه بسَببِ ظُلْمِهم، ولِيُفرَّعَ عليه قولُه: ﴿ فَهُمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾. والتَّعبيرُ بفِعلِ المُضِيِّ على هذا الوجْه؛ لأنَّه مُحقَقُ الحصولِ في المُستقبَلِ، فجُعِلَ كأنَّه حصَلَ ومَضى (۱).

- وجُملةُ ﴿ فَهُمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ مُفرَّعةٌ على ﴿ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ ﴾، أي: وقَعَ عليهم وُقوعًا يَمنَعُهم الكلامُ (٢٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (٨٨-٨٨)

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ ثُورُونَ اللهَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصَّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُنُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ اللهِ وَتَرَى ٱلِجْبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُ مَرَ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللّهِ ٱلَّذِى آنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِينَ اللهِ ٱلّذِي اللهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللل

## غُريبُ الكُلمات:

﴿ ٱلصُّورِ ﴾: أي: القرنُ يَنفخُ فيه إسرافيلُ (١).

﴿ دَخِرِينَ ﴾: أي: صاغِرينَ أَذِلَّاءَ، وأصلُ (دخر): يدُلُّ على الذُّلِّ".

#### المعنى الإجماليِّ:

يقولُ تعالى منبِّهًا على قدرتِه التَّامَّةِ، وسلطانِه العظيمِ: ألم يَرَ أولئك المكَذِّبون بآياتِنا أنَّا جعَلْنا اللَّيلَ مُظلِمًا؛ لِيَستريحوا فيه مِنَ النَّصَبِ والتَّعَبِ، وجعَلْنا النَّهارَ ضياءً؛ لِيَنتَشِروا فيه طَلبًا لمعايشِهم؟ إنَّ في خَلقِ اللَّيلِ والنَّهارِ واختِلافِهما لَدَلالاتٍ لِقَوم يُؤمِنونَ باللهِ.

ثُمَّ يَذَكُرُ اللهُ تعالى أهوالَ يومِ القيامةِ، فيقولُ: واذكُرْ -يا محمَّدُ- يومَ يُنفَخُ في النُّوقِ فيَفزَعُ كُلُّ مَن شاء اللهُ، وكُلُّهم جاؤوا اللهَ خاضِعينَ ذليلينَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰، ۲۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۰)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ۹۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٨٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٣٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٥).



وترى الجبالَ تَظُنُّها ثابتةً، ولكِنَّها في الحقيقةِ تتحرَّكُ كالسَّحابِ، خَلْقَ اللهِ الَّذِي أَجاد وأحكَمَ كُلَّ شَيء، إنَّ اللهَ يعلَمُ ما تفعَلون وسيُجازيكم عليه.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ لِيُؤْمِنُونَ ۞﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا خَوَّفَهِم اللهُ سُبحانَه وتعالى بأحوالِ القيامة؛ ذَكَرَ كلامًا يَصلُحُ أَنْ يكونَ دليلًا على التَّوحيدِ وعلى الحشرِ وعلى النُّبوَّة؛ مبالغةً في الإرشادِ إلى الإيمانِ والمنع مِن الكُفرِ، فقال(١):

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾.

أي: ألم يَرَوا(٢) أنَّا جعَلْنا اللَّيلَ مُظلِمًا لِتَسكُنَ فيه أبدانُهم عن الحَركةِ، ويَستريحوا فيه مِن النَّصَبِ والتَّعَبِ؛ وجعَلْنا النَّهارَ ضياءً لِيَنتشِروا فيه؛ طلبًا لمعايشِهم وغيرِها، فجعَلْناهما مختَلِفَين ومُتعاقِبَين لمصالحِهم (٣)؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>۲) قيل: المرادُ: ألم يَرَ أولئك المكَذِّبون بآياتِنا. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۰، ۱۳۱)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٤٧٣).

وذهَب مقاتلُ بنُ سليمانَ والسمرقنديُّ إلى أنَّ المرادَ كفَّارُ مكةَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣١٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٩٤).

والرُّؤيةُ هنا قيل: يجوزُ أن تكونَ عِلميَّةً، ويجوزُ أن تكونَ بصَريَّةً. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٤٣).

وممَّن ذهب إلى أنَّ المرادَ: الرُّؤيةُ العِلميَّةُ والبصَريَّةُ: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٩/ ٢٣٩)، ((تفسير ابن =



كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا \* وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَا \* وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ [النبأ: ٩ - ١١].

﴿ إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِتَقَوْمِ نُوَّمِنُونَ ﴾.

أي: إنَّ في خَلقِ اللَّيلِ والنَّهارِ واختِلافِهما على تلك الصِّفةِ لَدَلالاتٍ لِقَومٍ يُؤمِنونَ بالله، ومِن ذلك الدَّلالةُ على توحيدِه وقُدرتِه على إحياءِ الموتى(١١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخٰۡلِكَفِ ٱلۡيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٦].

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَنِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿٧٠﴾ ﴾.

# مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الحَشرَ الخاصَّ، والدَّليلَ على مُطلَقِ الحَشرِ والنَّشرِ؛ ذكرَ الحَشرَ العامَّ؛ لئلَّا يُظَنَّ أنَّه إنما يُحشَرُ الكافِرُ، فقال مُشيرًا إلى عُمومِهم بالموتِ كما عَمَّهم بالنَّوم، وعُمومِهم بالإحياءِ كما عَمَّهم بالإيقاظِ(١):

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾.

<sup>=</sup> كثير)) (٦/ ٢١٥)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٦١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۳۹/ ۲۳۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۲/۱٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٢١).



أي: واذكُرْ (١) يومَ يَنفُخُ المَلَكُ بأمرِ اللهِ في البُوقِ (٢) فيَنزعِجُ ويَرتاعُ كُلُّ مَن في السَّمواتِ ومَن في الأرض، إلَّا مَن شاء اللهُ ألَّا يَفزَعَ (٣).

(١) قال الألوسي: (و (يَوْمَ) منصوبٌ بفعلٍ مُضْمَرٍ، خُوطِب به نبيُّنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ، أي: اذكُرْ يومَ). ((تفسير الألوسي)) (٢٣٦/١٠).

(٢) ممَّن اختار أَنَّهما نفختان: نفخةُ الفزعِ والصَّعقِ، ونفخة البَعثِ: القرطبيُّ، وابن حجر، وابن باز، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٣١/ ٢٤٠)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٢/٤٤٤)، ((فتوى نور على الدرب)) لابن باز (٤/ ٣٢٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٨٦). ومنهم مَن رجَّح أَنَّها ثلاثُ نَفَخات: نفخةُ الفَزَع أوَّلا، وهي للأحياء الذين بَقُوا في آخِرِ ساعاتِ الدُّنيا، ثمَّ نفخةُ الصَّعقِ والموتِ لَهم، ثمَّ نفخةُ البعثِ والقيامِ مِن القبورِ لرَبِّ العالمينَ، وهي الدُّنيا، ثمَّ نفخةُ الصَّعقِ والموتِ لَهم، ثمَّ نفخةُ البعثِ والقيامِ مِن القبورِ لرَبِّ العالمينَ، وهي المناوى)) لابن تيمية (٤/ ٢٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢١٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢١٨)، (وتفسير الشوكاني)) (٤/ ٢١٨)، ومنهم مَن رجَّح أنَّ النَّفَخاتِ أربعٌ: اثنتان قبلَ يوم القيامةِ، واثنتانِ في يوم القيامةِ؛ فأمَّا النَّفختانِ قبْلَ القيامةِ فهُما نفخةٌ للموتِ، ونفخةٌ للبعثِ –قيل: هما المذكورتان في سورةِ (يس) –. وأمَّا النَّفختانِ يومَ القيامةِ: فنفخةُ الفزعِ والصَّعقِ الَّتي يغشى فيها الخلائقُ –ولا يموتون – إلَّا مَن شاء اللهُ، ثمَّ نفخةٌ أخرى لقيامِهم وإفاقتِهم. وممَّن ذهب إلى هذا القول: البِقاعي. يُنظر: ((نظم الدر)) (١٤/ ٢٢٢) و (٢١ / ٥٠) ٥٠).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳٤، ۱۳۵)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۹۵،)، ((تفسير القسير ابن کثير)) (۲/ ۲۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: القرطبي)) (۲۱۳، ۲۳۹، ۲۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۱۷).

قيل: إنَّ الَّذين استثناهم اللهُ تعالى في هذا الموضِع مِن أن يَنالَهم الفَزَعُ يومَئذ: هم الشُّهداءُ؛ وذلك أنَّهم أحياءٌ عند ربِّهم يُرزَقون، وإن كانوا في عداد الموتى عند أهلِ الدُّنيا. وممَّن ذهب إلى ذلك: القرطبيُّ، وابن كثير، ونسبه الرسعني لأكثر المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٤/ ٢٤١)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢١٦)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٥٠٠).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: أبو هريرةَ، وابنُ عبَّاس، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ١٣٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٧٢).

وقيل: الاستثناءُ مجمَلٌ يبَيِّنُه قولُه تعالى بعْدَه: ﴿مَنجَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَنَع يَوْمَهِذٍ عَامِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٩]، وقولُه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّنَا ٱلْحُسْنَىٓ ﴾ [الأنبياء: ١٠١] إلى =

# ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾.

أي: وكُلُّ مَن في السَّمواتِ ومَن في الأرضِ جاؤوا إلى اللهِ بذُلِّ وخُضوعِ (۱). كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْنَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣].

﴿ وَتَرَى ٱلِجْبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ، خَبِيرُا بِمَا تَفْعَلُونَ ۞﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ تعالى دخورَهم، أتبَعَه بدُخُور ما هو أعظمُ منهم، بقَولِه تعالى (٢):

﴿ وَتَرَى ٱلِحْبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ﴾.

أي: وترَى (٣) ......

= قولِه: ﴿ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]. وممَّن قال بهذا القولِ: ابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٠).

وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ١٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٤١).

قال ابن عثيمين: (وهذا المبهَمُ في الآيةِ الصَّحيحُ أنَّه ليس معلومًا لنا؛ ولذلك أشكَلَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل كان موسى ممَّن صَعِقَ أو ممَّن استثنى اللهُ، فدَلَّ هذا على أنَّه ليس معلومًا للنَّاسِ مَن هم المُستثنون، وهذا يرجِعُ إلى كمالِ ربوبيَّةِ الله سُبحانَه وتعالى). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٤٩٢).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٠).
  - (٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٧٧).
- (٣) قيل: المخاطَبُ هو النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والثعلبي، =



# الجِبالَ تَظُنُّها ثابتةً ساكِنةً، ولكِنَّها في الحقيقةِ تتحرَّكُ كالسَّحاب(١).

= ومكِّي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۷)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٢٢٩)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٤٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٤٩).

وقيل: المخاطَبُ هو الإنسانُ عُمومًا. وممَّن قال بهذا: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ٤٩٤).

وقال القاسمي: (إنه خِطابٌ لجَنابِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وإيذان الأمرِ له بالأصالةِ مع الشراك غيره في هذه الرُّؤية). ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٥٠٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۲۷۳)، ((تفسير القرطبي)) (رتفسير البن كثير)) (٦١٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦١٠)، ((١٤٤، ١٤٥)).

ممَّن ذهب إلى أنَّ هذا الأمرَ يقَعُ يومَ القيامةِ: ابنُ عطية، وابن كثير، والبِقاعي، والسعدي، والشنقيطي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٤٤، ١٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٤٩٤).

وممّا يدُلُّ على أنَّ قولَه: ﴿ وَهِى تَمُرُّ مَرَ السَّحَابِ ﴾ يكونُ يومَ القيامة، أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَتَرَى الْجَبَالَ ﴾ معطوفٌ على قوله: ﴿ فَفَرَعَ ﴾ وذلك المعطوفُ عليه مُرَتَّبٌ بالفاء على قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرَعَ مَن فِي السَّمَوَتِ ﴾ الآية، أي: ويومَ يُنفَخُ في الصُّورِ، فيفزعُ مِن في السَّمواتِ وتَرى الجِبالَ؛ فدلَّتْ هذه القرينةُ القُرآنيَّةُ الواضحةُ على أنَّ مَرَّ الجبالِ مَرَّ السَّحابِ كَائنٌ يومَ يُنفَخُ في الصُّورِ، لا الآنَ. فالجبالُ في الدُّنيا راكدةٌ ثابتةٌ، أرساها اللهُ وجعَلَها أوْتادًا للأرضِ، وأمَّا يومَ القيامةِ فتسيرُ الجبالُ وتذهبُ وتضمَحلُّ؛ قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَذَي للأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [الكون: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ سَيَرًا ﴾ [الطور: ٩ مَوْرًا \* وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سُيَرَتِ الْجِبَالُ سُيَرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾ [النبأ: ٢٠]، وقال: ﴿ وَلَذَا المعنى هو الغالبُ في القرآنِ؛ لأنَّ جميعَ الآياتِ الَّتي فيها حرّكةُ الجبالِ كلُها في يوم القيامة.

وأمَّا قولُه تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ صُنْعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كثيرة؛ كقولِه تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، وقولِه تعالى: ﴿ مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتٍ ﴾ [الملك: ٣]، وتسييرُ الجبالِ وإيجادُها ونصْبُها قبْلَ تسييرها، كلُّ ذلك =



# ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾.

أي: ذلك مِن فِعْلِ وخَلْقِ اللهِ الذي أجاد وأوثَقَ وأحكَمَ كُلَّ شَيءٍ (١).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ. ﴾ [السجدة: ٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ﴾ [الملك: ٣].

# ﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ يعلَمُ ما تَفعلونَه مِن خيرٍ وشرِّ، وسيُجازيكم على جَميعِ أعمالِكم؛ فلْتَحذَروا مُخالَفة أمره (٢).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوا أَنَا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ أنَّه ينبغي للعاقلِ أنْ يَعتبرَ بهذه الآياتِ، وأنَّ الاعتبارَ بها مِن الإيمانِ؛ لقولِه تعالى

<sup>=</sup> صُنْعٌ مُتْقَنِّ. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٤٤، ١٤٥)، ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٧٦)، ((فتاوي نور على الدرب)) لابن باز (٢٧/ ٣٢٤).

وذهب بعضُ المفسِّرينَ المعاصرين - كابن عاشور، والشعراوي، والجزائري - إلى أنَّ هذا واقعٌ في الدُّنيا، وأنَّه إشارةٌ إلى دوَرانِ الأرضِ حولَ الشَّمسِ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٨٥ - ٥)، ((تفسير الشعراوي)) (١٠/ ١٠/ ٥٠ - ١٠٨٠)، ((أيسر التفاسير)) للجزائري (٤/ ٤٧). ونسَبَ القاسميُّ هذا القولَ إلى بعضِ علماءِ الفلكِ، وذكر ما احتجُّوا به على قولِهم. يُنظر: (تفسير القاسمي)) (٧/ ٨٠٥ - ٥١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۹)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۸۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٠).



بعدَها: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾(١).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَـلُونَ ﴾ تحذيرُ المرءِ أن يَعمَلَ ما يُخالِفُ حُكمَ الله (٢).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ سؤالٌ: لَمَّا قال: ﴿ جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾، فلِمَ لم يَقُلْ: ﴿ وَالنَّهَارَ لِيُبْصِرُ وَا فيه ﴾؟!

الجوابُ: لأنَّ السُّكونَ في اللَّيلِ هو المقصودُ مِن اللَّيلِ، وأمَّا الإبصارُ في النَّهارِ فلي النَّهارِ فلي النَّهارِ فلي المنافع اللَّينيَّةِ والدُّنيويَّةِ (٣٠).

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ أنَّ الانتفاع بالآياتِ
 هو بقَدْرِ ما مع الإنسانِ مِن الإيمانِ؛ لأنَّها رُتِّبَت على وصْفٍ، والمرتَّبُ على
 وصفِ يَزيدُ بزيادتِه، ويَنقُصُ بنُقصانِه (٤).

٣- قولُه تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ ﴾ فيه كمالُ الرُّبوبيَّةِ والسُّلطانِ للهِ عزَّ وجلً ؛
 ووجْهُ ذلك أنَّ العظيمَ إذا أَبْهَم ما يَتَصَرَّفُ به دلَّ هذا على أنه لا مُعارضَ له (٥).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ سؤالٌ: كيف قال ﴿ دَخِرِينَ ﴾ أي: صاغِرينَ أَذِلَاءَ بعْدَ البعثِ، مع أَنَّ النَّبيِّينَ والصِّدِيقِينَ والشُّهداءَ والصَّالحينَ يأتون عزيزينَ مُكرَّمينَ؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٩٢).



الجوابُ: المرادُ صَغارُ العبوديَّةِ والرِّقِّ وذُلُّهما، لا ذُلُّ المعاصي والذُّنوبِ، وذلك يَعُمُّ الخلْقَ كلَّهم، كما في قولِه تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا عَلَى عَبْدًا ﴾ (١) [مريم: ٩٣].

٥- قال تعالى: ﴿ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴾ (كُلُّ) لَفْظُها لفظُ واحد، ومعناها معنى جمْع؛ فلذلك عاد إليها ضميرُ جمْع هنا: ﴿ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴾، وعاد إليها ضميرُ واحد في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِأَللَهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. وأُفرِدَ خبَرُها في قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ مَا مَنَ بِأَللَهِ ﴾ [البقرة: ٩٥]، وجُمِع في قوله جلَّ تعالى: ﴿ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴾ (١).

7 - قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ هذه الآيةُ تدُلُّ بظاهرِها على أنَّ الجبالَ يَظنُّها الرَّائي ساكنةً وهي تسيرُ، وقد جاءتْ آياتُ أُخرُ تدُلُّ على أنَّ الجبالَ راسيةٌ، والرَّاسي هو الثابتُ في مَحَلِّ، كقوله تعالى: ﴿ وَالْجِبَالَ النَّانِ على أَنَّ الجبالَ راسيةٌ، والرَّاسي هو الثابتُ في مَحَلِّ، كقوله تعالى: ﴿ وَالْجِبَالَ النَّانِ على اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ووجْهُ الجمعِ ظاهرٌ، وهو أَنَّ قولَه: ﴿ أَرْسَلَها ﴾ ونحوَه يعني في الدُّنيا، وقولَه: ﴿ وَهِي تَمُرُّ مَرَ السَّحَابِ ﴾ يعني: في الآخرة؛ بدليلِ قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ فَهَ عَمَ فَي السَّمَوَتِ ﴾، ثمَّ عَطَف على ذلك قولَه: ﴿ وَتَرَى الِخِبَالَ ﴾. وممَّا يدُلُّ على ذلك النُّصوصُ القرآنيَّةُ على أَنَّ سيرَ الجبالِ في يومِ القيامة؛ كقولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْخِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [الكهف: ٤٧]، وقولِه: ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اللهِ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اللهُ عَلَى الْمُورِ القيامة؛ كَوْلِه تعالى:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أمالي ابن الشجري)) (١/ ٥٩).



#### فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾(١) [النبأ: ٢٠].

٧- قوله تعالى: ﴿ صُنْعَ ٱللّهِ ٱلّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ فيه جوازُ إضافةِ الصُّنعِ إلى اللهِ ، ولا يؤخذُ منه إثباتُ اسمِ الصانعِ للهِ، لكنْ يُخبَرُ به عن اللهِ، فيقالُ: إنَّ اللهَ تعالى صانعُ كلِّ شيءٍ -على سبيلِ الخبريَّةِ -، وأمَّا إثباتُ اسم الصَّانع فلا (٢).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ اللَّذِى آنْفَنَ كُلُ شَيْءٍ ﴾ إثباتُ الحِكمةِ للهِ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه لا إتقانَ إلَّا بحِكمةٍ، فلا يمكِنُ أَنْ يُتقَنَ الشَّيءُ إلَّا بعِلمٍ مِن المُتقِنِ كيف يُتقِنُه، والثَّاني: بحِكمة؛ بحيثُ يُنزِلُ كلَّ شيءٍ مَنزلتَه، وإلَّا فاتَ الإتقانُ، فلا يُتقِنُه الشَّيءَ مَن لا يَعلَمُ كيف يُتقِنُه، فهذا ليس بمُمكن (٣).

9- في قَولِه تعالى: ﴿ اللَّذِى آنَقُنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ قطعُ اعتراضِ كلِّ معترِض على ما يَحدثُ في الكونِ مِن تدبيراتٍ أو تشريعاتٍ، ووجهُ ذلك: أنَّ اللهَ أتقَنَه، واللهُ تبارك وتعالى أعلَمُ وأحكمُ مِن عبادِه، فأنت متى عَلِمْتَ هذا الشَّيءَ انقطعَ عنك كلُّ اعتراض، سواءٌ سَمِعتَه مِن غيرك أو أورَدْتَه على نفْسِك (٤٠).

• ١ - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ كمالُ عِلمِ اللهِ سبحانه وتعالى، وذلك بالخبرة الَّتي هي أخصُّ مِن مُطلَقِ العِلم؛ لأنَّ الخبرة هي العِلمُ ببواطن الأمور(٥٠).

١١ - في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ سؤالٌ؛ وهو أنَّه كان مقتضى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٥٠٣).

السِّياقِ أَلَّا تُخْتَمَ الآيةُ بقولِه: ﴿إِنَّهُۥ خَبِيرًا بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾، بل تُخْتَمُ بقولِه: ﴿إِنَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أو ﴿إِنَّهُ على كلِّ شيء قديرٌ ﴾ وما أشبَهَ ذلك؛ لقولِه: ﴿ صُنْعَ اللّهِ اللّذِي عليمٌ حكيمٌ ﴾ أو ﴿إِنَّهُ على كلِّ شيء قديرٌ ﴾ وما أشبَه ذلك؛ لقولِه: ﴿ صُنْعَ اللّهِ اللّذِي اللّهِ أَنْ تُخْتَمَ الآيةُ بما يدُلُّ على القدرةِ والحكمة ؛ ولكنها خُتِمَتْ بما يدُلُّ على العِلمِ والخبرةِ -العِلمِ بما يفعلُ العِبادُ-. فما الجوابُ عن هذا العدولِ؛ عن الأوَّلِ إلى الثَّاني؟

الجوابُ - واللهُ أعلمُ -: أنَّ الحكمةَ مِن ذلك هي أنَّ قولَه: ﴿ صُنَعَ اللّهِ النّهِ الّذِي الْمَعَلَى اللّهِ النّسبةِ للإعرابِ، وأنَّ المقامَ يقتضي الإخبارَ بأنَّ الله سبحانه وتعالى يَعْلَمُ ما يَفعلون؛ لأنَّ يومَ القيامةِ هو يومُ الجزاء، والجزاءُ مُرَتَّبٌ على العِلم؛ فلهذا قال: ﴿ إِنَّهُ خَيْرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ نظيرُه قولُه تعالى: ﴿ وَلَجْ اللّهُ اللّهِ الْعَلْمِ على العِلمِ فلهذا قال: ﴿ إِنَّهُ خَيْرُ المِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ نظيرُه قولُه تعالى: ﴿ وَلَجْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

# بلاغةُ الآيات:

١- قولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِكَ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ مُتَّصِلٌ بقوله: ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمٍ مِمَا ظَلَمُواْ ﴾ [النمل: هم]، أي: بما أشْركوا، فذكَرهم بدَلائلِ الوَحدانيَّة بذكْرِ أَظْهَرِ الآياتِ وأكثرِها تكرارًا على حواسِّهم، وأجدَرِها بأنْ تكونَ مُقنِعةً في ارْعوائِهم عن شِرْكِهم. وهي آيةٌ مُلازِمةٌ لهم طولَ حَياتِهم، تَخطُرُ ببالِهم مرَّتينِ كلَّ يوم على الأقلِّ. وفيها تَذكيرٌ بتَمثيل الموتِ والحياةِ بعْدَه، بسُكونِ اللَّيل وانبثاقِ النَّهارِ عَقِبَه.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٤٩٨).



والجُملةُ مُعترِضةٌ بيْن جُملةِ ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم ﴾ [النمل: ٨٥] وجُملةِ ﴿ وَيَوْمَ لَيْفَخُ فِ ٱلضُورِ ﴾ [النمل: ٨٧]؛ لِيُتَخلَّلَ الوعيدُ بالاستِدلالِ.

- والاستفهامُ في ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ كنايةٌ عن التَّعجُّبِ مِن حالِهم؛ لأنَّها لِغَرابتِها تَستلزِمُ سُؤالَ مَن يَسأَلُ عن عَدم رُؤيتِهم؛ فهذه عَلاقةُ أو مُسوِّغُ استِعمالِ الاستفهام في التَّعجُّبِ('').

- والرُّؤيةُ في قوله: ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا جَعَلْنَا الْيَسَ كُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ يجوزُ أَنْ تكونَ قابْيَةً، وجُملةُ ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا ﴾ سادَّةً مَسَدَّ المفعولينِ، أي: كيف لم يَعلَموا أَنَّا جَعَلْنا اللَّيلَ لِيَسكُنوا فيه والنَّهارَ مُبصِرًا، مع أَنَّ ذلك واضحُ الدَّلالةِ على هذا الجَعلِ؟! واختيرَ مِن أفعالِ العِلْم فِعلُ الرُّؤيةِ؛ لِشَبهِ هذا العلم بالمعلوماتِ المُبصَرةِ. ويجوزُ أَنْ تكونَ الرُّؤيةُ بَصَريَّةً، والمصدرُ المُنسبِكُ مِن الجُملةِ مفعولَ الرُّؤيةِ، والمعنى: كيف لم يُبصروا جَعْلَ اللَّيلِ السُّكونِ والنَّهارِ للإبصارِ، مع أَنَّ ذلك بمَرأًى مِن أبصارِهم؟! والجَعلُ مُرادُ للسُّكونِ والنَّهارِ الإبصارِ، مع أَنَّ ذلك بمَرأًى مِن أبصارِهم؟! والجَعلُ مُرادُ منه أَثَرُه، وهو اضطرارُ النَّاسِ إلى السُّكونِ في اللَّيلِ وإلى الانتشارِ في النَّهارِ؛ فجُعلَت رُؤيةُ أَثْرِ الجَعلِ بمَنزلة رُؤيةِ ذلك الجَعلِ، وهذا واسعٌ في العربيَّةِ: فَجُعلَت رُؤيةُ أَثْرِ الجَعلِ بمَنزلة رُؤيةِ ذلك الجَعلِ، وهذا واسعٌ في العربيَّةِ:

- وجاء ما في اللَّيلِ مِن الخُصوصيَّةِ بصِيغةِ التَّعليلِ باللَّامِ بقولِه: ﴿لِيَسْكُنُواْ فِي اللَّهَارِ بصِيغةِ مَفعولِ الجَعلِ بقولِه: ﴿مُنْصِرًا ﴾؛ تفنُّنًا، ولِمَا يُفِيدُه ﴿مُنْصِرًا ﴾ والمفعولُ واحدٌ يُفِيدُه ﴿مُنْصِرًا ﴾ والمفعولُ واحدٌ في المَّالِ؛ ففي الآيةِ ما يُعرَفُ في عِلْم البديع بالاحتِباكِ؛ حيثُ حُذِفَ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٤٢، ٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٤٣).



كُلِّ جُملة ما دلَّ عليه المذكورُ في الجُملةِ الأخرى، مع التَقابُلِ؛ إذ المعنى: ﴿ أَلَمْ يَرَوَا أَنَا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ ﴾ مُظلِمًا ﴿ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾، فالَّذي حُذِفَ مِن هذا (مُظلِمًا)، وذُكِرَ مُقابِلُه ﴿ مُبْصِرًا ﴾، وحُذِفَ مِن قولِه: ﴿ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ (ليَنتشِروا وليتصرَّفوا فيه)، وذُكِرَ مُقابِلُه ﴿ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ (١).

- وجُعِلَ الإبصارُ للنَّهارِ، وهو لأهلِه؛ تنبيهًا على كمالِ هذه الصِّفةِ فيه (٢).

- قولُه: ﴿إِكَ فِي ذَلِكَ لَآيَنِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ تَعليلُ للتَّعجُّبِ مِن حالِهم؛ إذ لم يَستدِلُّوا باختلافِ اللَّيل والنَّهارِ على الوَحدانيَّةِ ولا على البعثِ(٣).

- وما في اسمِ الإشارةِ ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ مِن مَعنى البُعدِ؛ للإشعارِ ببُعدِ دَرجتِه في الفضل (٤).

- ووَجْهُ جَعلِ ذلك آيات، ولم يُجعَلْ آيتين، وكَوْنُ الآياتِ في ذلك كثيرةً - كما اقتضاهُ الجمْعُ - : هو أنَّ في نِظامِ اللَّيلِ آياتٍ على الانفرادِ بخلْقِ الشَّمسِ وخلْقِ نُورِها الخارقِ للظُّلماتِ، وخلْقِ الأرضِ، وخلْقِ نِظامِ دَورانِها اليوميِّ تُجاهَ أشِعَةِ الشَّمسِ، وهي الدَّورةُ التي تُكوِّنُ اللَّيلَ والنَّهارَ، وفي خلْقِ طبْعِ الإنسانِ بأنْ يَتلقَّى الظُّلمةَ بطلبِ السُّكونِ؛ لِمَا يَعْتري الأعصابَ مِن الفُتورِ دونَ بعض الدَّوابِ التي تَنشَطُ في اللَّيلِ؛ كالهَوامِّ والخفافيش، وفي ذلك أيضًا دَلالةُ على تعاقب الموتِ والحياةِ. فتلك آياتٌ، وفي كلِّ آيةٍ منها دقائقُ أيضًا دَلالةُ على تعاقب الموتِ والحياةِ. فتلك آياتٌ، وفي كلِّ آيةٍ منها دقائقُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۸٦)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۹۸/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۳۰۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۷۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/٣٠٣).



ونُظُمٌ عظيمةٌ، لو بُسِطَ القولُ فيها لأوعَبَ مُجلَّدات مِن العلوم. وفي جَعلِ النَّهارِ مُبصِرًا آياتُ كثيرةٌ على الوَحدانيَّة ودقَّة صُنع تُقابِلُ ما تقدَّم في آياتِ جَعلِ اللَّيلِ سكنًا. وفيه دَلالةٌ على أنْ لا إحالةَ ولا استبعادَ في البعثِ بعدَ الموت، وأنَّه نظيرُ بَعثِ اليقظةِ بعدَ النَّوم، وفي جليلِ تلك الآياتِ ودَقيقِها عِدَّةُ آياتِ (۱).

- ومعنى ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾: لناس شأنهم الإيمانُ والاعترافُ بالحُجَّة؛ ولذلك جُعِلَ الإيمانُ صِفةً جاريةً على (قوم)؛ لأنَّ إناطةَ الحُكْمِ بلفظِ (قوم) يُومِئُ إلى أنَّ ذلك الحُكْمَ مُتمكِّنُ منهم، حَتَّى كأنَّه مِن مُقوِّماتِ قوميَّتهم، أي: في ذلك آياتٌ لِمَن شِعارُهم التَّدبُّرُ والإنصافُ، أي: فهؤلاء ليسوا بتلك المنزلة. ولكون الإيمانِ مقصودًا به أنَّه مَرْجُوُّ منهم، جيءَ فيه بصيغة المُضارعِ في وَلكونَ الإيمانِ مَقصودًا به أنَّه مَرْجُوُّ منهم، إلى الله الله المؤمنين حاصلٌ بالفَحوى والأولويَّة، فصار المعنى: إنَّ في ذلك لآياتٍ لللَّذِينَ آمَنوا؛ لأنَّ ذلك ولمَن يُرجَى منهم الإيمانُ عندَ النَّظر في الأدلَّة (٢).

- ولَمَّا كَانَ لَا يَنتَفِعُ بِالفِكرِ في هذه الآياتِ إلَّا المؤمنون؛ خُصُّوا بِالذِّكْرِ، وإنْ كَانت آياتٍ لهم ولغَيرِهم (٣). وكذلك لِمَّا كَانَ مِن مَباني السُّورةِ تَخصيصُ الهِدايةِ بِالمؤمنينَ؛ خَصَّهم بِالآياتِ لاختِصاصِهم بِالانتفاعِ بها، وإنْ كَانَ الكُلُّ مُشتركينَ في كَونِها دَلالةً لهم (٤).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيثُ خُولِفَ بيْنَ ما هنا وبيْنَ ما في سُورةِ (يُونسَ)؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٧١)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٢٢).



إذْ قال هنا: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا اليَّلَ لِيسَكُنُواْ فِيهِ وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾، وقال في سُورة (يُونسَ): ﴿ هُو اللّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللّيْلَ لِلْاَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ [يونس: لِلسّحَنُوا فِيهِ وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٢٧]. وو جُهُه: أَنَّ آية سُورة (يُونسَ) مَسوقةٌ مَساقَ الاستدلالِ والامتنان؛ فخاطَبَ بها جميعَ النَّاسِ مِن مُؤمِن وكافر؛ فجاءتْ بصيغة الخطاب، وجُعِلَتْ دَلالتُها لكلِّ مَن يَسمَعُ أَدلَّة القرآنِ، فمنهم مُهتَد وضالًّ؛ ولذلك جيءَ فيها بفِعْلِ لكلِّ مَن يَسمَعُ أَدلَّة القرآنِ، فمنهم مُهتَد وضالًّ؛ ولذلك جيءَ فيها بفِعْلِ فَمَسوقةٌ مَساقَ التَّعجيبِ والتَّوبيخ، فجُعِلَ ما فيها آياتٍ لِمَنِ الإيمانُ مِن شَأْنِهم؛ لِيُفِيدَ بمَفهومه أَنَّه لا تَحصُلُ منه دَلالةٌ لِمَن ليس مِن شَأْنِهم الإنصافُ والاعترافُ؛ ولذلك أُوثِرَ فيه فِعلُ ﴿ يُوْمِنُونَ ﴾ (١٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَنِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ عطْفٌ على ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ ٱمَّةِ فَوْجًا ﴾ [النمل:
 ٨٣]؛ عاد به السيّاقُ إلى المَوعظة والوعيد؛ فإنّهم لَمَّا ذُكِرُوا بـ (يومَ يُحشَرون إلى النّارِ)، ذُكِروا أيضًا بما قبْلَ ذلك، وهو يومُ النّفخِ في الصُّورِ؛ تَسجيلًا عليهم بإثباتِ وُقوعِ البَعثِ، وإنذارًا بما يَعقُبُه ممّا دلَّ عليه قولُه: ﴿ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ وقولُه: ﴿ فَفَنِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللّهُ ﴾ (١٠).

- وجِيءَ بصِيغةِ الماضي ﴿ فَفَرْعَ ﴾ مع أنَّ النَّفخَ مُستقبَلٌ؛ للإشعارِ بتَحقُّقِ الفَزَعِ، وأنَّه واقعٌ لا مَحالةَ؛ لأنَّ الفعلَ الماضي يدُلُّ على وُجودِ الفعلِ وكونِه مقطوعًا به، فصِيغةُ الماضي كِنايةٌ عن التَّحقُّق، وقرينةُ الاستقبالِ ظاهرةٌ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



المُضارع في قولِه: ﴿ يُنفَخُ ﴾ (١).

- وفيه مناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَنْعِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾، وفي (الزُّمَر): ﴿ فَصَعِقَ ﴾ [الزمر: ٦٨]؛ فخصَّتْ هذه السُّورةُ بقوله: ﴿ فَفَرْعَ ﴾ مُوافَقةً لقوله: ﴿ وَهُم مِن فَرَع يَوْمَ إِن عَامِنُونَ ﴾ [النمل: ٩٨]، وخُصَّتِ سُورةُ (الزُّمَرِ) بقوله: ﴿ فَصَعِقَ ﴾ مُوافَقةً لقوله: ﴿ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ والزمر: ٣٠]؛ لأنَّ معناه: مات (٢٠).

- ولعلَّ تأخيرَ بَيانِ الأحوالِ الواقعةِ عندَ ابتداءِ النَّفخةِ عن بَيانِ ما يقَعُ بعْدَها مِن حَشْرِ المُكذِّبِينَ مِن كلِّ أُمَّةٍ -يعني في قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِعَاينِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَقَّ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَنَّ بَثُم بِعَاينِي وَلَمْ تُحْمِلُوا بَهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْهُم يَعْمَلُونَ \* وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ \* تَعْمَلُونَ \* وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ \* وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ \* وَاحدٍ تُحَيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْهُم تَعْمَلُونَ \* وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ \* وَاحدٍ النَّذيرِ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللّهُ وَاحدٍ النَّذيرِ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِم بِمَا طَامَّةٌ كُبْرى وداهيةٌ دَهْياءُ، حقيقةٌ بالتَّذكيرِ على حيالِها، ولو رُوعِي التَّرتيبُ الوُقوعيُّ لَرُبَّما تُوهِم أَنَّ الكلَّ داهيةٌ واحدةٌ قد أُمِرَ بذِكْرِها (٣).

- وحُذِف الضَّميرُ مِن (كُلِِّ)، والتَّقديرُ: وكلُّهم، كما قال: ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ﴾ (٤) [مريم: ٩٥].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٦)، ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (٢/ ١٤٩)، ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (٢/ ١٤٩)، ((تفسير البيضاوي)) (١٦٨/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٧٢)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٢٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٤٦)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٤، ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أمالي ابن الشجري)) (٢/ ٣٥٠).



- والتَّعبيرُ بالمُضِيِّ في ﴿أَتَوْهُ ﴾؛ للإشعارِ بتَحقُّقِ الإتيانِ، فكأنَّه قد وقَع حتَّى عُبِّر عنه بلفظِ الماضي(١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمْرُ مَرّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُ شَيْءٍ إِنَّهُ, خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾
 كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ, خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾

- قوله: ﴿ وَتَرَى ٱلِخِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّمَرَ ٱلسَّحَابِ ﴾ مَنشأُ الحِسْبانِ المَذكورِ أَنَّ الأجرامَ المُجتمِعةَ المُتكاثِرةَ العددِ على وجهِ الالتِصاقِ إذا تحرَّكَ نحوَ سَمْتِ لا تَكادُ تَبِينُ حرَكتُها، والمشهورُ في وجْهِ الشَّبَهِ السُّرعةُ (١٠).

- قد أُدمِجَ في هذا التَّشبيهِ حالُ الجِبالِ بحالِ السَّحابِ في تَخلْخُلِ الأجزاءِ وانتفاشِها، كما في قولِه تعالى: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلِمِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴾(٣) [القارعة: ٥].

- في قوله: ﴿ وَتَرَى ٱلِخِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَ ٱلسَّحَابِ ﴾ طِباقُ عجيبُ بيْنَ الجُمودِ والحركةِ السَّريعةِ؛ حيث جُعِلَ ما يَبْدو لِعَينِ النَّاظرِ كالجبلِ في جُمودِه ورُسوخِه، ولكنَّه سريعٌ يمُرُّ مُرورًا حَثيثًا كما يمُرُّ السَّحابُ(٤).

- وقولُه: ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ﴾ مَصدرٌ مؤكِّدٌ لمَضمونِ ما قبْلَه (٥)، أي: صنَعَ اللهُ ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((عروس الأفراح)) للبهاء السبكي (١/ ٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) وهو مِن إضافة المصدر المؤكد إلى الفاعل، أي: صَنَعَ اللهُ صُنْعًا، كقوله: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ وَمَنَ اللهُ صُنْعًا، كقوله: ﴿ ٱللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَم أَنَّه خَلَقَهُ ﴿ وَالسَجَدة: ٧]، فإنَّه لَمَّا قال جلَّ وعزَّ: ﴿ مَرَ السَّحَابِ ﴾، وقال: ﴿ ٱحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾؛ عُلِم أَنَّه خَلْقٌ وصُنْعٌ، ولكنَّه وكَّدَ وثبَّتَ للعِبادِ. ومثلُ هذا قولُه تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا ﴾ [النساء: ٢٢١]، أي فوعدًا حقًّا. يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (١/ ٣٨١، ٣٨١)، ((أمالي ابن الشجري)) ( عَدَ اللهُ وعدًا حقًّا. يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (١/ ٣٨١)، ((أمالي ابن الشجري))



صُنعًا، على أنَّه عبارةٌ عمَّا ذُكِرَ مِن النَّفخِ في الصُّورِ وما ترتَّبَ عليهِ جميعًا، قُصِدَ به التَّنبيهُ على عِظَمِ شأْنِ تلك الأفاعيلِ وتَهويلُ أمْرِها، والإيذانُ بأنَّها ليستْ بطريق إخلالِ نِظامِ العالَمِ وإفسادِ أحوالِ الكائناتِ بالكُلِّيَةِ مِن غيرِ أَنْ يَعدَو إليها داعيةٌ أو يكونَ لها عاقبةٌ، بلْ هي مِن قبيلِ بدائعٍ صُنعِ اللهِ تعالى المَبْنيَّةِ على أساسِ الحِكمةِ المُستتبِعةِ للغاياتِ الجميلةِ، الَّتي لِأَجْلها رُتَّبَت مُقدِّماتُ الخلقِ ومَبادئُ الإبداع على الوجهِ المَتينِ والنَّهجِ الرَّصينِ (۱).

- ووَصْفُ اللهِ تعالى بِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن الصَّنائِعِ الإلهيّةِ الدَّقيقةِ الصَّنعِ (''). هذا الصَّنعُ العجيبُ إلّا مُماثلًا لأمثالِه مِن الصَّنائِعِ الإلهيّةِ الدَّقيقةِ الصَّنعِ (''). وقولُه: ﴿ إِنَّهُ خِيرًا بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ تعليلٌ لِكُونِ ما ذُكِرَ صُنْعًا مُحْكَمًا له تعالى، ببيانِ أنَّ عِلمَهُ تعالى بظُواهرِ أفعالِ المُكلَّفينَ وبواطنِها ممّا يَدْعو إلى إظهارِها، وبيانِ كَيفيَّاتِها على ما هي عليه مِن الحُسنِ والسُّوء، وترتيبِ أَجْزِيتِها عليها بعْدَ بَعثهم وحَشْرِهم، وجَعْلِ السَّمواتِ والأرضِ والجِبالِ على وَقْقِ ما نطَقَ به التَّنزيلُ؛ لِيَتحقَّقُوا بمُشاهَدةِ ذلك أنَّ وعْدَه حَقُّ لا ريبَ فيه الكَذيرِ والوعظ والتَّحذيرِ، عقبَ قوله: ﴿ النَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾؛ لأنَّ الكلام؛ للتَّذكيرِ والوعظ والتَّحذيرِ، عقبَ قوله: ﴿ النَّذِي النَّمَ مَن الكُرمِ والوعظ والتَّحذيرِ، عقبَ قوله: ﴿ النَّذِي بِعِلْمِهُ أَتقَنَ كُلُّ شَيْءٍ هو خبيرٌ بما التَّذي بعِلْمِهُ أَتقَنَ كُلُّ شَيءٍ هو خبيرٌ بما إلتَّانَ الصَّنع أثرٌ مِن آثارِ سَعةِ العلْم، فالَّذي بعِلْمِهُ أَتقَنَ كُلَّ شَيءٍ هو خبيرٌ بما

يَفَعَلُ الخِلْقُ؛ فلْيَحْذَروا أَنْ يُخالِفوا عن أَمْره (١٠).

ینظو: ((تفسیر أبی السعود)) (۳/ ۳۰۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ٥١).





- وفي قوله: ﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ تنبيهُ على الشُّروعِ في الحسابِ والأخذِ في الحسابِ والأخذِ في الجزاءِ على سبيلِ الاستئنافِ، وأنَّه جوابٌ لقولِ مَن يَسألُ: فماذا يكونُ بعْدَ هذه القوارع؟ فقيل: إنَّ الله خبيرٌ بعَمَلِ العامِلينَ، فيُجازِيهم على أعمالِهم؟ حَسَنِها وسَيِّئِها (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥٩٥).



#### الآيات (٨٩-٩٢)

﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرَع يَوْمَ إِذِ امِنُونَ ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجَزَوْنَ إِلاّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَ هَاذِهِ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَ هَالَٰهُ وَجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانَ أَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ مَن الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانَ فَقُلُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ وَقُلُ اللَّهُ عَمَا لَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّهُو

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَكُبَّتُ ﴾: أي: أُلقِيَتْ وطُرِحَتْ، والكَبُّ: إسقاطُ الشَّيءِ على وجْهِه، وأصلُ (كَبَبَ): يذُلُّ على جَمعِ وتَجمُّعِ (١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مبَيِّنًا جزاءَ مَن أحسَن، وجزاءَ مَن أساء: مَن جاء يومَ القيامةِ بالحَسَنةِ فله ثوابٌ عظيمٌ عندَ اللهِ، وهم آمِنون مِنَ الفَزَعِ الواقِعِ يومَ القيامة، ومَن جاء يومَ القيامة بالسَّيِّئةِ فيُلْقَوْنَ على وُجوهِهم في النَّارِ، ويُقالُ لهم: لا تُجْزَوْنَ إلا بأعمالِكم الَّتي كنتُم تعمَلونها في الدُّنيا.

ثمَّ يأمُرُ اللهُ تعالى نبيَّه أَنْ يُبيِّنَ منهجَه في دعوتِه، فيقولُ: وقلْ -يا محمَّدُ- لقومِك مِن قُرَيشِ: إنَّما أَمَرَني اللهُ أَن أَعبُدَه وَحْدَه، هو رَبُّ هذه البَلْدةِ -مكَّة - الَّذي جعَلَها حَرَمًا آمِنًا، وله كُلُّ الأشياء خَلْقًا ومِلكًا وتصَرُّفًا، وأَمَرَني أَن أكونَ النَّدي جعَلَها حَرَمًا آمِنًا، وله كُلُّ الأشياء خَلْقًا ومِلكًا وتصَرُّفًا، وأَمَرَني أَن أكونَ مِن المُستسلِمينَ له بالتَّوحيد، وأن أقرأ القُرآنَ وأتَّبعَ ما فيه، فمَنْ آمَنَ بالقُرآنِ واتَّبع الحَقَّ فإنَّما ثوابُ اهتدائِه راجِعٌ إليه، ومَن كفَرَ بالقُرآنِ وأعرَضَ، فقُلْ له:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٤٥).





إنَّما أنا من المُنذرينَ عذابَ اللهِ وسَخَطَه.

ثمَّ يقولُ الله تعالى: وقُلْ -يا محمَّدُ-: الحمدُ لله، سيُريكم في الدُّنيا آياتِ عَذابِه ودَلائلَ وحدانيَّتِه وقدرتِه، فتَعرِفونَها، وما ربُّك بغافِل عمَّا تعمَلونَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يَوْمَ بِذِ ءَامِنُونَ (١٨) .

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا تكلَّمَ سُبحانَه في علاماتِ القيامةِ؛ شرَحَ بعْدَ ذلك أحوالَ المكلَّفِينَ بعدَ قيام القيامةِ، فقال تعالى (١):

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا ﴾.

أي: مَن جاء يومَ القيامةِ بالحَسَنةِ (٢) .....

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٧٤).

(٢) والمرادُ بالحَسَنةِ هنا: الحَسَنةُ الكامِلةُ، وهي الإيمانُ والتَّوحيدُ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والواحدي، والبقاعي. وحكى القرطبيُّ الإجماعَ عليه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٩/ ١٣٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٢٥).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلفِ: عبدُ الله بن مسعود، وابن عباس، وأبو هريرة، وعلي ابن الحسين، وسعيد بن جُبير، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وأبو صالح، ومحمد بن كعب، والنَّخعي، والضَّحَّاك، والزُّهْريُّ، وعِكْرِمةُ، وزيد بن أسلَمَ، وقتادةُ، وإبراهيم. يُنظر: ((تفسير ابن جُرير)) (١٤/ ١٨)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٩٣٤).

قال القرطبي: (هو إجماعٌ مِن أهل التَّأُويلِ في أنَّ الحَسَنةَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ السَّيِّئةَ: الشِّركُ، في هذه الآية). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٤٥).

قال ابنُ تَيميَّةَ معلِّلًا هذا القولَ، وأنَّهم إنَّما (قالوه؛ لأنَّ أعمالَ البِرِّ داخلةٌ في التَّوحيد؛ فإنَّ عبادةَ اللهِ بما أمَر به كما قالَ: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ الآيةَ [البقرة: ١١٢]. وقالَ تعالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ الآيةَ [إبراهيم: ٢٤]. =



### فله ثَوابٌ عظيمٌ عندَ اللهِ(١).

= فالكلمةُ الطَّيِّبةُ التَّوحيدُ، وهي كالشَّجرةِ، والأعمالُ ثمارُها في كلِّ وقت، وكذلك السَّيِّئةُ هي العملُ لغيرِ اللهِ، وهذا هو الشِّركُ؛ فإنَّ الإنسانَ حارِثٌ همَّامٌ، لا بُدَّ له مِنْ عمل، ولا بُدَّ له مِن مقصود يعملُ لأجلِه. وإنْ عَمِل اللهِ ولغيرِه فهو شركٌ. والذُّنوبُ مِنَ الشِّركِ؛ فإنَّها طاعةٌ للشَّيْطان). ((مجموع الفتاوي)) (١٥/ ٤٤).

وقيل: المرادُ بالحَسَنةِ هنا: جِنسُ الحَسَناتِ، فأيُّ حَسنةٍ مِن الحسناتِ فهي مرادةٌ في الآيةِ. ومَن قال بذلك: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٠٥). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٤٦، ١٤٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۹)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۸۷)، ((تفسير الرازي)) ((تفسير النيسابوري)) ((جامع العلوم والحِكَم)) لابن رجب (۲/ ۲۰۰)، ((تفسير النيسابوري)) ((م/ ۳۲۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۲۲۵)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱٤٦).

اختلف المفسِّرون في معنى قَولِه تعالى: ﴿ فَلَهُ مَنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ فَقَيل: خيرٌ هنا صيغةُ تفضيل. وممَّن قال بذلك في الجملة: ابنُ رجب، والنيسابوري، والبقاعي، وابن عثيمين. يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٢٠٠)، ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ٣٢٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٢٥ / ٢٠٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٢٠٥).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السلفِ: عبدُ الرَّحمنِ بنُ زَيدٍ، ومحمَّدُ بنُ كعبٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۸). وُنسَبَه ابنُ الجَوزيُّ لِزَيدِ بنِ أسلَمَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۳۷۳).

وقيل في بيانِ الخَيريَّةِ: إنَّها بمُضاعَفةِ الحَسَناتِ، وبأَنَّ العَمَلَ مُنقَض والثَّوابَ دائمٌ، ولأنَّ العَمَلَ فيعلُ اللهِ تعالى. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٧٤/ ٥٧٥)، ((مجموع العَمَلَ فِعلُ اللهِ تعالى) (٢٤/ ٣٢٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/ ٤٤)، ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ٣٢٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٢٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النيان)) للشنقيطي (٦/ ١٤٥، ١٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٢٠٥، ٥٠٠).

وقيل: خيرٌ هنا ليست صيغةَ تفضيل، وإنَّما المعنى: أنَّ مَن جاء بالحَسَنةِ فله منها خيرٌ حاصِلٌ بسَبَها. وممَّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير، والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٣٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨٧).

وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: ابنُ عباس، والحسن، وسعيد بن جُبَير، ومجاهد، وقتادة، =



﴿ وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَ إِذٍ ءَامِنُونَ ﴾.

أي: وهم آمِنونَ يومَ القيامةِ مِن الفَزَعِ الحاصِلِ للخَلقِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ لَا يَخُزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

وقال سُبحانه: ﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِ ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَم مَّن يَأْتِيَ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾ [فصلت: ٤٠].

= وابن جُرَيج، وعِكْرِمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۸)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۹/ ۲۹۳۵).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۹)، ((تفسير الماتريدي)) (۸/ ١٤٤)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۹۰٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۲۲٦).

قيل: يحتمل أنَّهم لا يفزَعون مطلقًا، ويحتَملُ أنهم يَفزَعون ولكنَّهم آمِنون، فيكونُ هذا الفزَعُ مجرَّدَ شعور بما يُفزَعُ منه فقط. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٠٨،٥٠٨). ممَّن اختار أنَّهم آمِنُونَ مِن فزَع يوم القيامة وأهواله: الماتريدي، والسمرقندي، والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (٨/ ١٤٤)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٩٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي ١٢٢٦/١٤).

وذكر ابنُ جريرٍ أنَّهم يَأْمَنون مِن فزَعِ الصَّيحةِ الكبرى، وهي النَّفخُ في الصُّورِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٣٩).

وممَّن قال بأنَّهم يَأمنون وإن كانوا يَفزَعون مع الخَلقِ: الرازي، والبيضاوي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٧٥)، ((تفسير البيضاوي)) (١٦٩ /٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: (٦١١).

وذكر الرازيُّ أَنَّ الفزعَ المنفيَّ هو الخَوفُ مِنَ العذابِ، أمَّا الفزعُ المُشَبَّ في قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾ فهو ما لا يخلو منه أحدٌ عندَ الإحساسِ لشِدَّة تقعُ، وهو يَفجأ مِن رعب وهَيْبة، وإن كان المُحسِنُ يَأْمن وُصولَ ذلك الضَّررِ إليه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٧٥٥).



#### ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلتَّارِ ﴾.

أي: ومَن جاء يومَ القيامةِ بالسَّيِّئةِ (١) فَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ على وُجوهِم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُمَّا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧].

﴿ هَلَ تُحَنَّزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: يُقالُ لهم <sup>(٣)</sup>:

(۱) المرادُ بالسيِّنةِ هنا: الشِّركُ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والواحدي، والبقاعي، وحكى القرطبيُّ الإجماعَ عليه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۹/۱۸)، ((الوجيز)) (ص: ۲۲۱)، ((نظم الدرر)) (۲۲۲/۱۶)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۲٥).

وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: أبو هريرة، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو وائل، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جُبير، ومجاهد، وعِكْرِمة، والنَّخعي، وأبو صالح، والزُّهْري، وزيد بن أَسْلَمَ، ومحمد بن كعب القُرَظي، والسُّدِّيُّ، وقتادة، والضَّحَّاك، وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٤٠)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٩٣٥).

وقيل: المرادُ: جِنسُ السِّيئاتِ عُمومًا، فتشمَلُ أيَّ عَمَلِ سَيِّعٍ. وممَّن قال بذلك: السعدي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ٥١٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۹)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۲۰، ۵۰). قال ابن عثيمين بناءً على القولِ بأنَّ المرادَ بالسَّيِّئةِ جنسُ السيئاتِ: (إِنَّ قَولَه: ﴿ فَكُبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ثَمَّ يَنجُون. فإذا قال قائلٌ: إذا كانوا في النَّارِ ثَمَّ يَنجُون. فإذا قال قائلٌ: إذا كانوا عُصاةً فإنَّ مَوضِعَ السُّجودِ لا تأكُلُه النَّارُ، فكيف نقولُ: كُبَّت وُجوهُهم في النَّارِ؟ قُلنا: إذا كُبَّ على وجهِه أصابَتْه النَّارُ إلَّا موضِعَ السُّجودِ، وهذا لا يَمنَعُ أن يُكَبَّ على وجههِ وتُحمى مواضِعُ السُّجودِ من النَّار). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ۱۵۳).

(٣) قيل: يجوزُ أن يكونَ مِن قَولِ الله. ويجوزُ أن يكونَ مِن قَولِ الملائكةِ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٢٤٥/١٣).

وذكر البغويُّ أنَّه مِن قَولِ خَزَنةِ جَهنَّمَ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٢٠).



لا تُجازَونَ إلَّا بحَسَب أعمالِكم الَّتي كنتُم تَعمَلونَها في الدُّنيا(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَٱلْمُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُحَدِّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [يس: ٥٤].

﴿ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـُنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۚ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ۚ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ۚ أَنْ الْمُسْلِمِينَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَتَمَّ سبحانه الدِّينَ بذِكرِ الأصولِ الثَّلاثةِ: المبدأِ والمعادِ، والنُّبوَّةِ، ومقدِّماتِ القيامةِ وأحوالِها، وبعضِ صفتِها وما يكونُ مِن أهوالِها، وذلك كمالُ ما يَتعلَّقُ بأصولِ الدِّينِ على وجوهٍ مُرَغِّبةٍ أتَمَّ ترغيبٍ، مُرَهِّبةٍ أعظَمَ ترهيبٍ؛ مُرَهِّبةٍ أعظَمَ ترهيبٍ؛ أو جَبَ هذا التَّرغيبُ والتَّرهيبُ لكلِّ سامع أن يقولَ: فما الذي نعملُ؟ ومَن نعبُدُ؟ فأجابَه المخاطبُ بهذا الوحي، المأمورُ بإبلاغِ هذه الجوامِع، الدَّاعي لِمَن سمِعَه، الهادي لِمَن اتَّبَعَه؛ بأنَّه يَرضى له ما رَضيَ لنَفْسِه، وهو ما أمرَه به ربُّه، فقال (٢):

﴿ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- لِقُومِك مِن قُرَيشِ: إنَّما أمرَني اللهُ أن أعبُدَ رَبَّ هذه البلدةِ

<sup>=</sup> وذكر ابنُ جريرٍ أنَّ هذا يُقالُ لهم ذلك وقتَ كَبِّهم في النَّارِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( ١٤٥/١٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱٤٥)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۵۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۵۱۳، ۵۱۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٢٧).



-مكَّةً- الذي جعَلَها حَرَمًا آمِنًا؛ حرَّم فيها على خَلقِه أن يَسفِكوا دمًا حرامًا، أو يَظلموا أحدًا، أو يَصيدوا فيها، أو يَقطَعوا شَجَرَها(١).

كما قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللَّيْنَ \* وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الزمر: ١١،١١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَنَذَا ٱلْبَيْتِ \* ٱلَّذِي ٓ أَطَّعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُم

وعن ابنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يومَ افتتَحَ مَكَّةَ: لا هِجرةَ، ولكِنْ جِهادٌ ونيَّةٌ، وإذا استُنفِرتُم فانفِروا(٢)؛ فإنَّ هذا بلدٌ حَرَّمَ اللهُ يومَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ، وهو حرامٌ بحُرمة الله إلى يوم القيامة، وإنَّه لم يَحِلَّ القِتالُ فيه لأحد قَبْلي، ولم يَحِلَّ لي إلَّا ساعةً مِن نهار؛ فهو حرامٌ بحُرمة الله إلى يوم القيامة: لا يُعضَدُ شَوكُه (٣)، ولا يُنفَّرُ صَيدُه، ولا يَلتقطُ لُقَطَته بحُرمة الله إلى يوم القيامة: لا يُعضَدُ شَوكُه (٣)، ولا يُنفَّرُ صَيدُه، ولا يَلتقطُ لُقطته إلَّا من عَرَّفها، ولا يُختلى خَلاها(٤)، قال العبَّاسُ: يا رسولَ الله، إلَّا الإذخِرَ؛ فإنَّه لِقَيْنهم (٥) ولِبُيوتِهم، قال: إلَّا الإذخِرَ))(٢).

# ﴿ وَلَهُ وَكُثُرُ شَيْءٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱٤٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۲۷٤)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) إذا استُنفِرتُم فانفِروا: أي: إذا طُلِبَ منكم النُّصرةُ، فأجيبوا وانفِروا خارجينَ إلى الإعانةِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) لا يُعضَدُ شَوكُه: أي: لا يُقطَعُ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) لا يُختلى خَلاها: أي: لا يُقطَعُ نباتُها الرَّطبُ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٣/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) قَيْنِهم: هو الحَدَّاد والصَّائِغُ، ومعناه: يَحتاجُ إليه القَيْنُ في وَقودِ النَّارِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٩/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٨٣٤) واللفظ له، ومسلم (١٣٥٣).



## مناسبتُها لما قَبْلَها:

لَمَّا كانت إضافةُ البلدةِ إليه إنَّما هي لمحضِ التَّشريفِ، قال احتراسًا عمَّا لعلَّه يُتَوَهَّمُ: ﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ أي: مِن غيرِها ممَّا أَشرَكْتُموه به وغيره خلْقًا ومُلْكًا ومُلْكًا ومُلْكًا

﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾.

أي: ولله - رَبِّ مَكَّة - الأشياءُ كُلُّها خَلقًا ومِلكًا وتصرفًا (٢).

﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

أي: وأَمَرَني اللهُ أَن أكونَ مِن المُستسلِمينَ له بالتَّوحيدِ، المنقادينَ له بامتِثالِ أوامِره واجتِناب نواهيه (٣).

كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِيَ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلَمٌ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ أَلُمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤].

﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانَ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ وَأَنْ أَتُلُوا اللَّهُ مُنذِرِينَ ﴿ وَأَنْ أَنَّا لَهُ مُنذِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُنذِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُنذِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنذِرِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا ال

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ ما أُمِرَ به في نَفْسِه؛ أتبَعَه ما تَعُمُّ فائِدتُه غيرَه، فقال(١):

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٠)، ((تفسير السوكاني)) (ع/ ١٨٠)، ((تفسير السوكاني)) (ع/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/۲۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۲۲۹)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٢٨).



### ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ ﴾.

أي: وأمَرَني اللهُ أن أقرأَ القرآنَ وأتَّبعَ ما فيه(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰ تِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [الأحزاب: ٢].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: ٤].

﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أي: فَمَنْ آمَنَ بِالقُرآنِ وَعَمِلَ بِهِ واتَّبَعِ الحَقَّ الَّذي فيه، فإنَّما ثَوابُ ذلك ونَفْعُه يعودُ إليه (٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكُمُ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ عَلَى [يونس: ١٠٨].

﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِيِنَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱۸)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٧٤)، ((تفسير القرطبي)) (١/ ٢٤٦)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢١٨/٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٢٢٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١١).

قال أبو السعود: (﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانَ ﴾ أي: أواظِبَ على تلاوته؛ لتنكشِفَ لي حقائقُه الرَّائِعةُ الرَّائِعةُ المَخزونةُ في تضاعيفِه شَيئًا فشيئًا، أو على تلاوته على النَّاسِ بطريقِ تكريرِ الدَّعوة وتثنيةِ الإرشادِ؛ فيكونَ ذلك تنبيهًا على كفايتِه في الهدايةِ والإرشادِ مِن غيرِ حَاجةٍ إلى إظهارِ مُعجزةٍ أخرى). ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ١٤٦)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٩٦)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ٢٤٦)، ((تفسير الألوسي)) (٠١/ ٢٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١).



أي: ومَن كفَرَ بالقُرآنِ وأعرَضَ عن العمَلِ بما فيه، فقُلْ له: إنَّما أنا مِن الرُّسُلِ المحَوِّفِينَ عذابَ اللهِ وسَخَطَه وعواقِبَ ضَلالِكم؛ فليس علَيَّ إلَّا البلاغُ المُبينُ، وقد أبلَغْتُكم وخوَّ فتُكم، وهدايتُكم ليسَت بيدي، ولا وَبالُ ضَلالِكم علَيَّ (۱).

كما قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَا إِرْ مِن رَّبِّكُمُ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا عَلِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيلٍ ﴾ [يونس: ١٠٨].

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَنِهِ عَفَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يُعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

﴿ وَقُلِ الْخَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَنِهِ عَفَعْرِفُونَهَا ﴾.

أي: وقُلْ -يا محمَّدُ-: المتَّصِفُ بالكَمالِ هو اللهُ تعالى الذي أنعَمَ علينا وهدانا، وبيَّن آياتِه وأقام الحُجَّةَ على عبادِه، سيريكم في الدُّنيا آياتِ عذابِه ودلائِلَ وحدانيَّتِه وقُدرتِه، فيتبيَّنُ لكم صِدقُ ما أخبَرَكم اللهُ به، وصِدقُ ما دَعوتُكم إليه وتوعَدتُكم به (۲).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٣٢٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/ ٢٣٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٣٠٦/ ٣٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۵۷)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲ ۲۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٢ ٢١٨، ٢١٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٠٢/ ٥٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ٥٣٨، ٥٣٥).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بالآياتِ آياتُ عذابِه وسخطِه: ابنُ جريرٍ، ومكَيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جريرٍ)) (١٤٧/١٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٨٥٠).

وممَّن اختار أنَّ الآياتِ المرادُ بها العذابُ في الدُّنيا: مقاتلُ بن سليمان، والثعلبي، وهو =



كما قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيّ أَنفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَلَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [فصلت: ٥٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قَولِه تعالى ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ قراءتانِ:

١ - قِراءةُ ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ على الخِطابِ. قيل: المعنى: عمَّا تعمَلُه أنت وأتْباعُك

= ظاهر اختيار مكِّي، واختاره البغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣١٩)، ((تفسير البغوي)) الثعلبي)) (٧/ ٢٣١)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٤٨)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٢٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (١٤٧ /١٨).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: العذابُ في الدُّنيا والآخرةِ: ابنُ عطية، والبِقاعي، والعُليَمي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/٤/٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٣٠)، ((تفسير العليمي)) (١٦٨/٥).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: الآياتُ في الأنفُسِ وفي جميعِ ما خلَقَ اللهُ: الزجَّاجُ، والقرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (٢٤٦/١٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٠).

قال القرطبي: (﴿ سَيُرِيكُو ءَايَنِهِ ۽ ﴾ أي: في أنفُسِكم وفي غيرِكم، كما قال: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي اَلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمْ ﴾ [فصلت: ٥٣]. ﴿ فَنَعُرِفُونَهَا ﴾ أي: دَلائلَ قُدرتِه ووَحْدانيَّتِه في أنفُسِكم وفي الشَّمواتِ وفي الأرضِ، نظيرُه قولُه تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَ ُ لِلْمُوقِينَ \* وَفِي آنفُسِكُمُ أَفَلَا تُبُصُرُونَ ﴾ السَّمواتِ وفي الأرضِ، نظيرُه قولُه تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَ ُ لِلْمُوقِينَ \* وَفِي آنفُسِكُمُ أَفَلَا تَبُصُرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢٠]). ((تفسير القرطبي)) (٢٤٦/١٣).

واختار ابنُ عثيمينَ العُمومَ، وأنَّ الآياتِ تشملُ الآياتِ الدَّالَّةَ على صِدقِ ما وعَدَ به الرَّسولُ وما تَوعَّدَ به مِنَ الآياتِ الشَّرعيَّةَ الدَّالَّةَ على كمالِ شريعتِه. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة النمل)) (ص: ٥٣٨).



-يا محمَّدُ- مِن الطَّاعةِ، وما يَعمَلُه أولئك المُشركون مِن المعصيةِ(١).

٢- قِراءةُ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: ما يَعمَلُه أولئك المُشرِكون المكَلِّبون (٢).

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: وما ربُّك بغافل عمَّا تعملونَه، بل هو شَهيدٌ على كلِّ أعمالِكم، وسيُجازيكم عليها، ولا يَحزُنْك -يا محمَّدُ- تكذيبُهم لك؛ فإنِّي لهم بالمِرْصادِ، ولك الغَلَبةُ والنَّصرُ، ولهم الذُّلُّ والخِزْيُ(٣).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ مَن جَاء بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ ﴾ استُدِلَّ به على أنَّ الثوابَ أفضَلُ مِن العَمَل (٤)، وذلك على أحدِ القولَين في التَّفسير.

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ مَن جَاء بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ سؤالٌ، وهو: كيف يُؤتَى بالحَسَناتِ وهي أعمالٌ مَضَتْ، والأعمالُ مَعانِ وليست أجسامًا؟!

الجواب: أنَّ اللهَ تبارك وتعالى على كلِّ شيءٍ قديرٌ، يَقْلِبُ هذه المعانيَ إلى

<sup>(</sup>١) قرأ بها نافعٌ، وابنُ عامرٍ، وحفصٌ، وأبو جعفرٍ، ويعقوبُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٦٣).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٤١)، ((تفسير ابن جرير)) (يُنظر لمعنى هذه الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٦٣).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٤١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٤٨/١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۱۹/۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۱/۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النمل)) (ص: ۲۶۵).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥١٠).



أجسام مِثلَما قَلَبَ الموتَ -وهو معنَّى - إلى جسم، وهو الكَبشُ (۱)؛ فاللهُ تعالى على كلَّ شَيءٍ قديرٌ، قال النَّبِيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لأصحابِه: ((مَن تَعُدُّون المُفلِسَ فيكم؟ قالوا: مَن لا دِرْهمَ عندَه ولا مَتاعَ، فقال: المُفلِسُ مَن يأتي يومَ القيامة بحَسَناتٍ أمثالِ الجبالِ...)) إلى آخِرِ الحديثِ (۱)، فالمجيءُ بالأعمالِ يومَ القيامة ليس بمُمتَنِع؛ لأَنَّ الله تعالى على كلِّ شَيءٍ قَديرٌ (۱).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْمَسَنَةِ ﴾ أنَّ العِبرة بالمجيء بالحَسَنة لا بعَمَلِها ؛ وذلك لأنَّ عامِلَ الحسنة في الدُّنيا قد لا يأتي بها يومَ القيامة ؛ حيثُ يحصلُ ما يُبطِلُها ؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبُطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ يُبطِلُها ؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبُطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤]، فقد يعمَلُ الإنسانُ الحَسنة، لكنْ يأتي بشَيء يُبُطِلُها فلا يأتي بها يومَ القيامة (٤٠).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَهُم مِن فَنَ عَ يَوْمَ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَى في أَوَّلِ الآيةِ: ﴿ فَفَنزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ فكيف نفى الفَزعَ هاهنا؟!

الجوابُ: أَنَّ الفزعَ الأُوَّلَ لا يَخلو منه أحدُّ عندَ الإحساسِ بشدَّة تقعُ أو هَولَ يَفجُأُ إلَّا ما استُثنِي -وإنْ كان المحسِنُ آمنًا مِن لَحاقِ الضَّررِ-، وأمَّا الثَّاني فهو الخَوفُ مِن العَذاب(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر ما أخرجه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩) من حديث أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٥١٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٧٨).



٥- أَنَّ مَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَإِنه لا يأمنُ مِن الفَزَعِ، وهو مأخوذٌ مِن مَفهومِ قولِه: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَيِذٍ ءَامِنُونَ ﴾ يعني: أمَّا مَن جاء بالسَّيِّئةِ فَإِنَّه لا يأمنُ؛ ولهذا تُكَبُّ وُجوهُهم في النار(١).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ هَلَ تَحُنَوْنِ ﴾ فيه كمالُ عَدْلِ اللهِ عزَّ وجَلَّ ؛
 فالمعنى: ما ظَلَمْناكم، بل أنتم الَّذين ظلَمْتُم أَنفُسكم، فعَمِلتُم ما استَحْقَقْتُم به هذا العذابَ(٢).

٧- في قَولِ الله تعالى: ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَكُبّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تَحُرزُونِ
 إِلّا مَا كُنْتُمْ تَعُملُونَ ﴾ أنَّ عذابَ أهلِ النارِ -والعياذُ باللهِ - عذابٌ نفْسيُّ وبَدَنيُّ؛
 بَدَنيُّ حيثُ تُكَبُّ وجوهُهم في النَّارِ، ونفْسيُّ حيثُ يُوبَّخون ويُقرَعون: ﴿ هَلَ تَحُرزُونِ إِلَا مَا كُنْتُمْ تَعُملُونَ ﴾ (٣).

٨- في قُولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَكَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ وجوبُ العبادة على النّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ لِقَولِه: ﴿ أَنْ أَعْبُدَ ﴾ كما تجبُ العبادةُ على غيرِه، ويجبُ عليه هو -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - أَنْ يَشهدَ أَنْ لا إِلهَ إلاّ اللهُ، وأنّه رسولُ الله، فهذا مقتضى الإسلام، وفي الآية بُطلانُ القولِ بأنَّ الوليَّ يصلُ إلى دَرَجة يَسقطُ بها عنه التَّكليفُ، وهذا موجودٌ عندَ الصُّوفية وغيرِهم؛ يقولون: هذه العباداتُ التي نُكلفُ بها وسائِلُ إلى غاية، والغايةُ: اليقينُ، قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمُقِينِ لَهُ وَالْدَالُ اللهُ عليه وسلَّمَ أُمِرَ أَن الرَّسُولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أُمِرَ أَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



يعبُّدَ اللهَ، فغَيرُه من باب أُولي (١).

9 - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـُندِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ في قولِه: ﴿ حَرَّمَهَا ﴾ تعديدُ نِعمتِه على قُريشٍ في رَفعِ الله تعالى عن بلدِهم الغاراتِ والفِتَنَ الشَّائعةَ في جميع بلادِ العَرَبِ (٢).

• ١ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّمَا آَمُرْتُ أَنَّ أَعَبُدَ رَبَّ هَمَذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ فيه فضيلةُ مكَّةَ مِن وَجهَينِ: مِن إضافةِ الرُّبوبيَّةِ إليها ﴿ رَبَّ هَمَذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ﴾، ومِن كونِه تعالى حَرَّمَها ﴿ اللَّهِ عَرَّمَهَا ﴾؛ ففيه فضيلةُ مكَّةَ على سائر البلادِ (٣).

١١ - في قُولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ سؤالٌ: وهو أنَّ الذي حَرَّمَ مكة هو الله عليه وسلَّمَ مِن قولِه: ((إنَّ الله عليه وسلَّمَ مِن قولِه: ((إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكَّةَ)) (٤٠)؟!

الجوابُ: أنَّه أُضيفَ في هذه الآيةِ التَّحريمُ إلى اللهِ تعالى من حيثُ ذلك بقضائِه وسابِق عِلمِه، وأضافه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى إبراهيمَ عليه السلامُ في قُولِه: ((إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّةَ)) مِن حيث كان ظهورُ ذلك بدُعائِه ورَغبتِه وتبليغِه لأُمَّتِه؛ فليس بيْنَ الآيةِ والحديثِ تعارُضٌ (٥٠).

١٢ - في قَولِه: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدَ رَبَّ هَـَنذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ الرَّدُّ على المعتزلةِ والقَدَريَّةِ الذين يقولون: إنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠) من حديث عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٢٣).



الإنسانَ مُستَقِلٌ بِعَمَلِه، فإنَّه على قَولِهم يَخرجُ بعضُ الأشياءِ عن مُلْكِ اللهِ! واللهُ تعالى يقولُ: ﴿ وَلَهُ مُنْ مَا اللهِ اللهِل

17 - في قُولِه: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ﴾ ثم قولِه بعدَ ذلك: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ سؤالٌ، وهو: أليسَتِ العبادةُ هي الإسلامَ؟

الجوابُ: بلى، العبادةُ هي الإسلامُ، لكنّه قال: ﴿ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَ هَالْهِ وَ الْبَلْدَةِ اللّهِ الطَّاعةِ، ثمّ قال: ﴿ وَأُمِرْتُ اللّهِ هَلَا اللّهَ الطَّاعةِ، ثمّ قال: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ النّسُلِمِينَ ﴾ أيْ: أنْ أُحَقِّقَ هذه العبادة بالاستسلام التّامِّ لأوامرِ الله تبارك وتعالى، فالإنسانُ قد يكونُ عابدًا في الأصلِ لَكِنِ الانقيادُ التّامُّ بجميع مشروعاتِ الإسلامِ يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ النّسُلِمِينَ ﴾ أي: مشروعاتِ الإسلامِ يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ النّسُلِمِينَ ﴾ أي: مِن المُنقادينَ لحُكمِ الله سبحانه وتعالى انقيادًا تامًّا، لا مُعارَضة عندَهم ولا استكبارَ (٢٠).

12 - أنَّ الإسلامَ والإيمانَ شَيءٌ واحدٌ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ لا شكَّ أنَّ ما أُمِرَ به هو أعلى الحالاتِ، وهو الإيمانُ. والإسلامُ عندَ الإطلاقِ يشملُ الإسلامَ، وأمَّا عندَ التَّقييدِ وأن يشملُ الإيمانَ، والإيمانُ عند الإطلاقِ يشملُ الإسلامَ، وأمَّا عندَ التَّقييدِ وأن يُقرَنَ بيْنَهما فإنَّ الإيمانَ يكونُ ما وقَرَ في القلب، والإسلامَ ما قامت به الجوارِحُ؛ لأنَّ الإسلامَ مِنَ الاستِسلامِ، وهو عدَمُ المعارضةِ، بل الموافقةُ؛ فالمنافقون اللَّذين لا يُظهرونَ مُعارضةً نُسَمِّيهم مُسلِمينَ، لكِنْ لا نُسَمِّيهم مُؤمِنينَ؛ لعدَمِ وُجودِ الإيمان في قلوبهم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٥٢٠، ٥٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٧٢٥).



١٥ - في قوله: ﴿ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ دليلٌ على أنَّ هناك مُسلِمينَ، فهل اليهودُ والنَّصاري مسلمون؟

١٦ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ فيه وُجوبُ تبليغ القرآنِ على النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٢٠).

١٧ - حقيقةُ التِّلاوةِ في قولِه: ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانَ ﴾ وغيرِه مِنَ المَواضِعِ كقولِه تعالى: ﴿ اتَّلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وقولِه: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ الْكِنْبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوتِهِ ﴾ [البقرة: ١٢١] هي التِّلاوةُ المُطْلَقةُ التَّامَّةُ، وهي تلاوةُ اللَّفظِ والمعنى؛ فتلاوةُ القرآنِ تتناوَلُ تِلاوةَ لفظِه ومعناه، وتِلاوةُ اللَّفظِ جُزءُ مُسمَّى التِّلاوةِ المُطْلَقةِ، وحقيقةُ اللَّفظِ إنَّما هي الاتِباعُ، فتِلاوةُ فتِلاوةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٥٣٦).



اللَّفظِ وسيلةٌ وطريقٌ، والمقصودُ التِّلاوةُ الحقيقيَّةُ، وهي تلاوةُ المعنى واتِّباعُه؛ تصديقًا بخبرِه، وائتِمارًا بأمرِه، وانتهاءً عن نَهْيه، وائتمامًا به، حيثُما قادك انقَدْتَ معه، فتِلاوةُ المعنى أشرَفُ مِن مجرَّدِ تلاوةِ اللَّفظِ، وأهلُها هم أهلُ القرآنِ الَّذين لهم الثَّناءُ في الدُّنيا والآخرةِ؛ فإنَّهم أهلُ مُتابَعةٍ وتِلاوةٍ حقًّا(١).

١٨ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانَ ﴾، أي: أُواظِبَ على تِلاوتِه على النَّاسِ بطريقِ تكريرِ الدَّعوةِ وتَثنيةِ الإرشادِ؛ فيكونُ ذلك تنبيهًا على كِفايتهِ في الهدايةِ والإرشادِ مِن غَيرِ حاجةٍ إلى إظهارِ مُعجزةٍ أُخرى (٢)؛ ففيه فَضيلةُ القرآنِ وشَرَفُه (٣).

19 - كان ما أُمِرَ الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأنْ يقولَه للمُعاندين مُشتمِلًا على أنَّ الله هداهُ للدِّينِ الحقِّ مِن التَّوحيدِ وشرائعِ الإسلام، وأنَّ الله هدَى به النَّاسَ بما أنزَلَ الله عليه مِن القرآنِ المَتلُوِّ، وأنَّه جعَله في عِدادِ الرُّسلِ المُنذِرينَ؛ فكان ذلك مِن أعظمِ النَّعمِ عليه في الدُّنيا، وأبْشَرِها بأعظم دَرجة في الآخرة؛ مِن أجْلِ ذلك أُمِرَ بأنْ يَحمَدَ الله بالكلمةِ الَّتي حمِدَ الله بها نفْسَه، وهي كلمةُ (الحمدُ الله ) الجامعةُ لِمَعانِ مِن المحامِد؛ قال تعالى: ﴿ وَقُلِ اللهِ سَيُرِيكُمُ عَلَيْهِ مَن المحامِد؛ قال تعالى: ﴿ وَقُلِ اللهِ سَيُرِيكُمُ عَلَيْهِ مَن المحامِد؛ قال تعالى: ﴿ وَقُلِ اللهِ سَيُرِيكُمُ عَلَيْهِ مَن المحامِد؛ قال تعالى: ﴿ وَقُلِ اللهِ سَيُرِيكُمُ عَلَيْهِ مَن المحامِد؛ قال تعالى: ﴿ وَقُلِ اللهِ اللهِ سَيُرِيكُمُ عَلَيْهِ مَا نَعْمُلُونَ ﴾ (أن اللهُ عَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ (أن الله عَلَيْهِ اللهُ عَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ (أن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ (أمر بأن يَحمَد الله عَلَيْهِ عَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ (أن يُحمَدُ اللهُ عَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ (أن يُعَمَا نَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَا لَعْمَلُونَ ﴾ (أن يُحمَدُ اللهُ اللهِ عَمَا لَعْمَلُونَ ﴾ (أن يُحمَدُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ ﴾ كلامٌ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٤٢). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٢٦١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥٨).



مُستأنَفٌ مَسوقٌ للتَّمهيدِ لخِتامِ السُّورةِ بإجمالِ مَصيرِ المُحسِنِ والمُسيءِ (۱). وقِيل: بَيانٌ لِمَا أُشِيرَ إليه بإحاطةِ عِلْمِه تعالى بأفْعالِهم مِن تَرتيب أَجْزيتِها عليها (۲).

- قولُه: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ... ﴾ بَيانُ ناشئُ عن قولِه: ﴿ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٨٧]؛ لأنَّ الفزَعَ مُقتَضٍ الحشر والحضور للحساب (٣).

- وقُوله: ﴿ فَرَجَ يَوْمَ إِذِ ﴾ فأضاف الفَزَعَ إلى يومِ القيامةِ؛ لأنَّه فَزَعٌ لا نظيرَ له في الدُّنيا(٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُحُزَونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَكُنَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ خُصَّتِ الوُجوهُ بالذِّكرِ هنا؛ لأنَّها أشرَفُ الأعضاء، ويلْزَمُ مِن كَبِّها في النَّارِ كبُّ الجميع. أو عُبِّرَ بالوجْهِ عن جُملةِ الإنسانِ، كما يُعبَّرُ عنها بالرَّأسِ والرَّقَبةِ، كما قال: ﴿ فَكُبُّ كِبُواْ فِيهَا ﴾ [الشعراء: الإنسانِ، كما يُعبَّرُ عنها بالرَّأسِ والرَّقَبةِ، كما قال: ﴿ فَكُبُّ كِبُواْ فِيهَا ﴾ [الشعراء: ٩٤]، فكأنَّه قيل: فكُبُّوا في النَّارِ. ويجوزُ أنْ يكونَ ذِكْرُ الوُجوهِ إيذانًا بأنَّهم يُكبُّون على وُجوهِهم فيها مَنكوسينَ. ويجوزُ أنْ يكونَ ذلك كِنايةً عن طرْجِهم في النَّارِ (٥٠).

- في قولِه تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ \* وَمَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥١، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: ٥٠٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٧٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٠٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٥٠٩).



جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ احتباكُ (۱)؛ حيث ذَكَرَ الخيريَّةَ والأَمْنَ أُوَّلًا دليلًا على حذْفِ المَثْلِ؛ وعلى الخوفِ ثانيًا، وذَكَر الكَبَّ في النَّارِ ثانيًا دليلًا على الإكرام عنه أوَّلًا (۲).

- قولُه: ﴿ هَلَ ثُحَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ تَذييلٌ للزَّواجرِ المُتقدِّمةِ؛ فالخِطابُ للمُشركين الذين يسْمَعون القرآنَ على طَريقةِ الالتفاتِ مِن الغَيبةِ بذِكْرِ المُشركين الذين يسْمَعون القرآنَ على طَريقةِ الالتفاتِ مِن الغَيبةِ بذِكْرِ الأسماءِ الظَّاهرةِ -وهي مِن قبيلِ الغائبِ- وذِكْرِ ضَمائرِها ابتداءً مِن قولِه: ﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ [النمل: ٨٠] وما بعْدَه مِن الآياتِ إلى هنا. ومُقْتضى الظَّاهرِ أَنْ يُقالَ: هلْ يُجْزَون إلا ما كانوا يعْمَلون؛ فكانت هذه الجُملة كالتَّلخيص لِمَا تقدَّمَ، وهو أَنَّ الجزاءَ على حسبِ عقائدِهم وأعمالِهم، وما العقيدةُ إلا عَمَلُ القلْبِ؛ فلذلك وُجِّهَ الخِطابُ إليهم بالمُواجَهةِ. ويجوزُ أَنْ تكونَ مَقولًا لقولِ مَحذوف يُوجَهُ إلى النَّاسِ يَومَئذٍ، أي: يُقالُ لكلِّ فريقٍ: تكونَ مَقولًا لقولِ مَحذوف يُوجَهُ إلى النَّاسِ يَومَئذٍ، أي: يُقالُ لكلِّ فريقٍ: هلْ تُجْزَون إلَّا ما كُنتم تعْمَلُون (٣)؟

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ هَلَ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ استفهامٌ في مَعنى النَّفي؛ بقرينةِ الاستثناءِ. ولعلَّ أصلَ ذلك أنَّه استفهامٌ عن النَّفي لقَصدِ التَّقريرِ بالنَّفي، والتَّقديرُ: هلْ لا تُجْزَون إلَّا ما كُنتم تعْمَلون، فلمَّا اقتَرَن به الاستثناءُ

<sup>(</sup>١) الاحتباكُ: هو الحذفُ مِن الأوائلِ لدَلالةِ الأواخِرِ، والحذفُ مِن الأواخرِ لدَلالةِ الأوائلِ، إذا اجتمَع الحَذفانِ معًا، وله في القرآنِ نظائرُ، وهو مِن إبداعاتِ القرآنِ وعناصرِ إعجازِه، وهو مِن ألطفِ الأنواعِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٠٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنَّكَة الميداني (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٢٧).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳۸۸/۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۲۹/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۰۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۵۳/۳).



غالبًا والحرفُ الزَّائدُ في النَّفي في بعضِ المواضعِ، حَذَفوا النَّافيَ، وأشْرَبوا حرفَ الاستفهامِ معنى النَّفي؛ اعتمادًا على القرينةِ، فصار مُفادُ الكلامِ نفْيًا، وانسلَخَتْ (هل) عن الاستفهام، فصارت مُفيدةً النَّفيَ (١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدَ رَبِّ هَلَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ هذه الخاتمةُ كالمُتارَكةِ للمُشركينَ، وهي خاتمةٌ تُدهشُ العقولَ، وتُحيِّرُ الأفهامَ؛ فإنَّه تعالى لَمَّا ختَمَ الآيات الواردةَ في أَمْرِ البعثِ والحشرِ على أتمِّ ما يَنْبغي بقولِه: ﴿ هَلَ تَجُزُونَ ۖ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ على الحصرِ، ووضَعَ مَوضِعَ حَرفِ النَّفي الاستفهامَ تأكيدًا؛ أمَرَ حَبيبَه صلواتُ اللهِ عليه بخُوَيْصَّةِ نفْسِه مِن الاشتغالِ بعِبادةِ ربِّه، فاختار له مِن الأمكنةِ أفضَلَ البقاع، وخصَّها مِن الأوصافِ ما كلُّ وَصف دونَها، وجعَلَ دخولَ كلِّ شَيءٍ تحتَ مَلكوتِه كالتَّابع لدُّخولِها تحتَه. ومِن المِلَّةِ خيرَ المِلَل وأقْومَها؛ ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. ومِن الكُتب أَسْمي الكُتب وأَسْناها؛ ﴿ إِنَّ هَلَاا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]، ثمَّ أمَرَ بعدَ ذلك كلِّه بالتَّحميدِ حمْدًا على ما أُولاهُ مِن نِعَم التَّبليغ، واستفراغ الطُّوقِ والجُهدِ فيه، ومِن اختصاص اللهِ بالعِبادةِ في أَشْرَفِ البقاع، ومِن الدُّخولِ في المِلَّةِ الحنيفيَّةِ، ومِن تِلاوةِ هذا الكتاب الكريم، ثمَّ طبَعَ الكتابَ بالتَّهديدِ بقولِه: ﴿ سَيُرِيكُمُ ءَاينِهِ عَنَعْ فِفُونَهَا ﴾ [النمل: ٩٣]، يعني: حينَ أَعْرَضُوا عن واعظِ اللهِ، وأَمَرْنا الرَّسُولَ بالمُتارَكةِ، سنَفرُغُ لهم وحْدَنا، ونُلجِئُهم إلى المعرفة والإقرار بآياتِنا حينَ لا تَنفَعُهم المعرفةُ، كقوله تعالى: ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ \* فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ٣١، ٣٢]، واللهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥٤).





يقولُ الحقَّ، وهو يَهْدي السَّبيلَ(١).

وقد اسْتُؤنِفَ الكلامُ استئنافًا يكونُ فَذْلَكةَ الحسابِ، وخِتامًا للسُّورةِ وفصْل الخِطابِ؛ أفسَدَ به على المُشركينَ ازدهاءَهم بما يَحسَبون أنَّهم أفْحَموا الرَّسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم بما ألْقَوه عليه، ويَزيدُ الرَّسولَ تَثبيتًا وتطْمينًا بأنَّه أرْضى ربَّه بأداءِ أمانةِ التَّبليغ؛ وذلك بأنْ أمرَ الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنْ يقولَ لهم: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَدُهِ الْبَلدَةِ اللَّذِي الله عليه وسلَّم. والجُملةُ مَقولُ قولٍ حَرَمَهَا ﴾، فهذا تلقينُ للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم. والجُملةُ مَقولُ إنَّما أَنْ مَحذوفِ دلَّ عليه ما عُطِفَ عليه في هذه الآيةِ مرَّتينِ، وهو ﴿ فَقُلُ إِنَّما آنَا اللهُ عَليه مَوْتينِ، وهو ﴿ فَقُلُ إِنَّما آنَا اللهُ عَليه مِنَ اللهُ عليه واللَّهُ عَليه الله عليه مَوْتينِ، وهو أَقُلُ إِنَّما آنَا مَنْ عُليه في هذه الآيةِ مرَّتينِ، وهو ﴿ فَقُلُ إِنَّما آنَا اللهُ عَليه مِنْ اللهُ عليه واللهُ عليه والله مُقرَّعُ عليه، فهو مُنَ اللهُ عليه والنَّانيَ معطوفٌ على أوَّلِ الكلام (٢).

- قولُه: ﴿ إِنَّمَا آُمِرْتُ أَنَّ أَعَبُدَ رَبَّ هَدْهِ ٱلْبَلَدَةِ ﴾ فيه افتتاحُ الكلامِ بأداةِ الحصْرِ؛ لإفادةِ حَصرٍ إضافيِّ باعتبارِ ما تَضمَّنَتُه مُحاوَراتُهم السَّابِقَةُ مِن طلب تعجيل الوعيدِ، وما تَطاوَلوا به مِن إنكارِ الحشر (٣).

- وأَدْمَجَ في خلالِ هذا الكلامِ: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَ هَلَاهِ ٱلْبَلَدَةِ ﴾ تَنويهًا بشأْنِ مكَّة، وتَعريضًا بهم بكُفرهم بالّذي أسْكَنهم بها وحرَّمَها، فانتَفَعوا بتَحريمِها، وأشْعَرَهم بأنَّهم لا يَملِكُون تلك البلدة؛ فكاشَفَهم اللهُ بما تُكِنُّه صُدورُهم مِن خواطر إخراج الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم والمؤمنينَ مِن مكَّة؛ وذلك مِن جُملةِ ما اقتضاهُ قولُه: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱/ ۲۰۲، ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



يُعُلِنُونَ ﴾ [النمل: ٧٤]؛ فلهذه النُّكتِ أُجْرِيَ على اللهِ صِلَةُ حرَمِ تلك البلدةِ، دونَ أَنْ يكونَ المَوصولُ للبلدةِ؛ فلذا لم يَقُلْ: الَّتي حرَّمَها اللهُ؛ لِمَا تَتضمَّنُه الصِّلةُ مِن التَّذكيرِ بالنِّعمةِ عليهم، ومِن التَّعريضِ بضَلالِهم؛ إذ عَبدوا أصنامًا لا تَملِكُ مِن البلدةِ شيئًا، ولا أكسَبَتْها فضْلًا ومَزِيَّةً، وهذا كقولِه: ﴿ فَلْيَعَ بُدُوا رَبَّ هَذَا اللَّهُ مِن البلدةِ شيئًا، ولا أكسَبَتْها فضْلًا ومَزِيَّةً، وهذا كقولِه: ﴿ فَلْيَعَ بُدُوا رَبَّ هَذَا اللَّهُ مِن البلدةِ شيئًا، ولا أكسَبَتْها فضْلًا ومَزِيَّةً، وهذا كقولِه: ﴿ فَلْيَعَ بُدُوا رَبَّ هَنذَا اللَّهُ مِن البلدةِ شيئًا، ولا أكسَبَتْها فضْلًا ومَزِيَّةً، وهذا كقولِه: ﴿

- قولُه: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَكَذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ البلدة هي مكّة المُعَظَّمة ، وتخصيصُها بالإضافة ؛ لتفخيم شأنها، وإجلال مكانها، والتّعرُّضُ لتَحريمه تعالى إيّاها: تشريفٌ لها بعدَ تشريف، وتعظيمٌ إثر تعظيم، مع ما فيه مِن الإشعار بعلّة الأمر ومُوجِبِ الامتثال به، ومِن الرّمز إلى غاية شناعة ما فعلُوا فيها؛ ألا ترى أنّهم مع كونها مُحرَّمة مِن أنْ تُنتهك حُرمَتُها باختلاء خلاها، وعضد شَجَرِها، وتنفير صَيدِها، وإرادة الإلحاد فيها بوَجه مِن الوجوه؛ قد استمرُّوا فيها على تَعاطِي أفجر أفراد الفُجور، وأشنع بوجه مِن الوجوه؛ قد استمرُّوا غيها على تَعاطِي أفجر أفراد الفُجور، وأشنع آحاد الإلحاد؛ حيث تركُوا عبادة ربّها، ونصَبُوا فيها الأوثان وعكفُوا على عبادتها الأبيان؟!

- وإنَّما اختَصَّها مِن بيْنِ سائرِ البلادِ بإضافةِ اسْمِه إليها؛ لأَنَّها أَحَبُّ بِلادِه إليه، وأكرَمُها عليه، وأعظَمُها عندَه، وأشار إليها إشارة تَعظيم لها وتقْريب، دالًّا على أنَّها مَوطِنُ نبيِّه ومَهْبطُ وَحْيه، ووصَفَ ذاتَه بالتَّحريم الَّذي هو خاصُّ وَصْفِها، فأجزَلَ بذلك قَسْمَها في الشَّرفِ والعُلوِّ، وجعَلَ دُخولَ كلِّ شيء تحتَ رُبوبيَّتِه ومَلكوتِه كالتَّابع لدُخولِها تحتَهما؛ فأضافَ الرَّبَّ إلى البلدةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/٦٠٣).

إضافة تمليك، وهو بمعنى مالك، ثمَّ عقَّبَ ذلك بقوله: ﴿ وَلَهُ مَكُلُ شَيْءٍ ﴾ على وَجهِ التَّتميم؛ لِيُؤذِنَ بالفرْقِ بيْنَ المِلْكينِ، وأنَّ أحدَهما كالتَّابع، والآخر كالمتبوع. وفي ذلك إشارة إلى أنَّ مَلِكًا قد ملَكَ مثلَ هذه البلدة عظيمُ الشَّأنِ قد ملَكَها، وملَكَ إليها كلَّ شَيء (١٠). وقيل: تحت قوله: ﴿ وَلَهُ مَكُلُ شَيءٍ ﴾ فائدة أُخرى سوى ذلك؛ ففيه احتراسٌ بَديعٌ، فقد أضاف سُبحانه اسْمَه إلى مكّة تَشريفًا لها وذِكرًا لتَحريمها، ولَمَّا أضاف اسمَه إلى البلدة المَخصوصة بهذا التَّشريف أتبَعَ ذلك إضافة كلِّ شَيءٍ سواها إلى مِلْكِه؛ قطْعًا لتَوهُم اختصاص ملكِه بالبلدة المُشارِ إليها، وتنبيهًا على أنَّ الإضافة الأُولى إنَّما قصد بها التَّشريفُ، لا لأنَّها مِلكُ اللهِ تعالى خاصَّةً (١٠).

- والعُدولُ عن ذِكرِ مكَّةَ باسْمِها العَلمِ إلى طَريقةِ الإشارةِ ﴿ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ﴾؛ لِمَا تَقْتضيهِ الإشارةُ مِن التَّعظيم (٣).

- قولُه: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ فيه تكريرُ (أُمِرْتُ)؛ للإشارة إلى الاختلاف بيْن الأمْرَينِ؛ فإنَّ الأوَّلَ أمْرٌ يَعمَلُه في خاصَّة نفْسِه، وهو أمْرُ إلْهام؛ إذ عصَمه اللهُ مِن عبادة الأصنام مِن قبْلِ الرِّسالة. والأمْرُ الثَّاني أمْرُ إلْهام؛ يَقْتضي الرِّسالة، وقد شمَلَ دعوة الخلق إلى التَّوحيد. ولهذه النُّكتة لم يُكررُ (أُمِرْت) في قولِه: ﴿ وَأَنْ أَتَلُوا القُرْءَانَ ﴾ [النمل: ٩٢]؛ لأنَّ كلَّا مِن الإسلام

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٨٨، ٣٨٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (٣/ ٣٨٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧ / ٥٧)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٦٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥٦).



والتِّلاوةِ مِن شُؤونِ الرِّسالةِ(١).

- وفي قولِه: ﴿ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ تَنويةٌ بهذه الأُمَّةِ؛ إذ جعَلَ اللهُ رسولَه مِن آحادِها، وذلك نُكتةُ العُدول عن أنْ يقولَ: (أن أكونَ مُسلِمًا)(٢).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانَ فَمَنِ الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ
 إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَنَ أَتَلُواْ اللَّهُرَ عَانَ ﴾ فيه حذْفُ مُتعلَّقِ التِّلاوةِ؛ لظُهورِه، أي: أنْ أتلُو القرآنَ على النَّاس.

- قولُه: ﴿ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَاْمِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ فرَّعَ على التّلاوة ما يَقْتضي انقسامَ النَّاسِ إلى مُهتَد وضالً، أي: مُنتفِع بتلاوة القرآنِ عليه وغيرِ مُنتفِع، مُبيِّنًا أنَّ مَن اهْتَدى فإنَّما كان اهتداؤه لفائدة نفْسه. وهذا زيادةٌ في تَحريضِ السَّامعينَ على الاهتداء بهَدْيِ القرآنِ؛ لأنَّ فيه نَفْعَهم كما آذنَتْ به اللَّامُ مُ "".

- قولُه: ﴿ فَقُلُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ فيه إظهارُ فِعلِ القولِ؛ لتَأْكيدِ أَنَّ حظَّ النّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن دَعوةِ المُعرضين الضَّالِّين أَنْ يُبلِّغَهم الإنذارَ؛ فلا يَطْمَعوا أَنْ يَحمِلُه إعراضُهم على أَنْ يُلِحَّ عليهم في قَبولِ دَعوتِه (٤).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَايَنِهِ وَفَعَرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أُمِرَ الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأنْ يَحمَدَ الله بالكلمةِ التي حمِدَ الله بها نفْسَه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



ثمَّ استأنَفَ بالاحتراسِ ممَّا يَتوهَّمُه المُعانِدون حين يسْمَعون آياتِ التَّبرُّ وِ مِن مَعرفةِ الغيبِ، وقصْرِ مَقامِ الرِّسالةِ على الدَّعوةِ إلى الحقِّ مِن أَنْ يكونَ في ذلك نقضٌ للوعيد بالعذابِ؛ فختَمَ الكلامَ بتَحقيقِ أَنَّ الوعيدَ قريبٌ لا مَحالةَ، وأَنَّ اللهَ لا يُخلِفُ وعْدَه، فتَظهَرُ لهم دَلائلُ صِدقِ اللهِ في وعْده؛ ولذلك عبَّرَ عن الوعيدِ بالآياتِ إشارةً إلى أنَّهم سيَحُلُّ بهم ما فيه تصديقٌ لِمَا أَخْبَرَهم به الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حينَ يُوقِنون أَنَّ ما كان يقولُ لهم هو الحقُّ؛ فمعنى ﴿فَنَعْرِفُونَهَا ﴾: تعرفون دَلالتَها على ما بلَّغكم الرَّسولُ مِن النِّذارةِ؛ لأنَّ المعرفةَ لَمَّا عُلقت بها بعُنوانِ أَنَّها آياتُ اللهِ، كان مُتعلَّقُ المعرفةِ هو ما في عُنوانِ الآياتِ مِن معنى الدَّلالةِ والعلامةِ(۱).

- قولُه: ﴿ سَيُرِيكُمُ ءَايَنِهِ عَنَعُرِفُونَهَا ﴾ تَهديدٌ لأعدائِه بما سَيُريهم اللهُ مِن آياتِه التي تُلجِئُهم إلى المعرفة والإقرارِ بأنَّها آياتُ اللهِ، وذلك حينَ لا تَنفعُهم المعرفة. وقيل: هو كقولِه: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي آنفُسِمِمْ ﴾ [فصلت: ٥٣] الآية، وكلُّ عمَل يَعمَلونه فاللهُ عالِمٌ به، غيرُ غافلٍ عنه؛ لأنَّ الغفلة والسَّهو لا يَجوزان على اللهِ (١).

- قولُه: ﴿ وَمَا رَبُكَ بِعَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ كلامٌ مَسوقٌ مِن جِهتِه تعالى بطَريقِ التَّذييلِ مُقرِّرٌ لِمَا قَبْلَه، مُتضمِّنُ للوعدِ والوعيدِ، كما يُنبِئُ عنه إضافةُ الرَّبِّ إلى ضَميرِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وتَخصيصُ الخِطابِ أَوَّلًا به صلَّى الله عليه وسلَّمَ وتَعميمُه ثانيًا للكَفَرةِ تغليبًا. وعلى قِراءة ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ على الغَيبةِ فهُو وَعيدٌ وتَعميمُه ثانيًا للكَفَرةِ تغليبًا. وعلى قِراءة ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ على الغَيبةِ فهُو وَعيدٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۹۰)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۲۰۳/۱۱)،
 ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۷۷).



مَحضٌ، والمعنى: وما ربُّك بغافلِ عن أعمالِهم، فسَيُعذِّبُهم الْبتَّةَ (١).

- وقولُه: ﴿ وَمَارَبُكَ بِعَنِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ مِن تَمامِ ما أُمِرَ الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بأنْ يقولَه للمُشرِكين، وفيه زيادةُ إنذار بأنَّ أعمالَهم تَستوجِبُ ما سيَرونَه مِن الآياتِ. والمُرادُ: ما يَعمَلونه في جانبِ تلقِّي دَعوة رَسوله محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقُرآنِه؛ لأنَّ نفْيَ الغفلةِ عن اللهِ مُستعمَلُ في التَّعريضِ بأنَّه منهم بالمرصاد، لا يُغادِرُ لهم مِن عمَلِهم شيئًا. وعلى قراءة ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ بناءِ الغيبةِ، فهو عطْفُ على (قُلْ)، والمقصودُ تَسليةُ الرَّسولِ عليه السَّلامُ بعْدَما أُمِرَ به مِن القولِ بأنَّ اللهَ أحصى أعمالَهم، وأنَّه مُجازِيهم عنها؛ فلا ييأسُ مِن نصر اللهِ (٢٠).

- وقد جاءت هذه الآيةُ خاتمةً جامعةً بالغةً أقصى حَدٍّ مِن بلاغةٍ حُسنِ الخِتام (٣).



تمَّ بحمدِ الله المجلدُ الثَّاني والعشرونَ ويليه المجلدُ الثَّالثُ والعشرونَ وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ القَصصِ

<sup>(1)</sup>  $2^{10}$   $2^{10}$   $2^{10}$  (( $1^{10}$   $2^{10}$ ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).













### الفهرس

| V  | أسماءُ السُّورةِ                    |
|----|-------------------------------------|
| v  | بيانُ المُحِّيِّ والمَدنيِّ         |
| V  | مَقاصِدُ الشُّورةِ                  |
| V  | موضوعاتُ السورةِ                    |
| ٩  | الآيات (۱–٦)                        |
| ٩  | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ١٠ | المعنى الإجماليُّ                   |
| ١٠ | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ١٨ | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
| ١٩ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ۲٦ | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٤٠ | الآيات (٧-١٤)                       |
| ٤٠ | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٤٢ | مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| ٤٢ | المعنى الإجماليُّ:                  |
| ٤٣ | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ٥٩ | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
|    |                                     |
| ٦٨ | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ۸١ | الآيات (۱۵ – ۱۹)                    |

| ۸١    | غريبُ الكلِماتِ                     |
|-------|-------------------------------------|
| ۸۲    | المعنى الإجماليُّ                   |
| ۸۲    | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ٩٢    |                                     |
| ٩٧    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 1 • 9 | بلاغةُ الآياتِ                      |
| 171   | الآيات (۲۰ – ۲۸)                    |
| 171   | غَريبُ الكَلِهاتِ                   |
| 177   | مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| 177   | المعنى الإجماليُّ                   |
| ١٢٤   | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ١٣٢   | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
| ١٣٨   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ١٤٨   | بلاغةُ الآياتِ                      |
| 171   | الآيات (۲۹–۳۷)                      |
| 171   | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ١٦٢   | مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| ١٦٣   | المعنى الإجماليُّ                   |
| ١٦٣   | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ١٧٣   | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
| ١٧٤   | الفُّو ائدُ العلميَّةُ و اللَّطائفُ |





| ۱۷۹   | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
|-------|-----------------------------------------|
| ۱۸۷   | <br>الآيات (۳۸–٤٤)                      |
|       |                                         |
| ۱۸۸   | <br>المعنى الإجماليُّ                   |
| ١٨٩   | <br>تفسيرُ الآياتِ                      |
| ۲.,   | <br>الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
| ۲.۳   | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 711   | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
| 717   | <br>الآيات (٤٥–٥٣)                      |
| 717   | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ۲۲.   | <br>مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| 771   | <br>المعنى الإجماليُّ                   |
| 771   | <br>تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ۲۳.   | <br>الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
| 777   | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 777   | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
| 7 2 7 | <br>الآيات (٥٤ – ٥٨)                    |
| 7 2 7 | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| 7 2 7 | <br>المعنى الإجماليُّ                   |
| 7 & A | <br>تَفسيرُ الآياتِ                     |
| 707   | <br>الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |

| 707 | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
|-----|-----------------------------------------|
| 707 | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
| 777 | <br>الآيات (٥٩ - ٢٤)                    |
| 777 | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| 770 | <br>المعنى الإجماليُّ                   |
| 777 | <br>تَفسيرُ الآياتِ                     |
| 711 | <br>الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
| 717 | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ۲٩. | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
| ۲.٦ | <br>الآيات (٢٥-٧٠)                      |
| ٣.٦ | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣.٧ | <br>مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| ٣•٨ | <br>المعنى الإجماليُّ                   |
| ۸۰۳ | <br>تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ۲۱٤ | <br>الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
| ۲۱۲ | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٣١٨ | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
| ۲۲۳ | <br>الآيات (۷۱–۷۰)                      |
| ۲۲۲ | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ۲۲۲ | <br>المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٢٧ | تَفْسِيهُ الآراتِ                       |

| ۱۳۳         | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
|-------------|-------------------------------------|
| ۱۳۳         | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 444         | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣٣٧         | الآيات (٧٦-٨٢)                      |
| ٣٣٧         | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٣٧         | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٣٨         | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ٣0.         | الْفُوائِدُ التَّربويَّةُ           |
| 401         | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| <b>70</b> A | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣٦٧         | الآيات (٨٣–٨٥)                      |
| ٣٦٧         | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٦٧         | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٦٨         | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ٣٧.         | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
| ۲۷۱         | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٣٧٣         | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣٧٧         | الآيات (٨٦-٨٨)                      |
| ٣٧٧         | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ۲۷۷         | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٧٨         | تَفْسهُ الآماتِ                     |





| ٣٨٣ | <br>الفَوائِدُ التَّربويَّةُ            |
|-----|-----------------------------------------|
| 317 | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٣٨٧ | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣٩٦ | <br>الآيات (۸۹–۹۳)                      |
| ٣٩٦ | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٩٦ | <br>المعنى الإجماليُّ                   |
| 497 | <br>تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ٤٠٧ | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٤١٣ | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٤٢٥ | <br>الفهرس                              |

